# النشكاط الافتضائك النشكاط النشكاط الافتضائك في المناطقة المناطقة

خِلُالْ القَكَرْنِ السِّنَالُ سُرِ الهِ جُهُمِ عِي

> تأليف عِرِّ لِلدِّينِ الْجَدَمُوسَىَ

> > دارالشروقــــ





الطبعــَــة الأولحــــ ١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣مر

جميك جشقوق الطتبع محكفوظة

© دارالشروق\_\_

بكيروت: ص.ب. : ٨٠٠٤ ـ هانت : ١٥٨٥٩ ـ ١١٥١١ ـ برقيًا : كاشروق - تلكن : ١٤٥١٥ ـ ١٥٥٨٥ ١٥٥٩٥ SHROK UN . المتاهن : ١١٤ شارع جوّاد حسني - هانت : ٧٧٤٨١ ـ برقيًا : شروق - تلكن : ٢١٣٥١ ١٩٥٥

## بنِّمُ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّ إِنَّا إِلَّ إِنَّا إِلَّ إِنَّا إِلَّ إِنَّا إِنَّ إِلَّا إِنِّ إِلَّا إِنَّا إِلَّ إِنَّا إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِنْ إِلَّا إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالْحِلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّ



# الإهتكاء

إلى أستاذي عبد العزيز الدوري

أول من وجه خطاي في مجال البحث التاريخي جزاء جهد وعر بون ود وعنوان وفاء ورمز بلاء

ع الديه ي كا

#### مقكتلمته

كان المغرب الإسلامي قبل القرن السادس ه / الثاني عشر م يتكون من دو يلات متنافرة متناحرة، وقد بعثرت هذه الدو يلات قوى المغاربة في صراع داخلي، وتركت المغرب عرضة للغزو الهلالي والزحف النصراني ممثلاً في حملات « الاستعادة » وجاءت محاولة « البعث » من منطقة كانت تعتبر منطقة من مناطق الأطراف هي البلاد الغربية، وقد تمثلت المحاولة في حركتين متتابعتين: المرابطية ثم الموحدية.

ولما كان الدارسون المحدثون المهتمون بهذه الفترت التاريخية قد ركزوا عنايتهم على دراسة الظاهرة السياسية، وأهملوا الجانب الاقتصادي ودوره في الأحداث السياسية أو أشار وا إليه إشارات عابرة، وجدت من المفيد بحث النشاط الاقتصادي ودوره في توجيه سياسة القرن السادس من ناحية، وتأثير تلك السياسة على النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، لا سيا في منتصف القرن السادس ( وهو فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين )، هادفاً من ذلك إلى فهم أعمق للمدلول الاجتماعي للثورة الموحدية من جهة، ودرجة الاتصال الحضاري ـ أو الانفصال ـ بين فترتي المرابطين والموحدين من جهة ثانية. وهذا لا يعني أن الاقتصاد هو محرك ذلك التاريخ، ولكنه أحد العوامل الفاعلة فيه، ولا ينبغي إهمال دوره ولا التقليل من شأنه. ولهذا كله جاءت هذه الدراسة جامعة بين الوصف للنشاط الاقتصادي وتحليله وربطه بالمظاهر الحضارية الأخرى من سياسية واجتماعية وفكرية.

وتتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وخاتمة سوى هذه المقدمة. وقد حرصت في هذه المقدمة على النظر في مصادر البحث والدراسات التي كتبتعنه، وصنفت المصادر

في مجموعات حسب طبيعة كل مصدر. وبيّنت الطريقة التي استفدت بها من كل مجموعة، وتركت تحليل الروايات الى مواضعها من الفصول.

وفي الفصل الأول حددت الإطار الزمني للبحث، وأطلقت لفظ القرن السادس / الثاني عشر على الفترة الزمنية الممتدة بين موقعة الزلاقة (١٨٠٦/٤٧٩) وموقعة العقاب (١٢١٢/٦٠٩)، وبينت أن المغرب الذي ندرسه هو الذي كان يحكمه الموحدون. وتسهيلاً للبحث ميزت بين مناطق المغرب، ودرستها من خلال ثلاث بيئات جغرافية سياسية هي البلاد الاندلسية والشرقية والغربية. ولما كان مجال النشاط الاقتصادي هو استغلال الموارد الطبيعية، كان لا بد من النظر في طبيعة المغرب الجغرافية، وخلصت إلى أن المياه كانت مشكلة المغرب الكبرى، كما أن التضاريس قد شكّلت عقبة بالنسبة لانتقال السكان وحركة السلع.

ولارتباط النشاط الاقتصادي بحركة السكان وهجراتهم فقد خصصت الفصل الثاني لدراسة التركيب السكاني، فبينت مناطق سكني البربر والأندلسيين والعرب وأهل الذمة والعبيد والأغزاز، ومهن كل مجموعة، وأثر هجراتهم الى مناطق جديدة \_ إن كانت لهم هجرة \_ على الحياة الاقتصادية في المناطق التي منها هاجروا أو إليها نزحوا.

ودرست في الفصل الثالث الزراعة من خلال نظام الأراضي وسياسة دول مغرب القرن السادس والنظام الزراعي والحاصلات وما يتصل بالزراعة من رعي وتربية دواجن وصيد. وقد حرصت على بحث أثر سياسة الدولة في نظام الأراضي والضرائب وما ترتب على ذلك من تأثيرات على أوضاع الملاك والعاملين في الزراعة من وكلاء وزراع وعمال زراعيين. ووضحت التحول في مناطق الزراعة نتيجة لاضطراب الأمن أو نتيجة للاستقرار.

وكانت الصناعة مبحث الفصل الرابع وقد بينت منه كيف أثرت نظرة المجتمع الى العمل، وموقف دول مغرب القرن السادس، على أوضاع الصناعة في بيئات المغرب الثلاث، مع اهتمام بأوضاع أرباب العمل والعمال. ثم بينت مناطق الصناعات



الزراعية والمعدنية وغير المعدنية والتحولات التي جدت في القرن السادس على مناطق الإنتاج.

وفي الفصل الخامس بحثت في التجارة من خلال موقف دول مغرب القرن السادس ثم من خلال العاملين في التجارة كها درست الاسواق وطرق التعامل فيها والطرق التجارية التي كانت ترسل والواردات التي كانت تجلب، مع توضيح التغييرات التي حدثت في كل منطقة.

وفي الخاتمة حاولت أن أربط بين تقدم البلاد الغربية الاقتصادي ودورها السياسي القيادي في المغرب في القرن السادس، وأن أعيد النظر في دور المرابطين الحضاري على أساس ما أسهموا به في تطوير اقتصاديات البلاد الغربية. ثم وقفت عند ثورة الموحدين وربطتها بالتباين الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات المجتمع، كما بينت أن التصوف ظلّ يعبّر عن تذمر العامة خلال القرن السادس كله، لا سيا عندما تحول الموحدون من ثورة إلى دولة، وزادت حدة أثر التباين الاجتماعي والاقتصادي.

وكنت خلال البحث حريصاً على توضيح الآراء، معتمداً في ذلك على الخرائط وجداول الإحصاء. وإتماماً للفائدة ذيلت الرسالة بملاحق توضح أموراً كثيرة كنت قد أجلتها في متن البحث.

لئن حاولت هذه الدراسة استجلاء قضية الترابط بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي من جهة وشئون الحياة الأخرى من سياسية وفكرية من جهة أخرى، فقد أوضحت خاتمة الدراسة أن هذا البحث أفضى الى تشعيب القضية وجوانها والى تفريع أصولها. وتبين لي أنه لا بد من القيام ببحوث مفصلة في بعض قضايا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمغرب القرن السادس / الثاني عشر حتى نستطيع أن نفهم أحداث المغرب الإسلامي وقتذاك فهماً عميقاً. ومن هذه القضايا قضيتان جديرتان بالبحث؛ أولاهما: الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتصوف ودوره السياسي؛ وثانيها: العلاقة بين نظريات ابن خلدون وأوضاع المغرب الاجتماعية والاقتصادية في المغرب خلال القرن السادس / الثاني عشر.

وفي الختام أود أن أوضح أن أساس هذ الدراسة هو رسالة دكتوراه كنت قد قدمتها لدائرة التاريخ في الجامعة الاميركية في بيروت في أكتوبر ١٩٧٥. وكان المشرف على الرسالة هو أستاذي الكريم الدكتور نقولا زيادة. وقد تكونت اللجنة الفاحصة من الأساتذة الدكاترة قسطنطين زريق ومحمود الغول وحسين جعفري وكمال الصليبي وطريف الخالدي، وقد أفدت من ملاحظاتهم جميعاً في تحضير هذه الدراسة للنشر. فلهم جميعاً خالص شكري.

ويجدر بي أن أخص بالشكر أستاذي العزيز الدكتور إحسان عباس الذي رعى خطوات هذا البحث في جميع مراحله. وكان تشجيعه الأدبي والمادي أكبر عون لي على إنجاز هذه الدراسة في الصورة التي أقدمها هنا للقارئ الكريم. فمن مكتبته الخاصة بدأت وانتهيت، وعلى علاقاته الخاصة في استنبول والمغرب والجزائر وتونس كنت قد توكأت واعتمدت. فما جاء في هذا البحث من فضل فله يعود وما فيه من تقصير فإلي ينسب.

ولا يفوتني هنا أن أنوه بفضل كثير من العلماء والمشايخ والأصدقاء الذين أسهموا في توجيهي وزودوني بآرائهم. وأخص بالذكر المرحوم السيد محمد بن تاويت الطنجي في استنبول، والأستاذ هويسي ميرندا في بلنسية، والأستاذ بوسك فيلا في غرناطة، والشيخ إبراهيم الكتاني والشيخ محمد المنوني والأستاذ محمد بن سودة والدكتور محمد بن شريفة والأستاذ عبد العزيز بن عبدالله والشيخ عبدالله كنون والصديق محمد مفتاح في المغرب. ولقد فتح لي الأستاذان محمد الفاسي وعبد الوهاب بن منصور قلبيها وصرفا جزءاً من وقتها وناقشا معي عدداً من جوانب الموضوع ومصادره وزوداني بآراء قيمة.

وكان لتشجيع زملائي الدكاترة مصطفى حياري وأسعد ذبيان وعدنان البخيت و يوسف خوري والأستاذ الدكتور عثمان سيد أحمد اسماعيل ومناقشتهم أكبر أثر في بلورة أفكاري.

وأود أن أشكر موظني المكتبات التي منها جمعت معلوماتي لما تكبدوا من عناء ومشقة في تزويدي بمصادر معلوماتي. وأخص بالشكر موظني مكتبة الجامعة الأميركية ومكتبة

جامعة القديس يوسف في بيروت، ومكتبة السليمانية ونور عثمانية وطوبقبوسراي في اسطنبول، والمكتبات الوطنية في باريس ومدريد والرباط والجزائر وتونس، والخزانة الملكية في الرباط، ومكتبة ابن يوسف في مراكش، ودار الكتب المصرية في القاهرة.

وأخيراً أشكر حكومة السودان على منحي بعثة الى الجامعة الأميركية أنجزت خلالها أغلب هذا العمل؛ ولعل فضل ذلك يعود لجهود أستاذي الكريم مندور المهدي.

ولدار الشروق أجزل الشكر على نشر هذه الدراسة التي ظلت حبيسة أدراجي مدة طويلة.

وأرجو أن ينال البحث في صورته المقدمة الآن رضى القارئ الكريم. فإن أصبت فلي أجران وإن أخطات فحسبي أجر من اجتهد. وبالله التوفيق.

زاريا في أكتوبر ١٩٧٩

Elyn E

#### المصادر

يجد الدارس لتاريخ النشاط الاقتصادي في العصور الإسلامية نفسه مضطراً الى مراجعة المصادر على تنوع فنونها، سواء أكانت تاريخية أم جغرافية أم فقهية أم في تراجم الرجال على اختلاف أنواعها، وذلك لأن المعلومات عن النشاط الاقتصادي مبعثرة في ثنايا تلك المصادر، ولسنا نجد مصنفاً واحداً يجمع مثل تلك المعلومات. ويلقي الدارس صعوبات أكبر إذا كان كثير من المصادر الأولى للفترة التي يدرسها قد فُقِد، وليس أمامه، والحالة هذه، غير الرجوع الى المصادر المتأخرة بحثاً عما يُذكر فيها نقلاً عن تلك المصادر الضائعة. وهذا هو حال من يحاول بحث تاريخ النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي في القرن السادس/الثاني عشر. ومن المفيد إلالمام بالضائع من مصادر القرن السادس هذا، حتى تتضح قيمة ما وصل إلينا من مصادره، ونتبين قيمة المصادر المتأخرة التي أخذت عن المصادر المفقودة.

يلاحظ المرء أن الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية التي وصلت إلينا قليلة جداً بالمقارنة مع ما عرف عن المرابطين والموحدين من اهتمام بالرسائل الرسمية، إذ كانوا يتخذونها وسيلة للدعاية السياسية، و يرسلون منها عدداً إلى الولايات في كل مناسبة، وكانت تلك الرسائل تحفظ في خزائن خاصة. وقد كان الموحدون بالذات يحرصون على تدوين دخل الدولة ونفقاتها في خرائط ترفع إلى الخليفة أ، ولا نعرف شيئاً عن مصير تلك الخزائط.

لقد فقدت كتب كثيرة كان قد صتفها رجال في المغرب عاشوا في القرن السادس الثاني عشر، أو تأخرت وفيات بعضهم الى القرن السابع / الثالث عشر. ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>۱) انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي، تحقيق العريان ورفيقه، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ١٩٤٩ ص ٢٥٦، روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي، باعتناء ك. ب. تورنبرغ، أو بسالة، ١٨٤٣ - ١٨٤٣، ص ٢٦، العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل لمحمد البلوي، مخطوط الحزانة الملكية بالرباط، رقم ٧١٤٨، ص ١٧١.

- (أ) ما كتب عن تاريخ المغرب الإسلامي عامة ، مثل تاريخ للقاضي عياض (ت المدون السادس) و المحتصار (أوفي في منتصف القرن السادس) والمتصار اقتباس الأنوار لابن الحراط (ت ١١٨٥/٥٨١) والمغرب لابن الوكيل والمقباس لابن الوراق (عاش في القرن السادس) وتذكير العاقل وتنبيه الغافل للبياسي (ت ١٢٥٥/٥٠٣).
  - (ب) ما كتب عن تاريخ قبيلة في المغرب كله مثل كتاب النبذ المحتاجة من تاريخ صنهاجة لابن حمادة (ت ١٢٣١/٦٢٩).
  - (ج) ما كتب عن دولتين متعاقبتين نظير الأنوار الجلية لابن الصيرفي (ت ١١٦١/٥٥٧ )^ تاريخ أبي عبيد المراكشي وتاريخ ابن نخيل<sup>١</sup>.
  - (د) ما صنف عن الدولة واحدة مثل المجموع الذي ينقل عنه البيذق في تاريخ الموحدين ١٠ وفصائل المهدي لابن الراعي ١٠ وقاريخ الموحدين لأبي القاسم السهيلي (ت ١٢٠٣/٦٠٠ ) عن الموحدين ١٣ ( ١٢٠٣/٦٠٠ ) عن الموحدين ١٣

<sup>(</sup>١) دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٦٥، جـ ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) راجع عنه المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥، (٢) راجع عنه المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغرب الرطيب للمقري التلمساني، تحقيق إحسان عباس، جـ ٢ ص ٣٥، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٦٨، جـ ١ ص ١٢٧، دليل مؤرخ المغرب الأقصى ٢٧٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) صلة السمط لابن الشباط، تحقيق أحمد عتار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، (٣) صلة السمط لابن الشباط، تحقيق أحمد عتار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد،

<sup>(</sup>٤) مفاخر البربر لجهول، مخطوط الحرّانة العامة بالرباط، رقم ١٠٢٠ د، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ٢٧، دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١:٥٩.

<sup>(</sup>٦) ابن سعید، المغرب ۲:۷۳، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان، تحقیق إحسان عباس، بیروت، دار الثقافة، ۱۹۸۸–۱۹۷۲، ج ۷ ص ۷، ۱۱۸.

<sup>(</sup>٧) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١٦٧١.

<sup>(</sup>٨) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعي، تحقيق كوديرا، مدريد، ١٨٨٨-١٨٨٨، جـ ٢ ص ٧٢٣، صلة الصلة: القسم الأخير لابن الزبير، تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٣٧، ص ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٩) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١:١٣٥.

<sup>(</sup>١٠) أخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين للبيذق، تحقيق ليني بروفنسال، باريس، ١٩٢٨ ص ٨١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) من مصادر كتاب الأنساب الذي طبع ضمن أخبار المهدي.

<sup>(</sup>١٢) سلوة الأنفاس للكتاني، فاس، ١٩١٦، جـ ١ ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>١٣) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١٣٦١.

ونظم اللآلي للأشيري وتاريخ يوسف بن عمر عن الموحدين ٢.

(هـ) ما جمع عن أخبار مدينة واحدة مثل مزية المرية لابن خاتمة وتاريخ علماء البيرة لأبي القاسم الملاحي والجمع والبيان في أخبار القيروان لابن شداد أحد أحفاد تميم بن المعز بن باديس .

والى جانب هذا فقد ضاع عدد من الكتب الجغرافية والفقهية وكتب البرامج مثل كتاب جغرافية ابن فاطمة ( عاش في القرن السادس ) ونوازل عبد الرحمن الشعبي (ت ١١٣٤/٥٢٩) ونوازل ابن الحاج القرطبي (ت ١١٣٤/٥٢٩) وبرامج ابن الملجوم وابن القطان وابن عيسى الصنهاجي وكتاب تراجم ابن فرتون ، وغيرها كثير .

وفضلاً عن هذا فقد فقدت بعض كتب المغاربة الذين كتبوا في المشرق أو المشارقة الذين دونوا أحداث المغرب لابن اليسع (ت الذين دونوا أحداث المغرب لابن اليسع (ت ١١٨٠/٥٧٥) أو مختصر السلني (ت ١١٨٠/٥٧٦) أو كتاب ابن يوسف القفطي (ت ١٢٢٧/٦٢٤) عن الموحدين ١٢ وتدوينات ابن حمويه (ت ١٢٤٤/٦٤٢) عن رحلته

<sup>(</sup>١) التكملة ٢٧٠:١.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ١٣٧.

 <sup>(</sup>٣) الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب، تحقيق محمد عبدالله عنان، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥، جـ ١ ص ٩١، نفح الطيب ١٦٣٠١.

<sup>(</sup>٤) التكملة ٢: ٦١٠.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢١١١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر عنه المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، تطوان، المطبعة المهدية، ١٩٥٠، ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٧) راجع عنهما المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبي الحسن النباهي، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة، دار الكاتب المصري، ١٩٤٨، ص ١٠٢، ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) انظر صلة الصلة ١٤٩، ٣٥٨، الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، فاس، المطبعة الجديدة، جد ٢ ص ١١٤.

 <sup>(</sup>٩) أنظر عنها المنوني، العلوم والآداب ٦٨.

<sup>(</sup>۱۰) راجع عنه المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، لابن الأبار القضاعي، تحقيق كوديرا ورفيقه، مجريط، روخس، ۱۸۸۵، ص ۳۲۲-۳۲۳، التكملة ۷٤٤:۲، وفيات الأعيان ٥٤٤٠٠، التكملة ١٢٧٤٠.

<sup>(</sup>١١) صلة السمط ص ٢١.

<sup>(</sup>١٢) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١٣٦:١.

المغربية التي رجع منها سنة ١٢٠٣/٦٠٠.

ومن هنا كان على الدارس أن يحاول جمع المعلومات عن دراسته من جميع مظانها، سواء كانت معاصرة أم متأخرة، مطبوعة أم محطوطة، لا سيا وأن كثيراً من مصنفات القرن السادس، أو ما كتب بُعَيْدَه، قد وصلت إلينا غير مكتملة، وستتضح هذه الحقيقة من تقويم هذه المصادر.

#### الرسائل الرسمية والوثائق:

في الاسكوريال مجموعان يشتملان على عدد من رسائل الفترتين المرابطية والموحدية ، وقد أعتنى بها ليفي بروفنسال وحسين مؤنس ومحمود على مكي. نشر ليفي بروفنسال سبعاً وثلاثين رسالة موحدية صادرة عن الخلفاء الموحدين، كلها من هذين المجموعين ما عدا الرسالة العاشرة، اذ هي منقولة نقلها عن صبح الأعشى ". وحقق مؤنس رسالتين موحديتين أخريين أن مرف عنايته الى رسائل المرابطين وحقق اثنتين وعشرين رسالة من المجموعين ذاتهما ". وتابع مكي هذه الجهود وحقق إحدى وعشرين رسالة .

وقد نظرت في القليل الباقي من هذه الرسائل والوثائق، كما اطلعت في الحزانة الملكية بالرباط على مجموع جديد من إنشاء رجل عمل للموحدين في آخر القرن

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ه:٧، نفح الطيب ٣: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الأسكوريال رقم ٤٤٨، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) نشرها ليني بروفنسال بغنوان رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٤١. وانظر عنها مقدمة ليفي بروفنسال، خاصة ص ب.

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس، « عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبدالله محمد المعروف بالخليفة الناصر الموحدي »، مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، ١٩٥٠، المجلد الأول، العدد الثاني، ١٤٧-١٧٣.

<sup>(</sup>ه) حسين مؤنس، « النغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين » مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، 
١٢:١١-١٤٤٠، و« سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس »، صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٥٤، م ٢ العدد ١-٢ ص ٥٥-٨٤ و« نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين »، مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٥٥، المجلد الأول، العدد الأول ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) محمود علي مكي، « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين »، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد ١٩٥٩-١٩٦٠، المجلدان السابع والثامن، ص ١٠٩-١٩٨٠.

السادس وأوائل القرن السابع\. وقد كانت الرسائل المرابطية كلها عن الأندلس، أما الرسائل الموحدية فقد كانت شاملة لبيئات المغرب الثلاث. ورسائل الموحدين يغلب عليها الطابع الإعلامي التوجيهي، ولكن رسائل مخطوط الجزانة الملكية تشارك رسائل رسائل المرابطين في الاهتمام بالمنحى الإداري والتنظيمي. وقد وجدت في هذه الرسائل كلها إشارات لها بعض الفائدة في ملكية الأراضي والضرائب وطريقة جبايتها والإدارة المالية والتركيب السكاني ونظرة أهل البيئتين الأندلسية والمغربية بعضهم الى بعض.

ويمكن أن يلحق بهذا اللون من الرسائل ما كتبه ابن تومرت من رسائل شرحاً لأفكاره ونقداً للمجتمع المرابطي ونظامه السياسي ووضعه الضرائبي، خاصة رسالة « أعز ما يطلب » التي نشرها غولد تسهير مع رسائل ابن تومرت الأخرى ضمن تعاليق ابن تومرت ٢.

وهناك نوع ثالث من الرسائل يتصل بالتجارة الخارجية. وقد نشر أماري الرسائل المتبادلة بين تجار البلاد الشرقية وأهل بيشة والرسائل والمعاهدات التجارية المتبادلة بين دولتي صنهاجة الشرق والموحدين من جهة، ودولة صقلية والجمهوريات الإيطالية من جهة أخرى، مع مقدمة وترجمة إيطالية لها. و يرجع تاريخ أول وثيقة أوردها أماري الي سنة ١١٥٠/٥٥٢. وتمتد مادة مجموعته هذه لتشمل فترة ما بعد الموحدين ٣.

ونشر ماس لا تري ترجمة فرنسية مع مقدمة للا تفاقيات التجارية بين دول المغرب في القرن السادس والدول البحرية الأوربية .

ولقد كانت مجموعتا أماري وماس لاتري خير معين في توضيح دور تجار الدول البحرية الأوربية في التجارة المغربية ومعرفة الضرائب المقررة عليهم والامتيازات التي أعطيت لهم وطريقة التعامل معهم والسلع التي كانوا يتاجرون فيها.

<sup>(</sup>١) الحرّانة الملكية بالرباط، رقم ٢٥٧٦. والإشارة عن كاتبها في ص٧.

<sup>(</sup>٢) نعاليق ابن تومرت، تحقيق غولد تسهير، الجزائر، ١٩٠٣.

Amari, M., I Diplomi Arabi del Archivio Fiorentio, V.I, Firenze, Le Monnier, 1863.

Mas-Laterie, L.; Traité de paix et de commerce et documents. Divers concernant les relations des

(£)

Chrétiens avec les arabes de l'Afrique Septentrionale au moyen-age, Paris, 1965.

#### كتب التاريخ:

يصور مصدران من كتب التاريخ الخراب الاقتصادي في الأندلس في ظل ملوك الطوائف بسبب اضطراب الأمن والضرائب الباهظة. والكتابان هما التبيان للأمير عبدالله بن زيري (كان حياً في سنة ١٠٩٠/٤٨٣، وروايته رواية مشارك في الأحداث إذ كان آخر ملوك بني زيري في غرناطة وقد خلعه المرابطون)، والذخيرة لابن بسام الشنتريني (ت ١١٤٧/٥٤٢)، وروايته مأخوذة عن مصادر مفقودة بخاصة الجزء المفقود من المقتبس لابن حيان.

وتمثل الكتب التاريخية التي صنفت في القرن السادس أو صنّفها رجال في القرن السابع ولكنهم عاشوا طرفاً من حياتهم في القرن السادس ثلاث روايات مختلفة:

أولاً: رواية المغاربة الذين كانوا قد صنفوا كتبهم في المغرب في ظل الموحدين. ومن هذا النوع أخبار المهدي للبيذق (توفي في منتصف القرن السادس) والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة (ت ١٩٥٨/٥١٤) والاكتفاء لابن الكردبوس (توفي آخر القرن السادس) ونظم الجمان لابن القطان (توفي في منتصف القرن السابع). ومع أن البيذق مؤلف أخبار المهدي صحب ابن تومرت وشارك في أحداث الثورة والدولة، إلا أن أخباره قليلة مقتضبة وكأنها مذكرات دُوِّنت لتسعف الذاكرة، ولذ فإن كتابه يخيّب أمل من يدرس النشاط الاقتصادي. أما كتاب المن بالامامة فإنه على نقيض كتاب أخبار المهدي، إذ استفاد مؤلفه ابن صاحب الصلاة من عمله الرسمي في الدولة الموحدية، وذكر معلومات كثيرة عن الزراعة والمعمار والضرائب والرواتب في الادارة المالية والأسعار، معتمداً في ذلك كله على مشاهداته وروايات المشاركين في

<sup>(</sup>١) التبيان عن الحادثة الكاثنة بدولة بني زيري في غرفاطة، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) **الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،** القسمان الأول والرابع، القاهرة، لجنة التأليف والنشر، (٢) - ١٩٣٩- ١٩٤٥، القسمان الثاني والثالث، مخطوط بغداد ( مصورة خاصة بمكتبة إحسان عباس ).

 <sup>(</sup>٣) المن بالاهامة، السفر الثاني، تحقيق عبد الهادي التازي، بيروت، دار الأندلس، ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء في أخبار الخلفاء: الجزء المتعلق بالأندلس، ضحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، ١٩٦٥–١٩٦٦، المجلد ١٣ ص ٨-١٥، ٤١-١٢٦.

<sup>(</sup>٥) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، تطوان، المطبعة المهدية، دون تاريخ.

الأحداث بالإضافة الى الرسائل والوثائق الرسمية التي أورد منها قدراً كبيراً؛ ولكن المن بالامامة لم يصل إلينا كاملاً ولا يعرف منه حتى الآن غير سفر من الجزء الثاني وفيه أخبار سنة ١١٥٩/٥٥٤ الى سنة ١١٧٤/٥٦٩. أما الجزء الموجود من الاكتفاء لابن الكردبوس فلا يذكر غير الأحداث الأندلسية الى أيام المرابطين، وقد أفادنا كثيراً في معرفة أثر غارات نصارى أسبانيا على انحسار أراضي الزراعة في البلاد الأندلسية.

ويهتم ابن القطان في كتابه نظم الجمان بالمظاهر الاقتصادية اهتماماً مماثلاً لاهتمام ابن صاحب الصلاة، وهويعتمد في ذلك على ابن صاحب الصلاة نفسه وعلى ابن الراعي واليسع وابن الوراق. والراجح أن ابن القطان كان مطلعاً على رسائل الموحدين الرسمية، وقد أورد شيئاً منها، خاصة « رسالة العدل » التي بعثها عبد المؤمن في سنة ٣٤٥/١١٤ إلى جميع الولايات مبيناً سياسته ومعلناً تحول الثورة إلى دولة. وقد كانت هذه الرسالة هي مرتكزنا في بحث نظام ملكية الأراضي والضرائب عند الموحدين وتشجيعهم للزراع والصناع والتجار، وتأكيد الموحدين على حفظ الأمن في ربوع دولتهم. ولكن الموجود الان من نظم الجمان ليس إلا قطعة من الجزء السادس تغطي دولتهم. ولكن الموجود الان من نظم الجمان ليس إلا قطعة من الجزء السادس تغطي الأخبار المغربية من سنة ١١٠٦/٥٠٠ إلى سنة ١١٣٩/٥٣٣، وهي فترة الثورة الموحدية. و يلاحظ المرء أن ابن القطان لم يغمط المرابطين حقهم، إذ ذكر مشروعاتهم العمرانية دون انتقاص.

ثانياً: رواية المغاربة الذين صنفوا كتبهم في المشرق، ويمثلها كتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي، وقد صنفه في سنة ١٢٢٤/٦٢١. و يبدو أن ابتعاد المراكشي عن المغرب وقر له جواً أرحب لنقد رواياته المتصلة بالموحدين، ولكنه أثر أيضاً في دقة أخباره، وذلك لأنه كتب من ذاكرته وهو بعيد عن مصدر مروياته، وجاءت بعض رواياته مرتبكة ومختلفة عن المصادر المعاصرة الأخرى، بيد أن اعتماد المراكشي على مشاهداته الشخصية وما أخبره به المشتغلون في الإدارة المالية "يسر له تدوين معلومات هامة عن الحراج والرواتب، كما ذكر أخباراً هامة عن الطرق التجارية والمعادن في المغرب في العصر الموحدى.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً المعجب ١٧٨، ١٨٥، ١٨٨.

<sup>(</sup>٢)قارن بين المعجب ٢٣٦، ٢٤٥، والمن بالامامة ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) مثاله في المعجب ١٩١، ٢٥٢، ٧٨٧.

ثالثاً: رواية المشارقة. قلما كان المشارقة في ذلك الوقت يهتمون بتدوين أخبار المغرب، ولكن أبا الحسن ابن الأثير في كامله أولى أخبار المغرب عناية خاصة، لا سيما أخبار البلاد الشرقية في أيام صنهاجة الشرق، وهو في هذا لا يتميز عن المشارقة فحسب، وإنما يتميز أيضاً عن المغاربة من معاصريه. وكثير من معلوماتنا التاريخية عن البلاد الشرقية قد جاءت عن ابن الأثير.

أما الكتب التاريخية المتأخرة فقد أفدنا منها فائدة كبيرة، وأهمها خمسة مصادر:

أولاً: البيان المغرب لابن عذاري المراكشي (توفي آخر القرن السابع)، وقد ذكر فيه أخبار المغرب من الفتح الإسلامي الى سنة ٢١٢٦٩/٦٦٧. وقد اعتمد ابن عذاري كثيراً على الروايات المعاصرة للأحداث، وأكثر من النقل عن ابن صاحب الصلاة ويوسف بن عمر، وأورد عدداً من الرسائل الرسمية لا سيا الموحدية منها، واهتم بمظاهر النشاط الاقتصادي اهتماماً مماثلاً لاهتمام ابن صاحب الصلاة وابن القطان.

ثانياً: روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي (ت ١٣٢٥/٧٢٦). كان لابن أبي زرع شغف بالمظاهر الاقتصادية في المغرب خاصة. فهويذكر المعمار المرابطي والموحدي والأسعار والآفات وصناعات السكان. وهو المصدر الوحيد الذي احتفظ بإحصاء لمتاجر مدينة فاس وصناعاتها في القرن السادس في العصر الموحدي نقلاً عن زمام مشرف مدينة فاس في خلافتي المنصور والناصر أ.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر ودار بيروت، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، حد ٤، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٧، والجزء الرابع وهو الذي يتناول تاريخ المرابطين، حققه إحسان عباس وذيّله بتعليقات وافية. أما القسم الموحدي فقد نشر مستقلاً بتحقيق هويثي ميرندا ومشاركة رفيقيه، تطوان، سلسلة معهد مولاي الحسن، ١٩٦٠، وقد أشرت إليه هنا ببيان موحد.

<sup>(</sup>٣) يشك محمد الفاسي في نسبة الروض لابن أبي زرع، ويذهب إلى أن الروض روضان: كبير مفقود وهو لابن أبي زرع، ومختصر، وهو المتداول، ومؤلفه هو صالح بن عبد الحليم (ت ١٣٠٠/٧٠٨ أو ١٣٠٠/٧١٨) ( انظر محمد الفاسي، « المؤرخان: ابن أبي زرع وابن عبد الحليم »، مجلة تطوان، ١٩٦٠، العدد الخامس، ١٥٤-١٥٦). ويخالف محمد المنوني هذا الرأي في بحث لم ينشر ويؤكد نسبة الروض المتداول الى ابن أبي زرع.

<sup>(</sup>٤) راجع روض القرطاس ٢٥-٢٦.

ثالثاً: الحلل الموشية لمؤلف مجهول أ. وقد صنف الكتاب في سنة ١٣٨١/٧٨٣. وهو يعالج تاريخ المغرب منذ تأسيس مدينة فاس الى سنة ١٣٨١/٧٨٣. بصورة مختصرة ، بيد أن أخباره عن المرابطين وخلافة عبد المؤن قد اتسمت بشيء من التفصيل. ويهتم المؤلف بالمعمار، وأحياناً بالمستوى المعيشي وهو المصنف الوحيد الذي ذكر راتب الفارس المرابطي.

رابعاً: أعمال الأعلام للسان الدين ابن الخطيب (ت ١٣٧٥/٧٧٦). وهو أوسع مصدر عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين في الأندلس، وقد أمدنا بمعلومات هامة عن ثورات تلك الفترة.

خامساً: العبر لأبي زيد ابن خلدون (ت ١٤٠١/٨٠٨). لقد عالج ابن خلدون تاريخ المغرب في القرن السادس معالجة تفصيلية لا سيا تاريخ البلاد الشرقية. إلا أن الدقة التي تميزبها في مقدمته لا تظهر في سرده لأخبار التاريخ. وقد كانت المقدمة من أهم مصادر دراستي هذه لما ذكر فيها من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب خلال القرن السادس ولا سيا الارتباط بين ثورات القبائل والضرائب.

#### تراجم الرجال:

يلاحظ أن كتب الفهارس والبرامج والتراجم العامة المعاصرة كانت تتبع منهجاً واحداً. فهي تذكر اسم المترجم له وكنيته ونسبته، وبلده الذي ولد فيه أو الذي كان منه أصله إذا ما هاجر من بلد مولده إلى آخر، وتبين شيوخه وعلومه ومن أخذ عنه، ثم

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق علوش، الرباط، ١٩٣٦. وينسب هذا الكتاب إلى عدد من رجال القرن الثامن ( انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١:٥٥، وراجع دراسة أحمد مختار العبادي عنه: « دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية »، تطوان ١٩٦٠، العدد الخامس، ١٣٩–١٩٨٠.

 <sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام في من بو يع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق ليني بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ١٩٥٦.

 <sup>(</sup>٣) العبر وديوان المبتدأ والخبر، القاهرة، بولاق، ١٢٨٤هـ، وكذلك طبعة بيروت، دار الكتاب اللبناني،
 ١٩٥٩-١٩٥٩. وحيثًا ما جاء هذا المصدر دون ذكر مكان الطبع فالمعني هو طبعة بولاق.

تختتم الترجمة بتاريخ الوفاة ومكانها ما كان ذلك ميسوراً. وهذه هي طريقة ابن عطية (ت ١١٤٩/٥٤١) والقاضي عياض (ت ١١٤٩/٥٤٤) في فهرستيهما ومحمد بن عياض (ت ١١٨٢/٥٧٥) في التعريف بعياض وابن بشكوال (ت ١١٨٧/٥٧٥) في صلته والضبي (ت ١١٨٧/٥٩٩) في بغيته أ. وقد خالف هذا النهج كل من الفتح ابن خاقان (ت ١١٤٠/٥٣٥) في قلائده وابن الزيات التادلي (ت ١٢٢٩/٦٢٧) في تشوّفه وفي مناقب أبي العباس السبيتي ولئن كان أسلوب السجع قد يحجب الحقائق عن قارئ القلائد، فإن استطرادات ابن الزيات في التشوف ذات فائدة عظيمة في هذه الدراسة ، ذلك لأن ابن الزيات كثيراً ما يذكر مهن من يترجم لهم وثرواتهم ، وقد يشير إلى بعض أسعار السلع في عصرهم . هذا بالاضافة الى أن التشوف قد كان المصدر الوحيد الذي أوقف على رجال التصوف في القرن السادس ، وقد مكّنني إحصاء الرجال وتوزيعهم على مناطقهم وفق الزمن الذي عاشوا فيه من استنتاج صلة ما بين الرجال وتوزيعهم على مناطقهم وفق الزمن الذي عاشوا فيه من استنتاج صلة ما بين النشار التصوف وازدياد الرفاه المادي واتساع نطاق التباين الاجتماعي بين الطبقات .

ولا تختلف كتب التراجم المشرقية المعاصرة عن رصيفتها المغربية حين تتناول تلك تراجم رجال مغاربة. ومن هذا النوع المشرقي ما كتبه السلني (ت ٥٧٦/ ١١٨٠) في معجمه^ وابن الجوزي (ت ١٢٠١/٥٩٧) في منتظمه^.

<sup>(</sup>١) فهرسة ابن عطية، مخطوط الاسكوريال، رقم ١٧٣٣، فهرسة عياض مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم

 <sup>(</sup>٢) التعريف بعياض، عطوط الحزانة العامة بالرباط رقم ٥٥٣ د.

<sup>(</sup>٣) الصلة في تاريخ أتمة الأندلس، جـ ٢، باعتناء عزت العطار، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤)بغية المُلتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، مجريط، روخس، ١٨٨٤.

<sup>(</sup>ه) قلائد العقيان في محاسن الأعيان، بتقديم محمد العناني، تونس، المطبعة العتيقة، ١٩٦٦، وكذلك مخطوط آيا صوفيا ( استنبول ) رقم ٨٤٤ وفيه زيادات على المطبوع.

<sup>(</sup>٦) التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أدولف فور، الرباط، ١٩٥٨.

 <sup>(</sup>٧) مناقب أبي العباس أحمد بن جعفر السبق، غطوط الحرّانة العامة بالرباط رقم ١٨٩٦ وغطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ٢٠٣٧ عربي. وقد ذكر اسم المؤلف في غطوط باريس وأهمل في غطوط الرباط، ولكن غطوط الرباط فيه زيادات على غطوط باريس.

 <sup>(</sup>٨) انظر أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلني، أعدها وحققها احسان عباس، بيروت،
 دار الثقافة، ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٩) المنتظم جـ ٧ مخطوط آيا صوفيا ( اسطنبول ) رقم ٢٠٩٧.

ولقد حاولت أن استنطق كتب تراجم الرجال بوسيلتين مختلفتين:

أولاً: إحصاء الهجرات ومحاولة معرفة أثر ذلك في النشاط الاقتصادي.

ثانياً: اللجوء الى كتب التراجم المتأخرة: مغربية ومشرقية، حتى تكون الإحصاءات دقيقة. وقد رجعت إلى ثمانية أنواع من كتب تراجم الرجال.

والنوع الأول هو كتب التراجم العامة مثل التكملة ومعجم الصدفي لا بن الابار (ت ١٢٨٢/٦٨١) ووفيات الأعيان لا بن خلكان (ت ١٢٨٢/٦٨١) والمغرب لا بن سعيد (ت ١٢٨٦/٦٨٥) والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (ت ١٣٠٣/٧٠٣) وصلة الصلة لا بن الزبير (ت ١٣٠٨/٧٠٨) ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (ت ١٣٦٣/٧٦٤) والوافي بالوفيات للصفدي (ت ١٣٦٣/٧٦٤) وفوات الجوزي (ت ١٣٦٢/٧٦٤) بالاضافة الى كتب الوفيات وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ت ١٣٢٨/٧٦٤) بالاضافة الى كتب الجاميع المشرقية مثل تاريخ الإسلام للذهبي (ت ١٣٤٨/٧٤٨) وعقد الجمان للعيني المدارية المرابع الإسلام للذهبي (ت ١٣٤٨/٧٤٨) وعقد الجمان للعيني (ت ١٤٠١/٨٥٥)

والنوع الثاني هو ما اختص بتراجم قوم دون غيرهم مثل مفاخر البربر لمؤلف مجهول، كان قد صنفه في سنة ١٣١٢/٧١٢.

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: حقق السفر الأول محمد بن شريفة وحقق السفرين الرابع والخامس إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٤-١٩٦٥، والسفر الأول بلا تاريخ، وأيضاً مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ٣١٥٦ وهو الجزء السادس من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان جـ ١٣، مخطوط أحمد الثالث ( استنبول ) رقم ٢٩٠٧.

 <sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات، جـ ١-٥، سلسلة النشرات الاسلامية جمعية المستشرقين الألمانية، والجزء ٧،
 ٨، ١١ مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن مكتبة أحمد الثالث باستنبول.

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات جـ ٢، تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧، عيون التواريخ، جـ ١٦-١٧، مكتبة أحد الثالث ( اسطنبول ) رقم ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام، ج ١٢-١٣، مكتبة أحد الثالث (اسطنبول) رقم ٢٩١٧.

<sup>(</sup>٦) عقد الجمان في تاريخ الزمان، حـ ١٢، مكتبة أحد الثالث ( اسطنبول ) رقم ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٧) هفاخر البربر، مخطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٩٣٠. وقد نشره بروفنسال في سنة ١٩٣٤ في الرباط، غير أن المخطوط يحتوي على زيادات على المطبوع.

والنوع الثالث ما جمع عن أحبار رجال مدينة واحدة مثل فقهاء مالقة لابن عسكرا. وعنوان الدراية للغبريني (ت ١٣١٥/٧١٤) وذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم والإحاطة لابن الخطيب (ت ١٣٧٥/٧٧٦) وجذوة الاقتباس لابن القاضي أ.

والنوع الرابع ما اقتصر على تراجم الأدباء، مثل الغصوف اليانعة لابن سعيد<sup>•</sup> وتحفة القادم لابن الابار<sup>٠</sup>.

والنوع الخامس ما اختص بتراجم القضاة مثل **المرقبة العليا** للنباهي (كان حياً في سنة ١٣٨٩/٧٩٢ )٧.

والنوع السادس هو تراجم النحاة مثل **بغية الوعاة** للسيوطي (ت ٩٩١١ / ^ . ١٥٠٥/٩١١ )^.

والنوع السابع هو تراجم الأطباء مثل طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ت ١٢٧٠/٦٦٨).

والنوع الثامن اقتصر على تراجم رجال التصوف مثل المقصد الشريف للبادسي (كان حياً في سنة١٣٢٢/٧٢٢ ) (كان حياً في سنة١٤٩٥/٩٠٠ ) (١٤٩٥/٩٠٠ ) (١) فقهاء مالقة، مصورة خاصة مكتبة محمد النوني.

- (٢) عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في جماية، الجزائر، المطبعة الثعالبية، ١٣٢٨هـ.
- (٣) حققه وقدم له عبد القادر زمامة ، مجلة البحث العلمي ، الرباط ، ١٩٦٤ ، العدد الثالث ، ص ٦٤-٦٦ ، العدد الرابع والخامس ، ص ٧٨-١٠٤ ، وعن الكتاب ونسبته الى عدد من المؤلفين أنظر ما يلي ص ١٩٦٥ ، والمصدر المذكور .
  - (٤) جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس، فاس، دون تاريخ
  - (٥) الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة، تحقيق الابياري، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٤.
    - (٦) المقتضب من تحفة القادم، تحقيق الابياري، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥٧.
- (٧) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تحقيق ليني بروفنسال، القاهرة، دار الكتاب المصري، ١٩٤٨.
- (٨) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ ٢، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ.
- (٩) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، جـ ٢، صححه امرؤ القيس بن الطحان، القاهرة، المطبعة الوهبية،
- (١٠) المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف، غطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٤١٩د.
  - (١١) بهجة الناظرين وأنس العارفين، غطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٣٤٣-٠

#### والنجم الثاقب لابن صعد (ت ١٤٩٥/٩٠١).

ولم تتميز هذه الكتب المتأخرة بما نقلته عن مصادر مفقودة فحسب، وانما أيضاً بتراجمها المستفيضة، لأن مصنفيها غالباً ما كانوا يعتمدون على كتب التاريخ والوثائق و« التقاليد »، ولهذا وجدت فيها بعض الاشارات لملكيات الأراضي ودَخُل الأفراد والضرائب والصناعات والتجارة. وأخص بالذكر منها في هذا المجال وفيات الأعيان، الذي كثيراً ما أخذ في تراجمه المغربية عن مصادر مفقودة ، والحلة السيراء، الذي يمكن اعتباره مصدراً لتاريخ فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين في الأندلس، والذيل والتكملة ومشاهير فاس الذي يبين إحصاء بيوتات فاس فيه تحول البربر في القرن السادس من البداوة إلى حياة المدينة.

#### كتب الأدب:

وتظهر أهمية الكتب الأدبية المعاصرة فيا تذكره من رسائل رسمية، وقد ذكر المواعيني (ت ١١٦٨/٥٦٤) في ريحان الألباب عدداً من الرسائل المرابطية، ونقل أبو القاسم البلوي في العطاء الجزيل، الذي صنفه في سنة ١٢١٦/٦١٣، عدداً كبيراً من الرسائل الموحدية. ومن خلال أمثال العوام لأبي يحيى الزجالي (عاش في القرن السائل الموحدية. ومن خلال أمثال العوام لأبي يحيى الزجالي (عاش في القرن السابع) استطعت أن أتبين نظرة المجتمع إلى المهن، ومستوى الحياة الاقتصادي للطبقات الفقيرة ونظرتها الى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. وأمدني كتاب نزهة الألباب المنسوب للتيفاشي (ت ١٢٥٣/٦٥١) ععلومات هامة عن السماسرة والدلالن.

<sup>(</sup>١) النجم الثاقب فيما لأ ولياء الله من مفاخر المناقب، غطوط الحرّانة الملكية بالرباط، رقم ٢٤٩١.

<sup>(</sup>٢) راجع عن وفيات الأعيان حواشي المصادر المفقودة في هذا الفصل.

 <sup>(</sup>٣) ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب، عظوط الحزانة الملكية بالرباط، رقم ٢٦٤٧.

<sup>(</sup>٤) أمثال العوام في الأندلس، ق ٢ تحقيق محمد بن شريفة، فاس، ١٩٧١.

<sup>(</sup>ه) نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، مخطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٩٢٣. وهو كتاب في الأدب المكشوف، وقد استحيت أن أذكر أشياء كثيرة من التي شرحت فيه.

#### الجغرافية والموسوعات والرحلات:

كانت كتب الجغرافية المعاصرة مرتكز بحثي عن الحاصلات والمعادن والصناعات والطرق التجارية. وقد استخرجت منها جداول وخرائط ألحقتها بهذه الدراسة. ولم أجد مفراً من مقابلة معلومات الجغرافيين بعضها ببعض، ذلك لأن الجغرافيين ينقلون عن المصادر التي سبقتهم وقلها يذكرون ذلك. وقد خلصت من مقابلة المادة الى استخراج ثلاث صور عن النشاط الاقتصادي: الأولى عها كانت عليه الأوضاع قبل الغزو الملالي، والثانية عن منتصف القرن السادس، والثالثة عن النصف الثاني منه.

ولما كانت كتب الرازي والعذري \_ من جغرافيي القرن الخامس / العاشر \_ مفقودة ، فقد اعتمدت في الصورة الأولى على البكري في المغرب الذي صنف في سنة مفقودة ، فقد اعتمدت في الصورة الأولى على البكري في المغرب الذي صنف في سنة المواري ، ولم استفد منه إلا عن البلاد الشرقية والغربية ، لأن القسم الأندلسي مفقود . وكان الإدريسي (ت ١٩٦٦/١٦١) في نزهته خير معين لي في توضيح الصورة الثانية ، إذ حرص على ذكر التغييرات التي جدت في الزراعة والصناعة وطرق التجارة نتيجة للغزو الملالي والاحتلال النورماني للبلاد الشرقية وقيام دولة المرابطين في البلاد الأندلسية والغربية . ولم أجد عند معاصره أبي حامد الغرناطي شيئاً يستحق الذكر ، وقد كان اهتمام الغرناطي منصباً على ذكر العجائب دون الحقائق . وقد وجدت معلومات هامة عن الزراعة والصناعة والصادرات والواردات في العصر المرابطي وأوائل الفترة الموحدية

<sup>(</sup>١) لا توجد إلا قطعة صغيرة من ترصيع الأخبار للعذري عن الأندلس، وقد نشرها عبد العزيز الأهواني بعنوان نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنو بع الآثار، مدريد، مطبعة الدراسات الاسلامية، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، تحقيق البارون دي سلان، الجزائر، ١٨٥٧. (٣) المصدر ذاته ص ١٥٥٠، ١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، نشر بيريس: وصف افريقية الشمالية والصحراوية، الجزائر، ١٩٥٧، ونشر دوزي ودي خوية: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ليدن، ١٨٦٦؛ ونشر

أماري: المقدمة وصفة البلاد التي هي الآن مملكة إيطاليا، روما، ١٨٧٨.

<sup>(</sup>ه) انظر عنه مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد، منشورات معهد الدراسات الاسلامية، ١٩٩٧، ٥٠٠ وما بعدها.

في كتاب الجغرافية المنسوب الى أبي عبدالله محمد الزهري (ت في حدود الرمري (ت في حدود ١١٦٠/٥٥٦) غير أن اهتمام الزهري بالطرق التجارية قد كان قليلاً. وذكر صاحب كتاب الاستبصار ، الذي صنفه في سنة ١١٩١/٥٨٧ كاتب مجهول كان قد عمل في دواو ين الموحدين، المعلومات التي ذكرها البكري، ولكن صاحب الاستبصار كان حريصاً على ذكر ما استحدث في الزراعة والصناعة والطرق التجارية في أيام الموحدين، وعليه اعتمدت في بناء الصورة الثالثة.

وإتماماً للصور الثلاث كان لا بد من الرجوع الى كتب الجغرافية المتأخرة مثل صلة السمط لابن الشباط وكتاب الجغرافية لابن سعيد والروض المعطار لا بن عبد المنعم الحميري (توفي في القرن الثامن) وقد اعتمد مؤلفوهم على مصادر سابقة لا سيا ابن سعيد الذي أخذ كثيراً عن ابن فاطمة. ولكن ما تنقله كتب الموسوعات عن ابن سعيد تبعث على القول بأن كتاب جغرافية ابن سعيد لم يصل كاملاً. لقد أورد ابن فضل الله العمري (ت ١٣٤٩/٧٤٩) في مسالكه كثيراً من المعلومات عن الزراعة والصناعة نقلاً عن ابن سعيد، و بخاصة ذلك النص المام عن مراكش الموحدية الذي اعتمدت عليه كثيراً في دراسة الصناعة وطبقات المجتمع، غير أن الطرق التي يذكرها ابن فضل الله عن المغرب إنما ترجع الى الفترتين المرينية والحفصية ولا تختلف المادة

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، ١٩٥٨، وفي الطبوع هذا أخطاء كثيرة ولهذا رجعت أيضاً الى مخطوطي الرباط رقم ١٤٥ ورقم ١٩٥٥ في الحزانة الملكية ومخطوط الحزانة العامة بالرباط رقم ٨٥ ج. وقد اعتمد على المخطوط الأخير حسين مؤنس في مقاله: « وصف جديد لقرطبة الاسلامية »، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥-١٩٦٦، ص

<sup>(</sup>٢) الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، الاسكندرية، ١٩٥٨. [ (٣) كتاب الجغرافية، تحقيق اسماعيل العربي، بيروت، ١٩٧٠، وظن الحقق أنه كتاب الجغرافية المفقود، وقد قارنت مادته مع بسط الأرض في الطول والعرض لابن سعيد، تحقيق خوان فرنيظ، تطوان، ١٩٥٨، ولم أجد أي اختلاف بين الكتابين.

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس، تحقيق ليني بروفنسال، القاهرة، ١٩٣٧. ورجعت إلى الكتاب مكتملاً في مخطوط نور عثمانية باستنبول رقم ٤٤.

<sup>(</sup>ه) مسالك الأبصار مصورتا مكتبة الجامعة الأميركية، رقم 915:13 mi A عن مكتبة أحمد الثالث ورقم A 915:13 m A عن مكتبة آيا صوفيا؛ وانظر عن نص مراكش المصدر ذاته (آيا صوفيا) ٤٨:٤و-٠٥و، وراجع عن الطرق المصدر ذاته (أحمد الثالث) ٧٢:١:٣، ٧٥.

الواردة عند القلقشندي (ت ١٤١٨/٨٢١) في صبحه كثيراً عا ذكره كتاب مسالك الأبصار. وحري أن نلحق بهذا النوع من الكتب الموسوعية كتاب نفح الطيب للمقري التلمساني (ت ١٦٣١/١٠٤١). وقد ذكر المقري معلومات كثيرة عن الزراعة والصناعة والتجارة نقلاً عن الرازي وابن سعيد وابن حموية والشقندي، وأسعفت هذه المعلومات في توضيح الصور الثلاث التي سبقت الإشارة إليها.

أما كتب الرحلات المعاصرة فقد أمدتني رحلة بنيامين (كانت سنتي الماهرة) و ١١٦٥/٥٦١ و ١١٧٣/٥٦٩) بمعلومات عن تجارة المغاربة مع سواحل المدن الأوربية المتوسطية ونسبة الدينار المرابطي إلى العراقي. كما أفدت من رحلة ابن جبير ، في معرفة العقبات التي كانت تعترض التجار المغاربة في المشرق ونسبة الدينار الموحدي إلى الأيوبي. وكانت فائدة الرحلات المتأخرة محدودة ما عدا رحلة التيجافي (ت ١٣١٧/٧١٧) التي أفاضت في ذكر أخبار البلاد الشرقية.

#### كتب الفقه:

هناك نوعان من كتب الفقه كانا ذا فائدة كبيرة في توضيح النشاط الاقتصادي في المغرب في القرن السادس، وهما مصنفات النوازل وكتب الحسبة.

أما مصنفات النوازل فقد كانت القضايا التي رفعت الى رجال القضاء والفتوى للنظر فيها، وعادة ما تذكّر القضية كها حدثت بأشخاصها ووقائعها مع ذكر من رفعت إليه وتاريخ وقوع النازلة. وكثير من هذه النوازل كانت تتعلق بقضايا اقتصادية. وقد وجدت عدداً كبيراً منها يشمل بيئات المغرب الثلاث في القرن السادس، وأفدت منها في دراسة ملكية الأراضي وأوضاع العاملين في الزراعة والصناعة والتجارة، كها وضحت هذه النوازل طريقة التعامل في التجارة بصفة خاصة. ولقد نظرت فيا وصل

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩١٣-١٩١٩.

<sup>(</sup>٢) رحلة بنيامين التطيلي، ترجها عن الأصل العبري عزرا حداد، بغداد، المطبعة الشرقية، ١٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير، بيروت، دار بيروت، ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) رحلة التيجاني، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، تونس، المطبعة الرسمية، ١٩٥٨.

إلينا من كتب النوازل المعاصرة مثل نوازل ابن سهل (ت ١٠٩٣/٤٨٦) وابن رشد الجد (ت ١٠٩٣/٤٨٦) وابن عياض (١١٧٩/٥٧٥) وأبي القاسم البلوي ( توفي أول القرن السابع ) كما رجعت إلى كتب النوازل المتأخرة التي استشهدت بنوازل القرن السادس مثل ذكر مقدار النصاب للباهلي (ت ٥٠٠ه) والتقييد الأبي لكاتب مجهول صنفه في القرن الثامن والمعيار للونشريسي (ت ١٥٠٨/٩١٤) وتحفة القضاة للبويعقوبي (ت ١٧٠٦/١١١٨) وكشف القناع لا بن رحال (ت المقضاة للبويعقوبي (ت ١٧٠٦/١١١٨) وكشف القناع لا بن رحال (ت ١٠٤٦/١١٥٩) وكان المعيار أوسع هذه المصادر المتأخرة التي رجعت إليها.

ولقد وصلت إلينا أربعة رسائل من كتب الحسبة ترجع إلى النصف الأول من القرن السادس أفي لا بن عبدون السقطي أوابن عبد الرؤوف أوابن عثمان الجرسيفي أفي ينطب على منهج الاثنين الأخيرين الجانب النظري، فيا يتميز ابن عبدون والسقطي بالاهتمام بالجانب العملي، وقد استفدت كثيراً من رسالة ابن عبدون في

<sup>(</sup>١) مخطوط الخزانة بالرباط، رقم ٣٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) مسائل سئل عنها أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، مخطوط المكتبة الوطنية في باريس، رقم ١٠٧٢ عربي. وقد نشر إحسان عباس مختارات منها بعنوان « نوازل ابن رشد » الأبحاث، الجامعة الأميركية في بيروت، ١٩٦٩، ج ٣-٤ ص ٣-٦٣.

<sup>(</sup>٣) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، الحزانة الملكية بالرباط، غطوط رقم ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام، غطوط الحزانة الملكية بالرباط، رقم ٤٨٨٤.

<sup>(</sup>ه) مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٦) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٥٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمغرب، فاس، مطبعة الشافعة، دون تاريخ.

<sup>(</sup>٨) تحفة القضاة ببعض مسائل القضاة، مخطوط الحرّانة العامة بالرباط، رقم ١٠٨٩ د.

<sup>(</sup>١) كشف القناع عن مسائل الصناع، مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ١٠٧٩ د.

<sup>(</sup>١٠) مخطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٠٨١.

Arié R., "Traduction annotée et commentée des traités de hisba d'Ibn 'Abd al-Ràuf أنظر عنها (۱۱) أنظر عنها et de 'Umar al-Garsifi", **Hespéris-Tamuda**, V.I, Fasc. I, pp. 3-8.

<sup>(</sup>١٢) نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، القاهرة، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>١٣) رسالة في آداب الحسبة، تحقيق كولان وليني بروفنسال، باريس، لورو، ١٩٣١.

<sup>(</sup>١٤) نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، القاهرة، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>١٥) نشرها ليني بروفنسال ضمن الم**صدر ذاته.** 

موضوع ضرائب المرابطين وطريقة جبايتها، ومن رسالة السقطي في المكاييل والموازين والأسعار.

#### كتب في الصناعات العملية:

وهناك بعض الكتب التي صنفت في موضوع صناعة معينة، وقد أفدت منها في نطاق تخصصها. ومن هذا النوع كتاب مختصر في الأغذية، كان قد صنفه رجل مجهول للخليفة عبد المؤمن بن عليا، وكتاب الطبيح في المغرب والأندلس في عصر الموحدين لمؤلف مجهول التسير في صناعة التسفير لبكر بن ابراهيم الاشبيلي (صنفه في الموحدين لمؤلف مجهول البستان ونزهة الأذهان لابن مالك الطغنري (صنفه في مطلع القرن السادس) ، وقد زودني هذا الخطوط بمعلومات هامة عن الإقطاع المرابطي والعلاقات بين أصحاب الأراضي والوكلاء والعمال الزراعيين. وحاولت التأليف بين المعلومات التي ذكرها عريب بن سعيد (توفي آخر القرن الرابع) في تقويم قرطبة وابن بصال (توفي أول القرن السادس) في كتاب الفلاحة وابن العوام في كتاب الفلاحة (توفي آخر القرن السادس) وابن البناء المراكشي في الانواء (توفي آخر القرن الشادس) وابن البناء المراكشي في الانواء (توفي آخر القرن الثامن) لاستخراج التقويم الزراعي. وقد اعتمدت على ابن بصال منهم في دراسة القرن الثامن) الرابع عشر) بعض المعلومات عن عملة المرابطين والموحدين ودور سكتها.

<sup>(</sup>١) مختصر في الأغذية، مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) نشره هو يثى ميرندا، مدريد، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، ١٩٦١-١٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) حققه عبدالله كنون، فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، الجلدان ٧-٨، ١٩٦٠-١٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) مخطوط الحرّانة العامة بالرباط، رقم ١٢٦٠د.

<sup>(</sup>٠) تقويم قرطبة، تحقيق دوزي، ليدن، الطبعة الجديدة، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٦) تحقيق بيكروسا ومحمد عزمان، تطوان معهد مولاي الحسن، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٧) نشر باعتناء بانكوري، مدريد، ١٨٠٢.

<sup>(</sup>٨) رسالة في الأنواء، باعتناء رنو، باريس، لاروز، ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٩) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، مدريد، معهد الدراسات الاسلامية، ١٩٦٠.

al-maktabeh

يلاحظ الدراس أن عدداً من الغاربة ظلوا يتبعون طريقة القدماء في الكتابة التاريخية، وقد وجدت فائدة قليلة في كتب من حاول منهم أن يكتب تاريخا عاماً للمغرب الإسلامي، لأنني استطعت الاطلاع على مصادره مطبوعة أو مخطوطة. ومن هذا النوع كتاب الاستقصاء للناصر السلاوي\، بيد أن من اقتصر منهم على تاريخ مدينة واحدة وجد فرصة لاستقصاء المصادر لا سيما «الكنانيش» و«التقاييد» العائدة إلى عائلات من يترجم لهم. وظلت مثل هذه الكتب محتفظة بفائدتها لصعوبة الرجوع إلى بعض مصادرها. وقد كانت فائدتها في دراستي هذه شبيهة بفائدة كتب التراجم المتأخرة. ومن هذا النوع زبدة التاريخ لابن الأعرج (ت ١٩٢٥/١٣٤٤) وسلوة الأنفاس للكتاني زبدة التاريخ لابن الأعرج (ت ١٩٢٥/١٣٤٤) وسلوة الأنفاس للكتاني الزبدة للصبيحي (ت ١٩٤٤/١٣٦٤) والإتحاف الوجيز وإتحاف أشراف الزبدة للصبيحي (ت ١٩٤٤/١٣٦٣) والإتحاف الوجيز وإتحاف أشراف الزبدة للعبن علي الدكالي السلاوي (ت ١٩٤٥/١٣٦٩) والإتحاف لابن زيدان (ت ١٩٤٥/١٣٦٩) والسعادة الأبدية لابن الموقت (ت ١٩٤٦/١٣٦٩) والإعلام لابن إبراهيم المراكشي (ت ١٩٥٥/١٣٥٨) أوالإعلام لابن إبراهيم المراكشي (ت ١٩٥٥/١٣٥٨) أوالإعلام لابن إبراهيم المراكشي (ت ١٩٥٥/١٥٠) أوالإعلام المراكشي والإعلام لابن إبراهيم المراكشي (ت ١٩٥٥/١٥٠) أوالإعلام المراكشي والإعلام المراكشي والإعلام المراكشي والإعلام المراكشي والإعلام المراكشي والمراكشي والإعلام المراكشي والمراكشي والإعلام المراكشي والمراكشي والمراكش وال

هذا وتغلب على دراسة المحدثين من المغاربة والمشارقة الاهتمام بالتاريخ السياسي، وهم قلما يشيرون الى الجانب الاقتصادي إلا بصورة عارضة، ولا يستثنى من ذلك إلا حسن أحمد محمود في دراسته عن المرابطين ، وصلاح خالص في بحثه عن إشبيلية ١٠،

<sup>(</sup>١) **الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى،** الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٥٤-١٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ، غطوط الخزانة اللكية بالرباط، رقم ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح، الرباط، مطبعة الجريدة الرسمية، ١٩٢٦.

<sup>(</sup>٤) با كورة الزبدة من تاريخ آسني وعبدة، مخطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم ١٥٠٣ د.

<sup>(</sup>٥) إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا، غطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ١٦ د. الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيز، غطوط الخزانة العامة، رقم ٤٢ د.

<sup>(</sup>٦) إتحاف أعلام الناس بجمال أحبار حاضرة مكناس، الرباط، الطبعة الأولى، ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٧) السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية، ٢ ج، فاس، ١٣٣٦ هـ.

<sup>(</sup>٨)الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ه ج، فاس، المطبعة الجديدة، ١٩٣٦-١٩٣٩.

<sup>(</sup>٩) قيام دولة المرابطين، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧.

<sup>(</sup>١٠) إشبيلية في القرن الخامس الهجري، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٥.

( فع أن الدراسة عن القرن الخامس فقد شمل بحثه المعلومات التي أوردها السقطي ). ويظهر بعض الاهتمام بالنشاط الاقتصادي عند حسن حسني عبد الوهاب في دراسته عن الحاضرة العربية بأفريقية التونسية ، ومحمد الفاسي في دراسته عن المدن المغربية في القرن السادس من خلال كتاب « السفرة » ومحمد بن شريفة في دراسته لأمثال أبي يحيى الزجالي ". ولكن الاهتمام الأكبر قد كان عند المنوني في دراسته للعصر الموحدي ، وقد جمع مادة كثيرة عن الزراعة والصناعة ولكنها تفتقر إلى التحليل والدراسة ، وقد عولت على معلوماته التي جمعها كثيراً في دراستي هذه . أضف إلى هذا تلك الدراسات عن الفنون الزخرفية والآثار .

وفي الدراسات الأجنبية من وجوه القصور ما في الدراسات العربية، لا سيا أن أبحاث أعلام المستشرقين الذين درسوا تاريخ المغرب الإسلامي مثل دوزي وليفي بروفنسال توقفت عند نهاية عصر الطوائف. إلا أن ليفي بروفنسال قد درس القرن السادس في بعض مقالاته، ولكن تغلب عليها الدراسة السياسية، ولا نستثني منها سوى تلك الدراسة عن إشبيلية في القرن الثاني عشر التي اعتمد فيها على ابن عبدون تلك الدراسة عن إشبيلية في دراسات العملة التي قام بها عدد من المستشرقين ولكنني قد وجدت فائدة كبيرة في دراسات العملة التي تتصل بالتجارة الخارجية بين دول أوربا البحرية والمغرب الإسلامي، وقد وجدت فائدة كبيرة في مقالات كروغر عن

 <sup>(</sup>١) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية ، ٣ ج ، تونس ، مكتبة المنار ، ١٩٦٤ – ١٩٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) «مدن المغرب في القرن السادس كما وصفها صاحب السفرة» مجلة المغرب، ١٩٣٦، العدد ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) أمثال أبي يحيى الزجالي: تحقيق ودراسة، ٢ج، رسالة دكتوراه، كلية الآداب جامعة القاهرة، 197٨.

 <sup>(</sup>٤) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، تطوان، المطبعة المهدية، ١٩٥٠.

مثل محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، دار الثقافة، دون تأريخ. ودراسات السيد عبد العزيز سألم عن الآثار؛ أنظر المغرب الكبير، جـ ٢، القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦١.

Séville musulmane au début du XII siècle: Le traité d'Ibn 'Abdun, Paris, 1947.

Bel, A. "Contribution à l'étude des dirhems de l'epoque almohade .", Hespéris, 1933, Tome XVI, pp. 1-68; Hazard, H.W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, 1952; Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale : Espagne et Afrique, Paris, 1891.

تجارة جنوة مع المغرب في القرن السادس/الثاني عشرا، التي اعتمد فيها أساساً على وثائق لا تينية، وأسعفتني معلوماته في دراسة الصادرات والواردات وطريقة التعامل في التجارة الخارجية. وشبيه بدراسات كروغر الدراسات التي قام بها غويتين من أوراق « جنيزا القاهرة» آوقد أكدت معلومات المصادر العربية من حيث انحسار دور اليهود والمسلمين في التجارة المتوسطية في القرن السادس و بروز دور الجمهوريات الإيطالية.

إن هذه المصادر على تنوعها والدراسات على اختلافها قد يسرت لي إبراز هذه الصورة عن النشاط الاقتصادي. ولئن تحكمت المادة المتيسرة في عدم وضوح الصورة حيناً أو غياب بعض الجزئيات أحياناً أخرى، فقد أشرت إلى كل ذلك في مواضعه.

(1)

Krueger, H.C., "Geose Trade with North Africa in The Twelfth Century", Speculum, 1933, V. 8, N. 3, pp. 377-395; Ibid, "The Wares of Exchange in he Genoese-African Trafic of the Twelfth Century" Speculum, 1937, V. 12, N. 1, pp 57-71.

Goitein, S.D., A Mediterranean Society, Berkeley, 1957; Jews and Arabs, New York, 1955; Studies (Y) in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968.

## الفَصِهُ ل الأولي

العَوامِــُـل الجغرافيــَة

er Description (1987), which the profession of the contraction of the

in the contract the contract of the figure and the contract of the contract of

n Caregory, Marilly Try to the Edition of the Control of Control of the Control o

Comment with a Commentary with the comment of the contract of

### الفصل الأول **العوامل الجغرافية**

إن دراسة الحياة الاقتصادية لمجتمع ما تتطلّب الإحاطة بالبيئة الطبيعية لذلك المجتمع ونوعيّة العناصر البشرية التي يتكون منها. لأن العملية الاقتصادية هي تفاعل الإنسان مع بيئته، ودرجة سيطرة الإنسان على الطبيعة بالزراعة أو الصناعة، والتغلّب على نواقص البيئة أو استثمار فائضها بالتجارة، تُحدّد حال اقتصاده: غنى أو فقراً، حركة أو جوداً. ولهذا فدراسة العوامل الجغرافية وتركيب السكان في « المغرب » خلال القرن السادس/الثاني عشر ليس مدخلاً ضرورياً لمعرفة الظاهرة الاقتصادية فيه فحسب بل مثل هذه الدراسة جزء عضوي لا ينفصل عن هذه الدراسة. وبما أن لفظي « المغرب » و « القرن السادس » يستعملان استعمالاً خاصاً في هذه الدراسة فينبغي تحديد مدلولها.

#### مدلول « القرن السادس »

الحياة الاقتصادية مظهر حضاري، والحضارة عملية تراكمية مستمرة، ومن ثم فالتغييرات فيها تخيىء بطيئة متدرّجة مع الزمن، ولهذا ينبغي اختيار حادث يرمز إلى بداية التغيير وآخر يمثل نهايته. والتغيير البارز في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس/الثاني عشر هو سيادة البربر السياسية متخذين من المغرب الأقصى مركزاً. وليس هناك ما يصوّر بداية هذه الظاهرة أكثر من موقعة الزلاقة محرّق الأوصال، مبعثر القوى، وقد تحكمت الذاتية في الناس حكاماً

<sup>(</sup>١) تختلف الروايات عن تاريخ الموقعة؛ في **قيام دولة المرابطين: ٢**٨١–٢٨٢.

ورعيةً ، فكان إما أن يسقط الأندلس في قبضة نصارى الشمال أو تظهر قوة إسلامية جديدة تحفظه، وظهر أول الأمر وكأن الغلبة ستكون للمماليك المسيحية الإسبانية، وتأكّد ذلك يوم استولوا على طليطلة في ١٠٨٥/٤٧٨، و يتجسد شعور الأندلسيين تجاه الحدث في قول ابن العسال:

حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام بها إلاّ من الغلط المومن هنا كانت الأهمية العظيمة للانتصار المرابطي في الزلاّقة، إذ يسر السيطرة السياسية لبربر المغرب الأقصى على الأندلس. فالزلاّقة أصبح يؤرخ بها "، وبسببها اتخذ يوسف بن تاشفين أمير المسلمين لقباً له أ، وبعدها ضم المرابطون الأندلس إلى دولتهم ". وهذا الاتجاه التوسّعي للمغرب الأقصى الذي بدأه المرابطون أكمله الموحدون فشملت دولتهم شمال أفريقية إلى طرابلس إضافة إلى الأندلس.

وإذا كانت الزلاقة تمثّل بداية الانطلاق البربري المتّخذ من المغرب الأقصى قاعدة له، فالعقاب (١٢١٢/٦٠٩) تجسّد بداية النهاية، إذ إن هزيمة الموحدين فيها أخْلَت المغرب من أهله، وأفضت إلى خراب الأندلس، فلم يقل بعدها العثرة أ. وعليه فإن الفترة بين الزلاقة والعقاب هي ما سيطلق عليه « القرن السادس » في هذه الدراسة.

#### مدلول « المغرب »

لفظ المغرب اسم إضافي، يدل على مكان ما بإضافته الى جهة المشرق، فمن هنا

R. Dozy, Abbadidarum, II, p. 8. (1)

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ه: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدرذاته ٥: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الروايات تختلف حول تاريخ هذا الحدث فمنها ما يجعله قبل الزلاقة؛ انظر عنه: قيام دولة المرابطين ٣٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) تتحدث الروايات عن دوافع متعددة أبرزها ما اكتشف يوسف من عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عن الأندلس في عبوره الثاني (١٠٨/٤٨١) ومحاصرته حصن أليبط ( Aledo ) ( راجع: التبيان ١٠٨-١١٣٠، الحلل الموشية ٤٩-٥٠، روض القرطاس ٩٩، مؤنس: « الثغر الأعلى » ٩١ وما بعدها ) وأطماعه في الأندلس ذاتها ( أنظر بغية الملتمس ٣١-٣٢، وفيات الأعيان ٣٠:٥، ١٢٠:٧ وما بعدها، الروض المعطار ٩٣).

<sup>(</sup>٦) أنظر المعجب ٣١٩-٣٢٠، التكملة ٢٠٢١، روض القرطاس ١٥٩، الذخيرة السنية ٤١، أعمال الأعلام (ط. ليق) ٢٧٠، الروض المعطار ١١، نفح الطيب ٣٨٣٤.

تظهر الصعوبة في تحديده جغرافيا . وقد اكتسب اللفظ مفهوماً جغرافياً وسياسياً خاصاً خلال التاريخ الإسلامي، والمصادر تعطي هذا المفهوم تعريفات مختلفة ومتناقضة، وأرجع ابن خلدون الاختلاف إلى عُرْفين مختلفين هما عرف أهل الجغرافية والعرف الجاري في زمن ما . وإذا نظر الدارس في المعلومات التي توفّرها كتب الجغرافيا يستطيع أن يتبيّن ثلاثة أسس مختلفة ارتكز عليها الجغرافيون في محاولتهم تعريف لفظ «المغرب»:

أولاً: منهم من اختار الحواجز الطبيعية أساساً لتعريفه، فذهب ابن حوقل الى أنّ النيل هو الحدّ بين المشرق والمغرب<sup>3</sup>؛ ويرى ابن سعيد أن ما وجد شرقي بحر الإسكندرية وخليج القسطنطينية فهو في حساب المشرق، وعليه فمصر أول المغرب والشام أول المشرق<sup>9</sup>؛ ويقول ابن خلدون إن الحدّ في عرف أهل الجغرافية هو بحر القلزم<sup>7</sup>.

ثانياً: منهم من نظر إلى التركيب البشري، فالمغرب عند هذا الفريق ما كان « في القديم ديار البربر ومواطنهم ». ووفق هذه النظرة فالمغرب يمتد من طرابلس إلى البحر المحيط ويخرج الأندلس منه.

ثالثاً: منهم من جعل الأوضاع الإدارية والظروف السياسية محوراً لتعريفه عن وعي أو دون وعي. فالإصطخري الذي كتب في وقت تبلور فيه استقلال الأندلس عن الحلافة العباسية وأصبح الشمال الأفريقي موطن نزاع بين أمويي الأندلس وفاطميي أفريقية تجده يقسم المغرب إلى مغربين: أفريقي وأندلسي^. وفي القرن الخامس/الحادي عشر ظل الشمال الأفريقي عثّل منطقة نزاع بين قوتين،

<sup>(</sup>١) العبر ٢:٨٨، ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ ظهور هذا المفهوم (راجع: تاريخ المغرب العربي ٤).

<sup>(</sup>٣) العبر ٢:٨٩، ١٠١.

<sup>(</sup>٤) صورة الأرض ٦٤.

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار (أحد الثالث) ٣:ق ١٠٣:١.

<sup>(</sup>٦)العبر ١٠١١٦.

<sup>(</sup>٧)العبر ١٠١:٦.

<sup>(</sup>٨) المسالك والممالك ٢٣.

ونجد صدى ذلك في تعريف البكري الذي يستي الشمال الأفريقي « بأفريقية » وتمتد من برقة إلى طنجة ومن المتوسط إلى الرمال المتصلة بأرض السودان . ولما بسط المرابطون سلطانهم من تلمسان إلى المحيط ومن الصحراء الأفريقية إلى جبال الشارات الأندلسية ظهر تعريف جديد للمغرب يقتصر على أراضي الدولة المرابطية .

وممّا يوضح أثر الظروف السياسية في تعريف لفظ «المغرب» أن التعريفات التي استندت الى مرتكزات طبيعية جغرافية أو نظرة عرقية لم تكن بعيدة عن الأوضاع السياسية التي سادت في عصر أصحاب التعريفات. فابن حوقل كتب في وقت لم تعد للدولة العباسية سلطة على مصر وما يقع غربيها، فانقسم العالم الإسلامي إلى عالمين: مشرقي ومغربي ومصر الحد الفاصل بينها. وابن سعيد صنّف في المشرق في وقت بلغت المنافرة بين المشارقة والمغاربة ذروتها، فكأنه أراد أن يتقوى بمصر وما تمثله. أما ابن خلدون فقد ذكر في تعريفه أن هذا هو العرف الجاري في زمانه، وفي عصر ابن خلدون لم يبق من المغرب في جناحه الأندلسي سوى قطعة أرض صغيرة هي مملكة غرناطة، وبمعنى آخر لم يبق من المغرب إلا موطن البربر القديم تقريباً.

وهذه الخلفية السياسية في تعريف المغرب ربما عللت لِمَ يخرج بعضهم الأندلس عن تعريفه للمغرب ، أو لِمَ ظهر تقسيم الشمال الأفريقي الى أقاليم ثلاثة ابتداء من القرن الخامس/الحادي عشر مع الاختلاف في الحدود الفاصلة بينها ، إذ في القرن الخامس تقاسم المغرب ثلاث دول فوحدها الموحدون في القرن السادس/الثاني عشر ثم انقسمت مجدداً بانحلال دولة الموحدين.

<sup>(</sup>١) البكري، المغرب ٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر تعريف ياقوت (معجم البلدان ٤:٥٨٥) فكأنه أخذ عن مصدر مرابطي.

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب الجغرافية ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) راجع البكري، المغرب ٧٦، كتاب الجغرافية ١٠٦-١١٧، نزهة المشتاق (ط.ب) ٥٦-٥٠، الاستبصار (١٠) ١٧١، ١٧١، المعجب ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٣، ٣٥٧، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢٩:٤ أ.

ويبدو أن هذه الخلفية السياسية لتعريف المغرب هي سبب اضطراب عبد الواحد المراكشي في محاولته تعريف « المغرب » فجاء متناقضاً في ثلاثة مواضع من معجبه ، لا سيا وأنه صنف في وقت كانت الكلمة تستعمل استعمالاً اصطلاحياً إدارياً خاصاً ، إذ كان المرابطون ثم الموحدون قد اطلقوا كلمة « بلاد المغرب » أو « المغرب » على ولاية فاس في تنظيماتهم الإدارية .

فمفهوم « المغرب » سياسي يختلف من عصر إلى آخر، و « مغرب » القرن السادس هو ما بسط الموحدون عليه سلطتهم السياسية في الأندلس وما اصطلح على تسميته بالمغرب الأقصى والمغربين الأوسط والأدنى، نعم إن المرابطين لم يسيطروا على بلاد بني حماد و بني باديس الذين كانت مناطقهم امتداداً طبيعياً لمناطق المرابطين على اعتبار أن الصنهاجية عصبية تجمعهم كلهم، ولكن رابطة الصنهاجية دفعتهم جميعاً للتعاون أحياناً عين كانت تتوتر العلاقات فيا بينهم ألصنهاجية مذا لا بد من توضيح الحدود السياسية لمغرب القرن السادس.

# الحدود السياسية لمغرب القرن السادس

تعطي المصادر معلومات عامة ومضطربة عن الحدود السياسية لدول المغرب. وإذا كان الحد الغربي واضحاً لأن المحيط يشكّل حاجزاً طبيعياً، فالحدود الشرقية والجنوبية والشمالية تحتاج إلى توضيح كثير.

<sup>(</sup>١)راجع المعجب ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار المهدي ٦٥، ٧١، ٧٠، ٩٨، المعجب ٢٥٦، البيان المغرب ١٩٨، ٩٩، ٩٩، بيان موحد ٢٥٨، ١٥٨، وض القرطاس ١٠٣، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) كان يوسف بن تاشفين يعتبر النصر المرابطي على زناتة في المغرب الأقصى والنصارى في أسبانيا في الزلاقة نصراً لصنهاجة ( أنظر رسالته الى بني باديس مبشراً بنصره في الزلاقة في مجموع الاسكوريال رقم ٤٨٨ ص ٤٩ ق ). و بسبب هذه الرابطة الصنهاجية استنجد علي بن يحيى صاحب المهدية بالمرابطين ضد صقلية ( راجع الكامل ٦١١:١٠) وأرسل صاحب بجاية مدداً لتاشفين بن علي لما حاصره الموحدون في تلمسان ( راجع الكامل ٢٣٠١٠٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر أمثلة في قلائد العقيان ١١٩، العبر ٢:١٧٢، ١٧٤، ١٧٥-١٧٠.

المغرب الإسلامي في القرن السادس / الثاني عشر وبيئاته الثلاث

#### الحدود الشرقية

لا فتح عبد المؤمن بن علي بلاد أفريقية دخلت طرابلس في طاعته أو يضيف ابن الأثير أن جبل نفوسة أطاعه في الوقت نفسه أو يعلم أن جيش موحدياً تجاوز طرابلس وجبل نفوسة إلا في سنة 17.7/7.7 حين تتبع جيش الناصر الموحدي فلول بني غانية فوصل إلى ساقية بني مكود، ولكن المنطقة لم تُضَمّ للدولة الموحدية إذ لم يترك فيها حامية موحدية أو وعلى هذا فالصحراء شرقي وجنوبي طرابلس ظلّت خارج الدولة الموحدية ، يؤكّد ذلك أن ودّان في هذه الفترة كانت ضمن سلطة دولة الكانم أو وعليه فطرابلس وجبل نفوسة يمثلان الحدود الشرقية للمغرب في القرن السادس أقلال المدود السادس أقلال المعرب في القرن السادس أقلال المعرب في القرن السادس أقلال المعرب في القرن السادس أو المنادس أو المناد المنادس أو الم

#### الحدود الجنوبية:

يقول ابن فضل الله العمري إن الصحراء هي الحدود الفاصلة بين أفريقية وبلاد جناوة "، ثم يعود ويرسم الحدود بدقة حين يقول إن حدّ أفريقية الجنوبي هو آخر بلاد الجريد والأرض السواخة " بيعني منطقة الشطوط الصحراوية ... وهذا القول الأخير يتفق وأقصى ما بلغه توسع صنهاجيي أفريقية والموحدين. فلم يرد أنهم تجاوزوا جبل نفوسة جنوباً، ولا يعرف أنهم دخلوا وركلان المركز التجاري الهام للتجارة مع السودان. ويبدو أن قفصة كانت النهاية الجنوبية القصوى في المنطقة الشرقية، فلما فتحها المنصور الموحدي في ١١٨٥/٥٨٣ دك أسوارها بالأرض هدماً كيلا يتخذها الميورقيون وأتباعهم الذين فروا الى الصحراء

<sup>(</sup>١) المعجب ٣٤٨، الحلل الموشية ١٣٠، العبر ١٦٨٠٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢٤٣:١١.

<sup>(</sup>٣) أنظر عن هذه الحملة العسكرية بيان موحد ٢٢٤، العبر ٢٤٨٦، ٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) جاءت الكانم محرفة في طبعتي العبر (بولاق ١٩٢١، دار الكتاب اللبناني ٣٩٨٠٦).

<sup>(</sup>ه) بالطبع هذا هو التحديد السّياسي، و يعني طرابلس المدينة، بينا جغرافياً الحد الفاصل بين منطقتي طرابلس و برقة هو قصر أحد ( أنظر تقويم البلدان ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٩:٤أ.

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى ٩٩:٥ نقلاً عن التعريف.

مركزاً لتجمعهم وقاعدة لهجومهم على أراضي الموحدين١.

وتضطرب المصادر عن الحدود الجنوبية في المنطقة الغربية اضطراباً شديداً، لأن الصحراء كانت مهد المرابطين، ومنها انطلقوا فاتحين للمغرب الأقصى. فما هي علاقتهم بها؟ أعلاقة التابعية أم السيادة أم الانفصال؟

ينفرد ابن أبي زرع بروايتين تنصان على أن الصحراء إلى بلاد السودان كانت جزءاً من الدولة المرابطية في إمارتي يوسف وابنه علي ٢٠ ويحدد تاريخ تابعية الصحراء بوفاة أبي بكر بن عمر في ٣١٠٨٧/٤٨٠. ويبدو أن هذا الرأي غير دقيق، فعلاقات مرابطي مراكش بالصحراء مرت بثلاث فترات مختلفة. فمنذ بداية الفتح المرابطي للمغرب الأقصى وحتى سنة ١٠٧٢/٤٦٥ (حين تنازل أبو بكر ليوسف بن تاشفين عن حكم المغرب الأقصى الأكلمين أبو بكر الرئيس والأمير والقائد؛ ولكن في ١٠٦١/٤٥٩ اضطر للرجوع للصحراء والمغرب الأقصى الميتم فتح يتم فتحه بعد، لأن النزاع بين قبائل صنهاجة في الصحراء والغزو الغاني من الجنوب هددا مواطن قبائلهم، فترك أبو بكر يوسف قائداً على المرابطيين ليتم فتح البلاد الغربية م وخلال غيبة أبي بكر كان يوسف يتصرّف كنائب، فضرب الدينار المرابطي في ١٠٧٢/٤٦٤ باسم أبي بكر .

ولكن بعد تنازل أبي بكر اختلفت العلاقة في ابين الرجلين. ويدل على ذلك أسباب تنازل أبي بكر وتصرفات يوسف خلال فترة تابعيته. ويبدو أن يوسف كان يعمل للاستقلال بالأمر والتفرد بما يفتح من بلاد، فأخذ في

<sup>(</sup>١)رسائل موحدية ٢٠٩-٢١٠.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ٨٧-٨٨، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ٨٧.

<sup>(</sup>٤) تجمع الروايات على هذا؛ راجع: البيان المغرب ٢٣:٤ وما بعدها، الحلل الموشية ١٥، روض القرطاس ٨٠. المنتظم (مخ) ٣١٨:٧.

<sup>(</sup>٥)راجع عن هذه الأحداث: قيام دولة المرابطين ٢١٩-٢٢٢.

<sup>(</sup>٦)البيآن المغرب ٢٢:٤.

١٠٧٢-١٠٧١/٤٦٤ يكون جيشاً من الروم والسودان يكون ولاؤه له شخصياً الله مرع في استدعاء المرابطين من الصحراء دون علم أبي بكر الهذا فضلاً عن الجيش الذي تركه أبو بكر تحت إمرة يوسف أصبح ولاؤه ليوسف نتيجة انتصاراته في المغرب وفتحه للبلاد، فوجدوا فيه البطل المحارب والقائد القاهر الفي ضوء هذا يمكن فهم تنازل أبي بكر لما عاد الى أغمات مرة ثانية من الصحراء: لقد اضطر للتنازل لما وجد مُلْكاً قد شُيِّد ودولة قد أسست في غيبته ومن صُنْع غيره، فلم يكن أمامه غير التنازل، واكتنى بحكم الصحراء وبوعد يوسف بألا يبرم أمراً دونه أو يستأثر بخير عليه الله وهم تذكر المصادر حدثاً استشار فيه يوسف أبا بكر بعد تنازله، مما يرجح أن يوسف استقل بالمغرب الأقصى استقلالاً تاماً ، غير أنه حافظ على علاقات مودة بصنهاجة الصحراء حتى وفاة أبي بكر في ١٠٧٨-١٠٧٦ حسب رواية ابن عذاري ــ وهو من أدق المصادر عن الفترة ــ ، واستمرار الهدايا بينها يشهد بذلك و ولكن هل خضعت الصحراء عن الفوسف بوفاة أبي بكر كما تقول رواية ابن أبي زرع ؟

يبدو أن الأمر نقيض ما يذكره ابن أبي زرع، فني ١٠٧٦/٤٦٩ جاء ابراهيم ابن أبي بكر الى مراكش مطالباً بحكم المغرب الأقصى، فَرُدَّ بالترهيب والترغيب، فرجع الى صحرائه محمّلاً بالهدايا التي استمرت بعد ذلك عنواناً على حسن العلاقات بينهما وأغلب الظن أن المرابطين كانوا ينظرون الى الصحراء نظرتهم الى المناطق المستقلة عنهم، إذ كانوا ينفون إليها غير المرغوب فيهم من الأمراء مثل ما كانوا ينفون هؤلاء الى ميورقة قبل فتحها أ

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٤ : ٢٣، الحلل الموشية ١٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ٢٣:٤.

<sup>(</sup>٣)قيام دولة المرابطين ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب ٢٥:٤.

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ٢٦:٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر التبيان ١٧١.

<sup>(</sup>٨) راجع مؤنس « نصوص سياسية » ١١٨، المعجب ١٧٦، نظم الجمان ١٠٦، روض القرطاس ١٠٠-١٠٢.

ولا يضعف القول باستقلال الصحراء عن مرابطي مراكش ما يرويه ابن عذاري عن تنظيم الجيش المرابطي الذي بعث لإنقاذ بلنسية في ١٠٩٤/٤٨٧، وانه كان يتكون من العساكر المغربية والصحراوية والأندلسية، فقد يعني تعبير «العساكر الصحراوية» المرابطين الذين فتحوا المغرب وتعبير «العساكر المغربية» قد يُعني بها القبائل البربرية في المغرب الأقصى التي أدخلها المرابطون في جيشهم، لأن تقسيمات الجند في ولاية على بن يوسف أصبحت العسكر العدوية فقط؟.

وإذا لم تتبع الصحراء مرابطي مراكش \_ وقد كانت مهدهم \_ فن المتوقع ألا تكون خاضعة للموحدين. وبما يستوقف الدارس أن صاحب كتاب الاستبصار يقول « ونحن الآن في شهر رجب الفرد سنة ١١٩١/٥٨٧، وكلمة التوحيد والهداية في بلاد الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وكوكو» "، لأن «التوحيد» عند الموحدين « ذو مفهوم سياسي يعني الخضوع للدولة الموحدية » أ. ولكن غياب أي إشارات أخرى وعدم ذكر الصحراء في تقسيمات الموحدين الإدارية يدعو إلى الظن بأن كلمة التوحيد هنا لا تعني إلا انتشار الإسلام، لأن الإشارة الوحيدة التي يفهم منها اتصال الموحدين بالصحراء تقول بأن « أناساً كثيرة من جيش التي يفهم منها اتصال الموحدين بالصحراء تقول بأن « أناساً كثيرة من جيش عانية وعمرة الصحراء » اشتركت مع المنصور في غزوة شلب ١١٨٩/٥٨٥ على حكم التطوع ".

وإذا كانت الصحراء خارج حدود مغرب القرن السادس فأين كانت حدوده الجنوبية في هذا الجزء الغربي؟ الراجح أن الحدود هنا يمثلها خط يمتد من سجلماسة الى نول لمطة مروراً بأركي. فسجلماسة أقصى بلد في جنوب مراكش الى جهة القبلة وصلته جيوش الموحدين، كما أن أركي هي أقصي مركز في

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٤٠:٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ٢:١٦.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ١١١.

<sup>(</sup>٤) موسى: « التنظيمات الحزبية » ٨٢.

<sup>(</sup>٥)البيان الموحد ١٧٤.

الطرف الشمالي للصحراء باشر عليه المرابطون نفوذهم السياسي، وكانت نول لمُطة أقصى مدينة ساحلية في الجنوب أخذها الموحدون من المرابطين.

وبناء عليه فالحدود الجنوبية لمغرب القرن السادس تمتد من طرابلس مروراً بالسفوح الشمالية لجبال نفوسة فنزولاً إلى قفصة، فتسير الحدود مع السفوح الجنوبية للعرق (أطلس الصحراء) إلى سجلماسة فأركي ثم نول لمطة على ساحل البحر المحيط.

#### الحدود الشمالية

كانت هذه الحدود في تغير مستمر خلال القرن السادس نتيجة للصراع المسيحي الإسلامي في الأندلس. ولهذا لا بد من استبعاد المناطق التي لم يسيطر عليها المرابطون والموحدون أغلب سنوات القرن السادس مثل الجزر الشرقية وسوقسطة وسهلة بني رزين \_ أي شنتمرية الشرق وسهلة بني رزين \_ أي شنتمرية الشرق وسهلة بنيا يدخل شرق

بداية السيادة المرابطية فترة قلقة (أنظر رسالة علي بن يوسف عند مكي: «وثائق تاريخية» ١٩٥-١٨٦ (١٨٦-١٨٥) بداية السيادة المرابطية فترة قلقة (أنظر رسالة علي بن يوسف عند مكي: «وثائق تاريخية» ١٨٥-١٨٥) واستقلت في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين، واستبد بها بنو غانية الذين احتفظوا في بداية الأمر بعلاقات طيبة مع الموحدين (راجع بيان موحد ٢١٥، الحلة السيراء ٢٢٥٠) ثم متوترة بقية القرن السادس (انظر بيان موحد ١٥٥-١٥٥، ١٥٥-٢١٦) حتى احتلها الناصر الموحدي في نهاية القرن السادس/الثاني عشر (راجع المعجب ٣١٥، بيان موحد ٣١٥، روض القرطاس ١٥٣، نهاية الأرب ٢٠٥، الروض المعطار ١٨٨).

<sup>(</sup>١)كان تولية قضاة أركي من قبل أمراء مراكش المرابطين (أنظر ابن الحسن الحضرمي في الصلة ٢:٥٠٠ ووردت فيها «أركى» مصحفة الى «أزكد»؛ وانظر أيضاً التشوف ٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدي ١١٧-١١٨، ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) لم يفتح المرابطون الجزر الشرقية إلا في ٨٠٥/٥٠٨ (راجع 324-326, 167-171, 167-171, عنت المرابطون الجزر الشرقية الأ

<sup>(</sup>٤) لقد أرادها يوسف بن تاشفين حاجزاً بينه وبين الممالك المسيحية ولهذا لم يضمها لملكه لما استولى عل إمارات ملوك الطوائف (راجع البيان المغرب ٤:٣٤، الحلة السيراء ٢٤٨:٢، الحلل الموشية ٢، ٦٠ وانظر أيضاً مناقشة حسين مؤنس لهذه القضية في مقالته في: «الثغر الأعلى» ٩٨ وما بعدها، خاصة ١٠٥-١٠٥) و يعزو ابن الكردبوس صمود بني هود في وجه المرابطين إلى تحالفهم ونصارى اسبانيا (الاكتفاء ١١٠). وتبدل سياسة سرقسطة في أيام عماد الدولة وتحالفها مع النصارى دفع على ابن يوسف لاحتلالها في ١١٠٥/٥٠٣ (راجع مؤنس: «الشغر الأعلى» ١١٠، عنان: عصر الطوائف ٢٨١-٢٨٦ وكذلك، الفنا، (راجع مؤنس: «الشغر الأعلى» ٢٠٠، عنان: عصر الطوائف ١١١٨/٥/١٢ (المعجب ٢٧٠)، المروض المعطار ١٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر الذيل والتكملة ٥:ق ١: ١٥ حيث يذكر أن سياسة يوسف تجاهها مثل سياسته في حالة سرقسطة.

الأندلس في إطار مغرب القرن السادس على الرغم من سيطرة السيد القنبيطور على بلنسية بين سنتي ٤٨٧ و ١٠٩٤/٤٩٥ و ١٠١٠، واستقلال ابن مردنيش بشرق الأندلس منذ أواخر فترة الانتقال حتى افتتحه يوسف بن عبد المؤمن في الأندلس منذ أواخر فترة الانتقال حتى افتتحه يوسف بن عبد المؤمن في الأندلس منذ أواخر فترة الانتقال حتى افتتحه يوسف بن عبد المؤمن في الأندلس منذ أواخر فترة الشرق هذا خارج الدولتين المرابطية والموحدية لم يكن إلا لفترة قصيرة. ووفق هذا الأساس يمكن رسم الحدود الشمالية لمغرب القرن السادس.

يبعل الإدريسي جبال الشارات الحد بين بلاد قشتالة والاندلس ، وربما صح هذا في فترة الانتقال التي زار الأدريسي فيها الأندلس والنصارى متحيفون لأطرافها، ولكن إذا نظرنا خلال القرن السادس نجد أنه منذ أن سقطت طليطلة في ١٠٨٥/٤٧٨ أصبح الصراع بين مسلمي المغرب ونصارى أسبانيا يدور حول السيطرة على وادي يانة، فالحصون الممتدة على هذا الوادي أو قريبة منه تكون تارة في قبضة هؤلاء وطوراً في يد أولئك كقلعة رباح وقونكة آ. بل إن بطليوس أصبحت خلال القرن السادس ثغراً يدافع عنه بعد أن كانت أيام الطوائف مركز أمارة مستقلة، فلا غرو أن جرت الزلاقة والأرك بالقرب منها، بل إن المنطقة غربي بطليوس شهدت معارك عنيفة من جانب المرابطين والموحدين لاستردادها، خاصة شنترين في حال الموحدين و يلاحظ أن قصر أبي دانس هو الحدود بين خاصة شنترين في حال الموحدين و يلاحظ أن قصر أبي دانس هو الحدود بين باحة الإسلامية وأشبونة النصرانية أ

Pidal, La Espana del cid pp. 434,449, 484-5, 533, 538-9, 581 راجع عنها (۱)

<sup>(</sup>٢)هذا مع ملاحظة أن ابن مردنيش في هيئته وجنده وسلاحه ومحالفاته أقرب إلى نصارى اسباسيا، بل كان له علاقات تابعية إقطاعية مع بعضهم (أنظر .Codera, Decadencia p. 111 sqq)

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٤٨-٢٥٠، روض القرطاس ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٤)نزهة المشتاق (ط. د.) ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) المن بالامامة ٥٠٣، ٥٠٥-٥٠٠ ولم تسقط نهائياً في أيدي الإسبان إلاّ سنة ١٢٢٣/٦٢٠.

<sup>(</sup>٧)راجع المعجب ٢٥٨ وما بعدها، الكامل ٢١:٥٠٥، وفيات الأعيان ٧: ١٣١-١٣٢، بيان موحد ١٣٤. ورابع المعجب ٢٥٨ وما بعدها، نهاية الأرب ٢٠٣، روض القرطاس ١٠٥، ١٤٠، أعلام الأعلام (ط. ليفي) ١٨٥-١٨٦.

<sup>(</sup>٨) يقول ابن سعيد إن قصر أبي دانس كان آخر تغور الإسلام في عصره (الجغرافية ١٧٨)؛ وانظر الحلة السيراء ٢: ٢٧٢ الحاشية والمصادر المذكورة فيها: وقد سقط القصر نهائياً في ١٢١٧/٦١٤.

وعلى هذا يمكن القول بأن الحدود تمتد منه إلى يابرة فبطليوس أثم صعوداً مع نهر يانة إلى اللج \_ وقريباً من القدر ( Algador ) \_ وهو الحد الفاصل بين المسلمين والنصارى حسب رواية ابن صاحب الصلاة  $^{7}$ .

ومنذ سقوط سرقسطة وما أعقبه من سقوط طرطوشة وإفراغه خلال فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين من أصبح حصن بنشكلة ــ قرب أنيشة أو أنيجة ــ الحد السياسي والطبيعي في شرق الأندلس ، ولم يسقط نهائياً إلا في 1779/٦٢٧ .

#### المغرب بيئات ثلاث

إن هذه الأرض المترامية الأطراف التي تمثّل مغرب القرن السادس يمكن تقسيمها إلى بيئات ثلاث بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية وأوضاعها السياسية وتقدمها الحضاري. وقد تنبه جغرافيو القرن السادس إلى التمايز بين البيئات المغربية، واختلفوا في عددها وحدودها لاختلاف منطلقاتهم أحياناً ولاختلاف الظروف السياسية التي شكلت الى حد بعيد نظراتهم الى الأمور بشكل عام. وستعالج هذه الدراسة المغرب من خلال ثلاث وحدات: أندلسية وغربية وشرقية.

# البلاد الأندلسية

تشكّل البلاد الأندلسية وحدة جغرافية منفصلة عن بقية أجزاء المغرب بما حاطها من مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتتميّز عنها بتقدمها الحضاري على الرغم من أنها منيت بسيطرة البلاد الغربية عليها سياسياً في القرن السادس.

<sup>(</sup>١)رواية ابن أبي زرع تكاد تجعل هذه هي الحدود أيام الموحدين في ١١٦٦/٥٥٦ ( راجع روض القرطاس ١٣١).

<sup>(</sup>٢)هو الحد عنده في ١١٧٢/٥٦٧ (راجع المن بالاهامة ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٣٦:١١.

<sup>(</sup>٤)عن طبيعته الجغرافية أنظر **الروض المعطار ٣**٢.

<sup>(</sup>٥)راجع المصادر المذكورة في الحلة السيراء ٢:٣٠٥، الحاشية.

## البلاد الشرقية والغربية

#### الاختلاف بينها

البلاد الشرقية هي المنطقة التي بسط صنهاجيو المهدية وبجاية عليها نفوذهم السياسي، وما يقع إلى غربيها فهو ما يعتبر البلاد الغربية. والاختلاف بين المنطقتين في طبيعتها الجغرافية غير قليل؛ فعلى الرغم من أن تضاريس الأرض في البلاد الشرقية هي امتداد لتضاريسها في البلاد الغربية فأنهار المنطقتين تختلف اختلافاً كبيراً، فبينا أنهار هذه طويلة دائمة الجري، فهي في تلك قصيرة قليلة مياهها؛ وسهول الشرقية ضيقة قصيرة بينا سهول الغربية واسعة فيحاء.

ويتضع الفرق في الأوضاع السياسية أيضاً. ففي الوقت الذي أنهكت التجزئة السياسية البلاد الشرقية فأصبحت عرضة للخطر الخارجي ( الغزو الهلالي ثم النورماني) انتظمت الغربية في وحدة سياسية قوية في ظل المرابطين ثم الموحدين، فكان الأندلس والبلاد الشرقية مجالي توسعها.

وكان مؤرخو الفترة يشعرون بهذا التمايز بين المنطقتين فيتحدثون عن مغربين: شرقي وغربي، سواء في عهد المرابطين أو الموحدين ، كما أن السلطة الموحدية كانت تنظر إلى الشمال الأفريقي من خلال هذا التمايز يين شقية الشرقي والغربي .

#### حدودهما

يقول الإدريسي إن تلمسان رصيف للداخل والخارج من « المغرب »٠.

<sup>(</sup>١)أنظر أخبار المهدي ٩٧، روض القرطاس ١٢٩، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢)راجع المعجب ١٨١، الكامل ٢١١:١١، بيان موحد ٢٧٣، روض القرطاس ١٣١، ١٤٥، ١٥١، ١٥١، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤،

<sup>(</sup>٣) أنظر رسائل موحدية ٥٥، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) **نزهة المشتاق (ط.ب.) ٥٦. ويجع**ل ابن سعيد وهران آخر المراسي العدو ية (**الجغرافية ١٤٠) و**وهران هي مرسى تلمسان.

فإذن تلمسان هي المنطقة الفاصلة بين البلاد الشرقية والغربية، وهذا ما يتفق والنظرة الجغرافية، إذ إن جبال ونشريس ونهر شلف الذي ينبعث منها، يمثلان حدّ تلمسان الطبيعي من الشرق. وهذا الحد الطبيعي يتفق وأقصى اتساع للمرابطين شرقاً في المنطقة الداخلية. وعند سيو سيرات - غربي تنس بمرحلة - في الساحل تنتهى حدود بني حماد الغربية ٢.

# طبيعة أرض المغرب (التضاريس)

يرى بعض الدارسين استناداً إلى البنية والتضاريس والمناخ أن قارة أفريقيا تنتهي عند جبال البرانس أو تنتهي أوربا عند جبال الأطلس". وهكذا وجدت وحدة المغرب السياسية ما يدعمها من الطبيعة الجغرافية. وطبيعة الأرض تؤثّر في تحديد نوع المناخ وتوزيع المياه ومن ثمّ في مناطق الاستقرار والطرق التي تربطها.

و يتكوّن الشمال الأفريق من سلاسل جبلية وهضاب تتخلّلها وديان. وتمتدّ هذه السلاسل من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي موازية للساحل بوجه عام. وتتراءى هذه السلاسل متصلة مع أنها منفصلة، ويمكن تحديدها في يسر.

أكبر هذه السلاسل جبل درن (أطلس الكبرى) الذي يصل ارتفاعه الى عمر وقد يزيد عن ذلك في بعض قممه ولا تخترقه إلا ممرات مرتفعة. وفي

<sup>(</sup>١)روض القرطاس ٩٢.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٣٥٣ -٣٥٣، ٢٠٠ - ٢٠٠ نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٦؛ والجدير بالذكر أن ابن أبي زرع يذكر بأن يوسف بن تاشفين فتح الجزائر سنة ٤٧٤ (روض القرطاس ٩٢)، ويبدو أن الجزائر لم تستمر تحت حكم المرابطين؛ ولما فتح عبد المؤمن بلاد المرابطين توقف عند وهران (المصدر ذاته ١٢٢)، ولما فتح بلاد بني حماد كان على الجزائر في ٤٤٥ وال من قبل الحماديين (روض القرطاس ١٢٥-١٢٦) فضلاً عن أن المصادر الأخرى تذكر الجزائر تابعة لبجاية (أنظر مثلاً التكملة ١٨٥، ١٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) جغرافية العالم ٣٦٠:١، ٣٩٥، ٢:٠٠١، وانظر أيضاً Shackleton, Europe p.86

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون وحده الذي يطلق «درن» على منطقتي الأطلسين الكبرى والصغرى (العبر ١٠٢:٦) وما يوضع في هذه الفقرة بين هلالين هو المصطلحات الجغرافية الحديثة.

<sup>(</sup>٥) جغرافية العالم ١٢١:٢.

http://www.al-maktabeh.com

شماله تمتذ جبال صنهاجة (أطلس الوسطى) وعبرها تتصل البلاد الشرقية بالغربية عن طريق فج تازا الذي يبلغ ارتفاعه ستمائة متر ولا يزيد اتساعه عن كيلومتر ونصف لا . وتحف بجبال صنهاجة هذه هضبتان: شرقية (ميزتا وهران) وغربية (ميزتا مراكش). وإلى الشمال من جبال صنهاجة تقف جبال غمارة (أطلس الريف) شامخة منحدرة بشدة نحو الشمال حتى لتكاد تلامس البحر وعليه فسهول الساحل الشمالي ضيقة بينا يتميز الساحل الغربي بسهول واسعة.

وإلى الجنوب من درن توجد سلسلة جبلية صحراوية (أطلس الصغرى) تمتد من البحر المحيط متصلة بالعرق (أطلس الصحراء) وجبال نفوسة.

وتكاد سلاسل الجبال ( أطلس التل ) في البلاد الشرقية أن تلغي وجود السهول في الساحل الشمالي. وتتكوّن هذه السلاسل من هضاب صغيرة غير متصلة يزداد ارتفاعها كلما اتجهت شرقاً، حتى تصل منتهاها عند قسنطينة والأوراس، ثم تصبح كتلاً متقطعة وسلاسل قصيرة، فتغدو بونة حداً فاصلاً بين ( أطلس التل ) والساحل التونسي شبه الصحراوي .

وتختلف المنطقة جنوب (أطلس التل) في جزئها الغربي عن الشرقي. ففي الغربي توجد هضبة الشطوط التي يتراوح ارتفاعها بين ألف وألف ومائتي متر، وتتخلّلها جبال عالية مثل جبال وانشريس، وهكذا لم يحجبها (أطلس التل) عن الأمطار، فأصبحت منطقة استبس واسعة، تمتد من (أطلس التل) الى العرق (أطلس الصحراء) في الجنوب، ومن وادي ملوية في الغرب الى نهر شلف في الشرق. وهكذا تأخرت

<sup>(</sup>۱) تسمي المصادر هذه السلسلة باسم القبيلة المسيطرة عليها كصنهاجة ( المعجب ٣٤٠، ٣٦٤) أو بني يازغة (روض القرطاس ١٧) ومديونة (صبح الأعشى ١٧٤٠٥)، و يسميها صاحب السفرة «جبال وركلان» (الفاسي: «مدن مغربية» ١٠) ولكن نسخ كتاب الجغرافية كثيرة التحريف ومن الصعوبة معرفة مدلول هذا الاسم الذي يورده مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أنظر جغرافية العالم ٢ - Cautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, p. 290, ، ١٢٥ (٢) انظر جغرافية العالم ٢ - Terrasse, Histoire du Maroc, p. 7.

<sup>(</sup>٣) البكري: المغرب ١٠٠ وما بعدها، الاستبصار ١٩٠، صبح الأعشى ٥:٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٣، الاستبصار ١٦٣، العبر ٢٠٠٠، الروض المعطار (عثمانية) ١٥٠، مشاهر فاس ٦٤.

<sup>(</sup>٥) جغرافية العالم ٢:٠١٢.

الصحراء إلى الجنوب في هذا الجزء الغربي، بينا حجبت قم الأوراس ما خلفها، فبدأت الصحراء مع سفوح الأوراس، فتجاور أطلس التل والصحراء التي تكثر فيها الواحات والشطوط، واتصلت الصحراء إلى مشارف طرابلس التي أحاطت بها جبال نفوسة كالهلال.

وتكاد شبه جزيرة أيبريا أن تكون قارة صغيرة تتكوّن من هضبة مرتفعة يزيد ارتفاعها على مائتي متر ما عدا في الجنوب الغربي، وتكاد حافاتها تشرف على السواحل فانعدمت فيها ــ من ثَم ــ السهول الساحلية الواسعة، وهذا الأمر جعل اتصال مدن الساحل بحراً أيسر من اتصالها بعضها ببعض أو بالمدن الداخلية برّاً.

و يتفاوت ارتفاع هذه الهضبة بين خسمائة متر وألف ومائة متر. وتحف بالهضبة سلاسل جبال: كانتبريا والبرانس في الشمال وشلير (سيرًا نفادا) في الجنوب، وجبال سرقسطة ( جبال الهضبة الأيبرية ) في الشمال الشرقي. وتتخللها سلاسل جبال تتجه من شرق الشمال الشرقي إلى غرب الجنوب الغربي، و يدخل منها في نطاق البلاد الأندلسية جبال طليطلة والشارات ( Sierra Morena ) وشلير (سيرا نفادا) وشقورة. و يتميز شلير بارتفاعه، إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمه ثلاثة آلاف وأر بعمائة وثمانين متراً الله و بين هذه الجبال سهول تتفاوت سعةً وطولاً، لأنها أودية أنهار، مثل يانة والوادي الكبير ومرسية وشقورة. وقد أثرت تضاريس المغرب الأندلسي هذه في مناخه تأثيراً بالغاً.

## مناخ المغرب

يسود شبه جزيرة أيبريا مناخان: مناخ غرب أوربا ومناخ البحر المتوسط. والمنطقة الفاصلة بين المناخين هي نهر تاجه "، ولهذا فالأندلس تقع ضمن مناخ المتوسط وحده، وعليه فقد وحد مناخ المتوسط مغرب القرن السادس كله.

<sup>(</sup>١)راجع عن هذه الفقرة جغرافية العالم ٢:١٧١-١٧٢، ١٧٧٠.

Shackleton, Europe, p. 104 (Y)

<sup>(</sup>٣) ibid, P. 113. (٣) جغرافية العالم ١: ٣٩٥، ٣٩٠.

ومناخ المتوسط حارّ جافّ صيفاً بارد ممطر شتاء ، إذ يسيطر على البحر الأبيض المتوسط ضغط هوائي مرتفع في الشتاء، فتهب الرياح الغربية محملة برطوبة المحيط الأطلسي؛ ويخف الضغط صيفاً، وتنتقل مراكز الرياح شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية، فتسود المنطقة الرياح القبلية الجافة فتجعل الصيف جافاً حاراً.

ولكن مناطق المغرب تنفاوت في تأثرها بهذا المتاخ لأن حركة الرياح ودرجة الحرارة يعتمدان على تضاريس الأرض ارتفاعاً أو انخفاضاً وما يحيط بها من مياه البحار. ويحجب درن بارتفاعه السفوح الجنوبية الغربية عن الأمطار، فيتجاور فيه المناخان: المتوسط والصحراوي. وتقع السفوح الشرقية لجبال غمارة في ظل المطر، بفعل هذه الجبال نفسها ومرور الرياح على الأرض الأندلسية، حتى إن الصحراء لتكاد تصل إلى مصب نهر ملوية ٢. ولا يتخلص الساحل الشمالي للبلاد الشرقية من ظل المطر هذا إلا قرب تلمسان، حيث يبدأ المطر بالتكاثر كلها اتجهنا شرقاً إلى بونة، بفضل الارتفاع التدريجي لتل الأطلس، والبعد عن أثر جبال غمارة والأرض الأندلسية. وبعد بونة يبدأ شبه ظل مطريكيل الساحل التونسي إلى شبه صحراء أو استبس، خاصة بين صفاقس وسوسة. ويمتد هذا المناخ إلى طرابلس التي جعلت منها جبال نفوسة والصحراء استبساً فقيراً ٢.

إن انخفاض أطلس التل في جزئه الغربي بالمقارنة مع الجزء الشرقي، وارتفاع هضبة الشطوط، عاملان أساسيان في توفير مناخ استبس رعوي غني في هضبة الشطوط، بينا حال ارتفاع الأوراس وهضاب أطلس التل في الجزء الشرقي دون توفر مناخ مشابه، فجاءت الصحراء مجاورة للأوراس، ولم يتيسر الاستقرار إلآ في واحات الجريد<sup>4</sup>.

ومن المفيد الإشارة إلى أن الساحل التونسي، وإن كان منطقة استبس أمطارها شتوية، فقد يَسَّر خليج قابس لها مطراً صيفياً نتيجة مرور الرياح القبلية الشرقية الجافّة على مياهه. • .

<sup>(</sup>١) لاحظ الجغرافيون المسلمون الوحدة المناخية لاقليم البحر الأبيض وهذا هو مدلول عبارتهم «والأندلس شامية في طيبها وهوائها» (الروض المعطار ٣).

<sup>(</sup>٢) البكري، المغرب ١٤٢، جغرافية العالم ١١٨:٢.

<sup>(</sup>٣) جغرافية العالم ٢: ١٤٠، ١٧١- ١٧١، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه ٢: ١٣٦، ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدرذاته ٢: ١١٥.

أما البلاد الأندلسية فحظها أفضل من الشمال الإفريقي لأن انخفاض جبالها بالمقارنة مع جبل درن، واتجاه جبالها من الشرق إلى الغرب تقريباً، جعلا الرياح الغربية تضرب جميع جهاتها. هذا بالاضافة إلى أن الرياح القبلية الشرقية تقل نسبة جفافها بمرورها على مياه البحر المتوسط، وقد تصيب بعض شرق الأندلس بمطر صيني ١.

وكان لهذا المناخ وتلك التضاريس أثر كبير على توزيع المياه في المغرب، فحدّد مناطق الزراعة ووسائلها ومناطق الاستقرار والطرق إليها.

## توزيع المياه

يعتمد المغرب في مياهه على ثلاثة موارد أساسية هي الأمطار والأنهار والينابيع.

#### الأمطار:

من تأثير تضاريس المغرب على الرياح الرطبة وضع أن البلاد الغربية والأندلسية أكثر أمطاراً من البلاد الشرقية، ولكن ينبغي التفريق بين منطقتي البلاد الشرقية، فبيغا تنال المرتفعات العالية من تل الأطلس حول قسنطينية والأوراس أمطاراً غزيرة ٢، كان حظ الجزء الغربي من إقليم التل أقل، وهكذا حال السهل الساحلي التونسي. والقاعدة العامة في أمطار الشمال الإفريقي أن الأمطار تقل كلما اتجهنا جنوباً ٣.

و يلاحظ أن أمطار المغرب غير منتظمة في أوقاتها أو تواليها. فهي تظهر مبكرة في البلاد الشرقية في سبتمبر، وتتأخر في البلاد الغربية إلى آخر أكتوبر، ثم تظهر فترة جفاف نشبي في يناير في البلاد الشرقية وفي فبراير في الغربية. وتختلف النهاية الكبرى منطقة إلى أخرى. ففي الساحل التونسي تبلغ أقصاها في ديسمبر ولكن قد تغزر

<sup>(</sup>۱)يروي ابن صاحب الصلاة أن محاصرة الموحدين لوبذة في ذي القعدة/يونية ١١٧٢ كانت والحر قائظ، وفجأة « نزل مطر وابل ورعد قاصف و برق خاطف » أفسد على الموحدين خططهم ( المن بالامامة ٤٤٩، بيان موحد ٩٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر وصف البكري لباجة أفريقية في المغرب ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر وصف مطر سجلماسة في الاستبصار ٢٠١.

<sup>(</sup>٤)الاعتماد في هذه الفقرة أساساً على جغرافية العالم ١١٦:٢-١١٨ إلا حيث ذكر المصدر.

الأمطار في مايو أيضاً ، وفي إقليم التل في يناير ، وفي جنوب تونس في مارس ، وفي البلاد الغربية إلى مارس أو أبريل وأحياناً إلى مايوا . وفي الأندلس تبدأ الأمطار عادة في ٢٢ سبتمبر وقد تتأخر إلى ديسمبر "، ولا يغمر العام إلاّ إذا أمطريناير ومارس وأبريل .

والأمطار أمر غير منتظم، فقد تتوالى ثمانية أيام أو خسة عشر يوماً أو شهراً أو أربعين يوماً أو أو شهراً أو أربعين يوماً أو أخسين يوماً أو أكما قد تنحبس في عام أو أعوام متصلة ' أو ومن هنا تظهر أهمية الأنهار ونوعيتها.

# الأنهار

إن كثرة الأمطار في البلاد الغربية وارتفاع جبالها وما وفره هذا الارتفاع من ثلوج المسلم المبلاد الغربية مياهاً دائمة بالمقارنة مع البلاد الشرقية باستثناء منطقتي قسنطينة وجبال وانشريس ١٢. ولهذا فإن أكثر أنهار البلاد الشرقية قصير وماؤها قليل وغير دائمة

- (١) أنظر عن أمطار مايو وصف البن القطان لمعركة البحيرة (نظم الجمان ١٢٠) التي حدد هو يشي تاريخها عن أمطار مايو ٩٠٤/١١٣٠. (Huici, Historia, II, pp. 83-84) .
  - (۲) تقویم قرطبة ۱٤۲-۱٤۳.
    - (٣) أنظر المن بالامامة ٣٩٧.
  - (٤) تقويم قرطبة ٥٠، الأنواء ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ١٧، .
    - (٥) أخبار المهدي ٩٣، البيان المغرب ٤: ١٠٠.
      - (٦) معجم الصدفي ٢٦٠.
    - (٧) يستفاد هذا من خبر ورد في نظم الجمان ٢٣٣.
      - (٨) أخبار المهدي ٩١.
- (٩) حدث في فاس سنة ٢٤٥ (نظم الجمان ١٨٣) وقرطبة في ٢٦٥ (نظم الجمان ١٩٧) وأفريقية سنة ٤٩٦ (الكامل ٢٠٠٠) والبلاد الغربية سنة ٦٦٤ (البيان الموحد ٢٤٤، ٢٤٥).
- (۱۰) توالى المحل في أفريقية من ٤٨٦ الى ٤٨٤ (الكامل ١٧٩:١٠) ومن ٣٣٠ الى ١٤٥ (الكامل ١٠٤:١١)، وفي البلاد الغربية من ٦١٧ الى ٦٣٧ (انظر بيان موحد ٢٤٥، الذيل والتكملة ٥:ق ٢:٥٤٥، روض القرطاس ١٨١، ١٨٠، ٢١٠).
- (١١) أنظر عن ثلج جبل فازار الاستبصار ١٨٧، الروض المعطار (نور عثمانية) ٢٩١ق. وعن ثلوج درن راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٦، الاستبصار ٢١١، و يدوم الثلج في جبال الأطلس ستة أشهر وربما تسعة أشهر (راجع جغرافية العالم ٢١٤:).
- (۱۲) أنظر عن ثلوج تآهرت الاستبصار ۱۷۸، الروض المعطار (نور عثمانية) ۸٤و، وعن قسنطينة راجع الاستبصار ۱۹۲، والبكري، المغرب ۱۹۷، و يسقط الثلج في جبال قسنطينة مدة شهرين في العام (جغرافية العالم ۱۱٤۲). وثلوج جبل زغوغ قرب بونة كثيرة (البكري، المغرب ٥٥).

الجري، ما عدا نهر بجردة ( مجردة ) ووادي بجاية الله على قصرهما له ووادي شلف الذي يزيد صيفاً بفضل ثلوج جبال وانشريس ومنها ينبعث .

والأنهار الموسمية في البلاد الشرقية كثيرة مثل نهيرات فحص متيجة وزرود والطرفان وبيطام قرب طنبة ونهري بسكرة والمسيلة وغيرها .

ويلاحظ أن جبال تل الأطلس الشرقية هي منطقة تقسيم المياه في البلاد الشرقية، وجبال صنهاجة منطقة تقسيم المياه في البلاد الغربية، فمنها تخرج أكثر أنهار البلاد الغربية طولاً ودواماً (، مثل نهر سبو وأسمير ( وأم الربيع الكثر أنهار البلاد الغربية من درن ( أطلس الكبرى ) وادي تانسفيت السوس وادي ملوية . وينبع من درن ( أطلس الكبرى ) وادي تانسفيت السوس الكبرى ) وينبعث من جبال غمارة واديا لكس ومجكسة المناه المناه الكبرى )

- (١) المعجب ٣٦٥-٣٦٥، الاستبصار ١٢١.
- (٢) نزهة المشتاق (ط. د.) ٥٥، العبر ١٠٢١٦، صبح الأعشى ٥٠٤٤.
  - (٣) الاستبصار ١٣٢.
- (٤) يقول البكري عنه إنه إذا حمل دمّر ما حوله من القرى والمنازل وتكون سعته أزيد من ثلاثة أميال (المغرب ٢٩)
  - (٥) يقول أهل طبنة إذا حمل: «بيطام بيت الطعام» (البكري، المغرب ٥٠-٥١).
    - (٦) المصدر ذاته ٥٥، الاستبصار ١٧٣.
- (٧)مثل وادي راشد الذي ينزل بسيول الشتاء من جبال وانشريس و ينتهي بين توزر ونفزاوة. وهنالئ واد آخر يخرج من منبع نهر ملوية و يتجه نحو القبلة و يغور في الصحراء (راجع العبر ١٠٢:٦) ونهيرات قرب قلعة بنى حماد (الكبري، المغرب ١٤٤).
- (٨)هذا هو المصطلح الجغرافي الحديث، والمغاربة كانوا يطلقون على منبع النهر «الفوهة» (انظر صلة السمط ١٤٦، العبر ٢٠٢٦).
- (٩)راجع عن منابعها ومصابها: نزهة المشتاق (ط. ب.) ٣٨، ٤٦، كتاب الجغرافية ١٤٠، الاستبصار ٢٠٦، ٢٠٦، المعجب ٢٠٦-، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٣:٤.
- (١٠) هكذا أسماه الإدريسي وصاحب كتاب الجغرافية (نزهة المشتاق ط. د. ٧٧، كتاب الجغرافية ١١٥» الفاسي «مدن مغربية» ١١)، ونسبه المراكثي إلى سلا مرة ودعاه بوادي الرمان أخرى (المعجب ٣٧٩، ٣٧٩). ويخلط البكري و يسميه وانسيفن (المغرب ١٤١) في الوقت الذي ينص صاحب الاستبصار أن وانسيفن هو الوادي الأعلى لنهر أم ربيع (الاستبصار ١٨٥، الروض المعطار (نور عثمانية) ٣٩٩ق). و يطلق عليه الآن وادي أبيرقراق، و يبدو أن هذا الاسم أطلق عليه منذ أيام الحسن الوزاني لأنه يسميه به . (Léon L'Africain, Déscription de l'Afrique, p. 543).
  - (۱۱) «سریع الجری... یجاز بالمراکب» نزهه المشتاق (ط. ب.) ۶۳.
- (١٢) وهذا سَاعد كثرة مياهه الأودية الكِثيرة النازلة عليه مثل وريكة ونفيس وغيرهما (راجع الاستبصار ٢٠٩).
- (١٣) أنظر رواية ابن سعيد في صبح الأعشى ١٤٧٠٥ وخلط صاحب الاستبصار بينه وبين وادي ماسة (أنظر الاستبصار ٢١١).
  - (١٤) يعتبره البكري وادياً كبيراً تسير فيه المراكب (المغرب ١٠٦).

وهذه الأنهار ــ باستثناء ملوية ومجكسة ــ تصب في البحر المحيط، وبما أن السهول الساحلية في البلاد الغربية واسعة، فقد أصبحت هذه السهول من أهم المناطق الزراعية، لا سيا وأن هذه الأنهار تزيد في خصوبتها بما تحمله من غرين غني بالمواد الحديدية . وهذه ظاهرة طبيعية أخرى تميّز البلاد الغربية عن الشرقية، لأن قصر أنهار البلاد الشرقية وضيق سهولها جعلا مناطق الزراعة السهلية ضيقة بالمقارنة إلى ما في البلاد الغربية. وحرمثالين على سهول البلاد الشرقية فحص متيجة ٢ ووادى مجردة ٣.

وثلوج درن وذو بانها صيفاً كونت أنهاراً صيفية تسقي مناطق صحراو ية مثل درعة وسجلماسة أو شبه صحراو ية مثل السوس، مما نتج عنه قيام واحات زراعية هامة في هذه اللناطق وماء هذه الأنهار ليس بالقليل، فكثيراً ما نزّل سيولاً • .

وتشابه أنهار البلاد الأندلسية أنهار البلاد الغربية والشرقية، فالتي تصبّ في الميحط الأطلسي أطول من تلك التي تتجه صوب البحر المتوسط، ولكن مرّد هذه الظاهرة في الأندلس إلى طبيعة الأرض وليس لكمية الأمطار، لأن المرتفعات في شرق الأندلس تكاد تلامس البحر المتوسط. وعما يؤكد هذا الرأي أن وادي يانة مع طوله يغور في عدة مواضع أن في الوقت الذي يتصف فيه نهرا شقور ومرسية بالاستمرارية مع قصرهما النسبى.

وهناك ثلاث مناطق لتقسيم المياه في البلاد الأندلسية \! أولاً: الهضبة الأيبرية ومنها نهرا يانة وشقور، ثانياً: جبل شقورة و ينبع منه نهرا الوادي الكبير ومرسية، ثالثاً: جبل شلير الذي تغطيه الثلوج طوال العام \! وتذوب ابتداء من الربيع، فتجعل من شلير -

- (١) جغرافية العالم ٢: ١٢٤.
- (٢) أنهاره تنزل من الجبال المحيطة حاملة طميها (الاستبصار ١٣٢).
- (٣) عرف هذا الوادي بخصوبته منذ أيام الرومان (جغرافية العالم ٢: ١٤١).
- (٤) أنظر البكري، المغرب ١٤٨، نزهة المشتاق (ط.د.) ٨ُ٣. الاستبصار ٢٠١، ٢٠٦، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٠٤هب، العبر ٢٠٢٦، صبح الأعشى ٥:١٧٥، الروض المعطار (نور عثمانية) ٢٠٤ق.
  - (ه) راجع التشوف ۱۱۹، ۲۲۳–۶۲۶.
  - (٦) كتأب الجغرافية ٨٩، الروض المعطار ٤٦.
- (٧) عن منابع أنهار الأندلس راجع كتاب الجغرافية ٩٨-٩٦، ١٣٩-١٤٠، المعجب ٣٥٥، صلة السمط ١١٤٠، صبح الأعشى ٥: ٣٥٥.
- (٨) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٠٣، كتّاب الجغرافية ٩٦، ٩٤، صلة السمط ١٤٥ مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٨هب، صبح الأعشى ه:٢١٤، الروض المعطار ٢٣.

مصدراً هاماً للمياه، و يكني أن نهر شنيل من مياه ثلوجه حين تذوب. وتغذي الأودية النازلة من شلير الوادي الكبير في الصيف ، مع أن الوادي الكبير يحمل في الشتاء " فيصل إشبيلية « وهو بحر خضم » أ.

وفيا عدا هذه الأنهار الكبرى هناك أنهار موسمية كثيرة: يقول صاحب كتاب الجغرافية إن أربعين نهرا تشق الأندلس°. وهذه الأنهار الموسمية منها ما يحمل في الشتاء مثل نهر بلنسية ووادي المرية ۷ ونهر شلب ۸، أو في الربيع كوادي مالقة ۲.

وواضح أن اعتماد أنهار المغرب على الأمطار كبير، ولهذا تجد أن أكثرها يحمل في موسم الأمطار، وقد تأتي سيولاً إن جاء الخريف، خاصة بالنسبة إلى تانسفيت ١٠ وأم الربيع ١١ والوادي الكبير ١٢، وأودية بلنسية ١٣ وفاس ١٤ وطنجة ١٠. ولهذا فالأنهار التي تعتمد كليّاً على الأمطار تصبح عرضة لتقلّب الأمطار، بينا الأنهار التي تستمد استمرارية من العيون التي قربها، تصبح أكثر فائدة في مواسم الجفاف وشح الأمطار، ومن هنا تظهر قيمة العيون في دراسة توزيع المياه في المغرب.

 <sup>(</sup>۱) صلة السمط ۱۱۳-۱۱۶، و يدل على أهمية شنيل في نظر أهله أن جعلوه نيلاً بألف ضعف لأن الشين ألف في حساب العدد (أنظر الإحاطة ۱۲٤١).

<sup>(</sup>٢) أنظر الروض المعطار ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدرذاته ٧٥.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٣٧٣ وهوعند الأندلسين يضاهي دجلة والفرات والنيل والأردن (كتاب الجغرافية ٨٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب الجغرافية ٨٨

<sup>(</sup>٦) نزهة المشتاق (ط. د.) ١٩١.

<sup>(</sup>٧) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٠٠٤، صبح الأعشى ٢١٧٠.

<sup>(</sup>٨) الروض المعطار ١٠٦.

 <sup>(</sup>٩) ابن سعید، المغرب ۲:۳۲۳.

<sup>(</sup>۱۰) نزهة المشتاق (ط. ب.) ۲۹، التشوف ۲۰۶.

<sup>(</sup>١١) العبر٦:١٠٢.

<sup>(</sup>۱۲) أنظر سيول إشبيلية الكبرى في سنة ١١٦٥/٥٦٤ (المن بالامامة ٢٣، بيان موحد ١٣٨، روض القرطاس ١٢٠)، وفي سنة ١٢٠١/٥٧٤ (بيان موحد ١١٢)، وفي سنة ١٢٠١/٥٧٤ (بيان موحد ١٢٤)، وفي سنة ١٢٠١/٥٧٤ (بيان موحد ٢١٢)، ملء العيبة (مخ) ٩١ أ، الذيل والتكملة ه:ق ٢: ٢٦٦، الروض المعطار ٢١).

<sup>(</sup>۱۳) الاكتفاء ۹۸-۹۹.

<sup>(</sup>١٤) أخبار المهدي ٩١. بيان موحد ٢٩٠٤، روض القرطاس ١٨٣.

<sup>(</sup>١٥) البيان المغرب ٩٦:٤.

#### العيون

يستفاد من العيون إما بتغذيتها للأنهار بالمياه بعد فصل الأمطار، أو باستخدامها بديلاً عنها في الزراعة والشرب، سواء في منطقة الأمطار أو الأنهار أو الواحات. وقد كان للعيون هذه الأهمية في جبال تل أطلس الشرقية في قسنطينة ا وسطيف وميلة ٢ ومليانة " وسبيبة أ وباجة " وبادس ، وفي جباله الغربية في تلمسان ، وفي قفصة ^ ونفطة^ من واحات البلاد الشرقية، وفي الأندلس في غرناطة ١٠ ومرسية١١ وأرشذونة١٢ و بسطة ١٣ وقبرة ١٤ وأبدة ١٠ وقرمونة ١٦ و بجانة ١٧ وفي البلاد الغربية في فاس١٨ ومكناسة ١٩

```
(١) نزهة المشتاق (ط.ب) ٦٨.
```

<sup>(</sup>٢) البكري، المغرب ٦٤، الاستيصار ١٦٦.

<sup>(</sup>m) نزهة المشتاق (ط.ب) ٥٨، الاستبصار ١٦٧.

<sup>(</sup>ع) المصدران ذاتها ٨٨، ١٦١ على التوالي.

<sup>(</sup>٥) البكري، المغرب ٥٦، الاستبصار ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدران ذاتها ٧٤، ١٧٥ على التوالى.

<sup>(</sup>٧) نزهة المشتاق (ط.ب) ٤٥، الاستبصار ١٧١، الروض المعطار (نور عثمانية) ٨٩ق. (٨) العطاء الجزيل: الزوائد: ٦، الاستبصار ١٨٧-٨٠٠، الروض المعطار (نور عثمانية) ٣١٩ق.

<sup>(</sup>٩) البكرى، المغرب ٧٤-٧٠. (١٠) الاحاطة ١٠٣:١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ١٠٤٥أ، صبح الأعشى ٥:٥١، الروض المعطار

<sup>(</sup>١١) صبح الأعشى ه: ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٢) الروض المعطار ١٢.

<sup>(</sup>١٣) المصدر ذاته مع

<sup>(</sup>١٤) المصدر ذاته ١٤٩.

<sup>(</sup>١٥) المغرب ٢:٥٧، صبح الأعشى ه:٢٢٩، الروض المعطار ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>١٦) الروض المعظار ١٥٩.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه ۲۸–۳۹.

<sup>(</sup>١٨) **نزهة المشتاق (ط.ب) ٥٠، الاستبصار ١٨٠**، و يقول ابن سعيد إن في فاس القدمة وحدها أربعمائة عيناً سارحة، وفي رواية ثلاثماثة وستين. ولكثرة العيون في فاس يرى ابن سعيد أن فاساً أكثر مياهاً من دمشق وغرناطة ( راجع: ابن سعيد، الجغرافية ١٤١، مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٤٢:٤أ، ١٤٣-٣٩٠، صبح الأعشى ٥:٥٥٥).

<sup>(</sup>١٩) انظر الاستبصار ١٨٨؛ وقد عرفت مكناسة بكثرة المياه على الرغم من أن نهرها يعتمد أساساً على العيون. وبكثرة مياهها يمدحها ابن عبدون بقوله

وتازا وجبال غمارة <sup>٢</sup> وأغمات ونهر سجلماسة <sup>٤</sup> وآسفي ٠.

وواضح من توزيع مناطق العيون أنها تنبجس في المناطق الجبلية المرتفعة مستفيدة من الثلوج. وهذه المناطق عينها مناطق تقسيم المياه في المغرب. ولهذا تعتمد العيون كالأنهار على الأمطار في مياهها، فبعضها يفيض ماؤه في الصيف، ولا ينتهي غور مياه العيون في الأندلس إلا في أكتوبر، وتظهر الزيادة في العيون في الشمال الأفريقي في أواخر ديسمبر أي مع تمكن الأمطار في المنطقتين. و يربط ابن خلدون بين قيام واحات البلاد الجريدية ووركلان وتدفق مياه الأودية نحو الصحراء وغورها فيها، فكأنه يريد القول بأن عيون هذه الواحات من تلك الأمطار التي تسيل في الأودية.

# المياه مشكلة المغرب الاقتصادية

إن تعدد مصادر المياه في المغرب قد يبعث على الظن بأنها متوفرة، و إلاّ أنه قد وضح أن هذه المصادر تعتمد على الأمطار المتقلبة، هذا بالإضافة إلى طبيعة المغرب الجبلية وما تشكّله من عائق لجرّ المياه من أودية الأنهار إلى البسائط. وينصّ ابن سعيد على أنه لا يسهل جرّ الماء من نهر إشبيلية إلى ضفافه ١٠. ويعلق صاحب الاستبصار آسفاً على عدم الاستفادة من مياه نهر سبو الذي لا يخرج إلى البطاح فيسقي مساحات واسعة ١٠. ويبدو أن صعوبة جرّ المياه هذه هي الدافع الذي جعل ابن سعيد يقول بأن تقسيم المياه في

<sup>(</sup>١)الاستبصار ١٨٦.

<sup>(</sup>٢)المصدر ذاته ١٩٠.

<sup>(</sup>٣)نزهة المشتاق (ط.ب) ٦٩.

<sup>(</sup>٤) البكري، المغرب ١٤٨، الاستبصار ١٤١٤، المنافق (٥) صبح الأعشى (١٤٨-١٦١).

<sup>(</sup>٦) الاستبصار ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) تقويم قرطبة ١٤٩.(٨) الأنواء ١٩.

<sup>(</sup>٩) العبر ١٠٢:٦ ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى أن نهر المسيلة « فيه ماء كثير مستنبط على وجه الأرض وليس بالعميق » (نزهة المشتاق (ط. د.) ٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعید، المغرب ۲:۰۰۲ مهندیل (۱۱) الاستبصار ۱۸۶–۱۸۵،

دمشق أحسن منه في غرناطة مع أنه يرى أن أنهار الأندلس أفضل من أنهار الشام من أنهار الشام فكيف حاول المغاربة التغلّب على هذه المشكلة حتى مطلع « القرن السادس » بوسائل الرّى المختلفة ؟

#### وسائل الرّي

إن المناطق التي كانت تسودها الحضارة الرومانية تقدّمت في وسائل الرّي أكثر من غيرها لا سيّا أن أفريقية الرومانية كانت زراعية قبل كل شيء ". فهند تلك العهود بذلت جهود لتنظيم المياه ورفعها إلى ما حول أودية الأنهار أو جلبها من أماكن بعيدة . وفي هذا كان حظ البلاد الشرقية والأندلسية أفضل من الغربية . ومن هذه الوسائل التي صنعها الأول أقواس قسنطينة ودواميس قرطاجنة وداموس ماردة وقنطرة قرطبة وقنطرة طليطلة وناعورتها م، وجلب الماء في أقباء وأنابيب من أماكن بعيدة إلى لبلة أ ، وغير ذلك من البلاد الأندلسية والشرقية أ ، بينا لا يرد ذكر شيء في البلاد الغربية عدا المنطقة الساحلية الشمالية كما في سبتة وطنجة أ . ولا ريب أن بعض هذه الوسائل توقف عملها بسبب الفتن أو الإهمال كما في حال دواميس قرطاجنة . و يبدو أن هذه الأعمال تركت أثرها في تجارب سكان هذه المناطق ، فقد ظلت المياه تجلب إلى المضاب حول غرناطة أ . وسيرد كيف أن الموحدين حاولوا الكشف عن آثار الأول والاستفادة منها في وسائل الرق .

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار (أحد الثالث) ٣: ق ١٦٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدرذاته ٣:ق ١١٤:١.

Sherwin-White; "Geographical Factors in Roman Algeria", pp. 8-10. (\*)

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ٩٥، الاستبصار ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١١٣، البكري، المغرب: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) نزهة المشتاق (ط.د) ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر ذاته ٢١٢.

<sup>(</sup>۸) المصدرنفسه ۱۸۷.

<sup>(</sup>٩) الروض المعطار ٣٥.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر أمثلة أخرى عند البكري، المغرب ٢٩، ٤٤، ٥٩، ٧٦–٧٧، الاستبصار ١١٧، ١٣٣، ١٦٤،

<sup>(</sup>١١) راجع البكري، المغرب ١٠٣، ١٠٩، الاستبصار ١٣٧.

<sup>(</sup>١٢) الإحاطة ١٢٧١.

وقد عمل المغاربة حتى مطلع القرن السادس للاستفادة من مياه الأنهار والعيون وجرّها إلى البسائط بوسائل متعدّدة، منها شق الترع وتفريع الأنهار جداول. وتتجلّى جهودهم في هذا خير ما تتجلّى في غرناطة وفاس وأغمات و بلنسية ومالقة واستعملوا طريقة الريّ بالأحواض على نسق فعل المصريين في مرسية ولورقة وسجلماسة من ولكن أكثر وسائل الريّ انتشاراً في المغرب هي الروافع من سواقي أو (سواني) ونواعير ودواليب وخطارات. فالساقية والناعورة والدولاب أسهاء لشيء واحد واحد وأهم أشياء في الساقية الدابة التي تحرّكها وعادة تكون ثوراً والقواديس التي تحمل الماء من الجابية وهي مجتمع الماء الدي وقد يرد استعمال كلمة الساقية أو السانية بمعنى النهر الصغير أو الجدول الله الحقل الله وأما الخطارة فهي صنف من

- (٢) البكري، المغرب ١١٥، نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٥، الاستبصار ١٨٠.
  - (٣) الروض المعطار ٣١ق.
  - (٤) صبح الأعشى ٥: ٢٣١.
  - (o) يقول ابن مسلمة عن وادي رية:

بــــوادي ربِّـــه اخـلع عـذار الـتـــابـي أمــا تـــراه مـــفــرع مـــثل الـصـبـاح المرصـع بــالــروض عــاد مجــزع

(ابن سعيد، المغرب ٢:٤٢٤).

- (٦) الروض المعطار ١٧٢.
  - (٧) المصدر ذاته ١٧٢.
- (٨) البكري، المغرب ١٤٨، نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٠، الاستبصار ٢٠١، التشوف ١١٩، مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٢٠٤ب-٣٥أ، صبح الأعشى ٥:٦٤ .
- (٩) أمثال العوام (الاطروحة) ٢١٧:١، التشوف ١٦٦، ابن سعيد، المغرب ٢٨٦:٢، صبح الأعشى ٥١، ١٦٦:١، الروض المعطار ١٨٣، ١٨٣٠، المعيار ٤٨.١، ١٩٦:١٠.
- (١٠) هناك أوصاف كثيرة للساقية خاصة في الشعر (راجع المعجب ٢٢٢-٢٢٣، ابن سعيد، المغرب ٢٠٠ هناك أوصاف كثيرة للساقية (مخ) ٢٤، رفع الحجب المستورة ١٣٥، نفح الطيب ١٢٥٤).
- (۱۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٠، المن بالإمامة آ١٩، و٢٣، ٢٩٩، الاستبصار ١٦٠، التشوف ١٥٦، (١٠) التشوف ١٥٦، (١٠٠ الن سعيد، المغرب ٢:٣٨٦.
  - (۱۲) انظر المعيار ١٤٤، ٢٣٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة الشقندي (نفح الطيب ٢١٧:٣، ٢٨٩:٤)، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٥٠٥ أ-٥٩، الإحاطة ٢: ١٠٥، صبح الأعشى ٥: ٢٥، الروض المعطار ٢٣- ٢٤. وقد شكلت جداول الأنهار حول غرناطة دفاعاً طبيعياً عن المدينة (أنظر محاولة الموحدين استرداد المدينة من ابن همشك في ١٩٦٥/٥٥، وكيف حالت الأنهار دون ذلك في المن بالامامة ١٩٢، بيان موحد ٥١، الإحاطة ٢٠٠١).

الدواليب الخفاف، و تقول المقري إن أهل الأندلس يسقون بها زرعهم من الأودية وإنها كثيرة على وادي إشبيلية أن بينها يقول الإدريسيّ إنها تستعمل في المغرب لنقل الماء من الآبار ٢.

# الأمطار أساس الزراعة

إن هذه الوسائل أفادت في زراعة ضفاف الأنهار والبسائط قرب العيون في المناطق المذكورة في الفقرة السابقة ، بالإضافة الى مرسية وضفاف أسمير وتانسيفت وملوية ووادي جيان المرية ووادي برجة ١٠ ووادي جيان المرية ووادي العسل في الجزيرة الحضراء ١٠ولك في شريش ١٢ و برشانة قرب جيان ١٣ و وادي بجاية الونهر شلف ١٠ جيان ١٣ و وادي بجاية الونهر شلف ١٠

ولكن الطبيعة الجبلية للمغرب لم تمكن الناس من زراعة أراض واسعة؛ فهذه المناطق المروية آلياً كثيراً ما نصت المصادر على أن ريّها إنّها كان لاستوائها إلى ولهذا

<sup>(</sup>١)نفح الطيب ٣:٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.ب) ٢٢ ويقول إنها تسمى في أرض زغاوة «انجفة».

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، الجغرافية ١٦٧، المغرب ٢٤٥١، صبح الأعشى ٢٣٥، الروض المعطار ١٨٣، نفح الطيب ٢٢٠:٣.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف الوجيز (مخ) ٢٥، ٢٧.

<sup>(</sup>٥)نزهة المشتاق (ط.د) ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الاستبصار ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) الروض المعطار ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٨) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٦١:٤أ، صبح الأعشى ه:٢٢١.

<sup>(</sup>٩) الروض المعطار ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعید، المغرب ۲۲۸:۲.

<sup>(</sup>١١) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٧٦، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١٦١:٤أ.

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعید، المغ**رب** ۳۰۳:۱.

<sup>(</sup>۱۳) المصدرذاته ۱:۱۸.

<sup>(</sup>١٤) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٣١:٤ب، الروض المعطار (نور عثمانية) ٤، ق.

<sup>(</sup>١٥) نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٨.

<sup>(</sup>١٦) أنظر أمثلة في نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩١، ١٩٣، ١٩٤، الاستبصار ١٨٠.

كان الاعتماد الأكبر على الأمطار، سواء في البلاد الشرقية أو الغربية أو الأندلسية ". فانصرفت الهمم للاستفادة من مياه الأمطار في سفوح الجبال عن طريق اعتماد الزراعة بالحواجز أو الصريم أو الاحتفاظ بمياه الأمطار لموسم الجفاف الطويل في صهاريج ". وكان أهل الأندلس يحرصون على إدخال مياه الأمطار في أجباب ابتداء من شهر ديسمبر ". وانتشرت الصهاريج في جميع أنحاء المغرب خاصة في البلاد الشرقية حيث الجفاف أشد وموسمه أطول م، حتى إن أهل طبنة اتخذوا صهريجاً لحفظ ماء بيطام الذي يحمل موسمياً ، واتخذ أهل تونس الصهاريج في المنازل لجمع مياه الأمطار لشربهم ". وقد يزرع حول الصهريج نارنج أو ليمون أوغيرهما المما يخقف درجة التبخر. ويحفر أهل البادية حفراً لجمع ماء المطر، فإذا انحبس عنهم المطر رحلوا إلى مواضع الماء الأ فريقي دائماً من الجنوب إلى الشمال أو من

<sup>(</sup>١) يقول ابن سعيد إن أرض أفريقية تزرع على الأمطار (مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٢٩:٤، صبح الأعشى الماء:٥٠).

 <sup>(</sup>٢)حتى العصر الحاضر وبالرغم من التقدم العلمي الحديث فان ٤٪ فقط من أراضي المملكة المغربية تزرع آلياً (جغرافية العالم ١٢٩:٢).

<sup>(</sup>٣) أكثر زرع وادي المرية بالمطر وعليه الخصب أو عدمه (أنظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٠:٤ب، صبح الأعشى ٢٠:٥) وقارن ما يزرع آلياً ومطرياً في العصر الحديث في أيبريا ليتَضح الفرق الشاسع، راجع Shackleton, Europe, p. 90

<sup>(</sup>٤) استنتاجاً من معنى تينمل \_ مركز الثورة الموحدية \_ لأن الكلمة بربرية وتعني الصريم أو الحواجز (أنظر عنها الفاسي «أصول الأعلام الجغرافية» ٥٠، و Basset, Tinmal)

<sup>(</sup>ه)يستعمل المغاربة الصهريج بمعنى البركة (مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٢:٤ب، صبح الأعشى ه:٥٠) وفي الدارجة المغربية المواجل بمعنى الصهاريج يعنون المآجل، ومفردها ماجل، وهو مجتمع الماء صلة السمط ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) تقويم قرطبة ه٨١.

<sup>(</sup>٧) مثلاً في غرناطة (نفح الطيب ٤٩٧٣) وسبتة (مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ١:٤٥ب ) وسلا والرباط ( الإتحاف الوجيز (مخ ) ٢٥) ويجانة (الروض المعطار ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٧، ١٠٨، ١١٠، ١٢٥، مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٣٠٠٤.

<sup>(</sup>٩)البكري، المغرب ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣١:٤ب.

<sup>(</sup>١١) أنظر نفح الطيب ٢:٧٩٧.

<sup>(</sup>۱۲) التشوف ۲۱۸.

الشرق إلى الغرب . ولا غرو بعد هذا أن ارتبطت أعوام الجاعات بأعوام المحل ٢.

#### مظاهر مشكلة المياه

إن النزاع على مصادر المياه خير ما يصور مشكلتها في المغرب. لقد كثر النزاع على مياه العيون وقسمتها وحفر الآبار قريب بعضها من بعض أ. ومما يضاعف المشكلة أن الأرحاء تستخدم مياه الزراعة ذاتها ، فغدا النزاع بين « أرباب الزراعة » « وأصحاب الصناعة » أ. والنزاع يكون على أشده في مناطق الواحات مثل قفصة التي يقول أهلها : « إذا رأيت قوماً يتخاصمون وقد علا بينهم الكلام فاعلم أنهم في أمر الماء » أ. وجرت عاولات كثيرة لتقسيم أيام الستي وتنظيمها ، وكثرت النوازل بشأنها أ ، فتحدد سعر الأرض بنسبة الماء المتوقر لها ألم وفي بعض الحالات وُجد من يبيع أرضاً و يشترط في عقد البيع أن البيع للأرض دون مائها من عين أو بئر ١٠٠ .

Marcais, Les Arabes en Berbérie, p. 42; F. de la Chapelle, "Histoire du Sahara Occidental", p. 54. (1)

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق ص ٥٦، مصادر الحاشيتين ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) راجع الاستبصار ٢٠٩، صبح الأعشى ١٦٨٥-١٦٩، الروض المعطار ١٥٩، الإتحاف الوجيز (مخ)

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ٨٦.

<sup>(</sup>٥)راجع نوازل ابن عياض (مخ) ٢١ب-٢٢ب، ٦١أ-٦٢أ، المعيار ٢٣٨.١-٢٤٥، صلة الصلة ٩٤.

<sup>(</sup>٦) المعيار ٢٥١:٨.

<sup>(</sup>٧)أنظر نوازل ابن رشد (مخ) ١٠٨ب، نوازل ابن عياض (مخ) هأ، ١ب، ١٨أ. المعيار ٢٣٨٠٦-٢٤٤، ٢٤٦٠. ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٨) الاستبصار ١٥٢-١٥٤.

<sup>(</sup>٩) راجع البكري، المغرب ٤٨، ٦٤، نزهة المشتاق (ط.ب) ٤٢، نوازل ابن عياض (مخ) ٢٢ب، العطاء الجزيل: زوائده (مخ) ٦، ابن سعيد، المغرب ٣٨٦:٢، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢٠٠٤ب، المعيار ٨:١٠-٥٠، ٢٣٦، ٢٠١٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر المعيار ٨:٢٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦)راجع نوازل البرزلي (مخ) ٤١أ، **المعيار ٢٤٨:**٨-٢٤٩، ٢٥١. وفي جبل جيان تجد أن من شروط في البيع أن تكون الأرض « في مجرى السحاب » (**الروض المعطار** ٧١ ).

من كل ما تقدّم يتبيّن أن مشكلة المياه في المغرب هي المشكلة الاقتصادية الكبرى. فجهود المرابطين والموحدين لتوفير المياه بجرّ مياه الأنهار والعيون أو حفر السهاريج لحفظ مياه الأمطار أو حفر الآبار لمواجهة شخ المطر ستحدّد \_ إلى درجة كبيرة \_ نوعيّة الوضعية الاقتصادية في المغرب في أيامهم.

# أثر الواقع الجغرافي

إن الطبيعة الجغرافية حددت مناطق الاستقرار في المغرب والعلاقات بينها. فقد مزقت تضاريس الأرض والالتواءات الجبلية العديدة البلاد الأندلسية وجزأتها: ساحلاً وهضبة إلى أجزاء صغيرة منفصلة، فتركزت الحياة حول المدينة لا الإقليم، فتناحرت المدن، فما إن تغيب السلطة القاهرة الموحدة حتى ينقسم الأندلس إلى دو يلات «مدينية ». و يصور هذا الرأي أبلغ تصوير وضع ملوك الطوائف عقب انحلال خلافة بني أمية في قرطبة وسقوطها، والحال الذي آلت إليه الأندلس في فترة الانتقال من حكم المرابطين الى حكم الموحدين.

وتنوع البيئات الطبيعية في الشمال الافريقي ركّز الحياة حول الإقليم الذي قطنته قبيلة واحدة أو مجموعة قبائل ارتبطت مصلحياً فجمعها نسب واحد أو حِلْف واحد. فكانت النتيجة صراعاً قبلياً حول المناطق الغنية، وتوثب أهل الصحارى والجبال على السهول. وتجسدت هذه الظاهرة في القرن السادس في أوضح صورها في نزاع المرابطين فالموحدين ثم المرينيين على سهول البلاد الغربية.

ثم إن الحواجز الطبيعية، من بحار وجبال، التي أبقت البلاد الغربية بمنأى عن الهزات العنيفة التي كانت تجتاح أفريقية حتى القرن الخامس/الحادي عشر"، لم تعد

<sup>(</sup>١) جغرافية العالم ٤٠٦:١.

<sup>(</sup>٢) من مظاهر التنافر بين المدن الأندلسية أن أهل إشبيلية استنكفوا أن تضرب الطبول ابتهاجاً بانتصار أهل قرطبة على حملة نصرانية في سنة ١٩٥٥/٥٥٠ لما أراد والي إشبيلية الموحدي ذلك (بيان موحد ٣٠)؛ وفي التراث الأدبي مظاهر كثيرة لهذه الظاهرة ( أنظر على سبيل المثال ذمّ ابن عياش لبلنسية وردّ ابن حريق عليه في الذيل والتكملة ٥:٥٠٤١).

<sup>(</sup>٣)إتحاف أعلام الناس ٦٣:١.

حائلاً دون تدفق الناس من البلاد الشرقية والأندلسية التي اضطربت سياسياً الى البلاد المغربية التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار في القرن السادس، فزحفت الحضارة مع المهاجرين متجاوزة نهر أسمير إلى الجنوب ، حيث كان سهل مراكش قد أصبح يشكل مركز الثقل السياسي. وهذه الهجرات غيّرت تركيب السكان في المغرب تغييراً كبيراً، فكيف كان السكان وكيف أصبحوا وماذا صارت عليه ضروب نشاطهم الاقتصادية.

<sup>(</sup>۱) تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أثر هام جنوب نهر أسمير للحضارة الرومانية ثم الإسلامية قبل دولة المرابطين (عن الرومان أنظر Warmington,North African Provinces,p. 70 وعلى هذا يمكن اعتباره حدود الحضارة قبل منتصف القرن الخامس/الحادي عشر.

and the second of the second

was taken it has a make the first of the will have a the

They specify to be to the second of the second second second to the second to the second of the second seco

The second of the second of the second

But the second of the second of the second

# الفصِّ ل الثَّايي

التركيب السكاني

Harris H. LETTE

# الفصل الثاني **التركيب السكاني**

تهتم هذه الدراسة بالعناصر التي استقرّت في المغرب من بادين وحاضرين، لأنها صاحبة النشاط الاقتصادي المستمر. ولن نتعرض في هذا الفصل للمجموعات العابرة من تجار أو سفراء أو أهل سياحة وطلب علم. فإن كان لهم أثر فهو في التجارة، والحديث عنهم هناك أولى. وقد تعدّدت العناصر المستقرّة في المغرب فنهم البربر والأندلسيون والعرب وأهل الذمة \_ يهوداً ونصارى \_ والعبيد والغزّ. واتسمت حركة السكان في القرن السادس بالهجرة المستمرّة، فلا بد من معرفة مواطنهم التي كانوا فيها، والدُّور التي هاجروا إليها، والنشاط الاقتصادي الذي قاموا به أو العمل الذي به اختصوا. فكل هذه المظاهر لها أهميتها في معرفة التقدّم الاقتصادي أو الاضمحلال في منطقة دون أخرى، وهي قد تسعف في التقدّم الاقتصادي أو الاضمحلال في منطقة دون أخرى، وهي قد تسعف في معرفة دور الاقتصاد في تركيب المجتمع والدور السياسي الذي يقوم به.

# البربر

هم أكثر سكان المغرب عدداً وانتشاراً في بيئاته الثلاث، وفضلاً عن أن الشمال الأفريق كان موطنهم الأصلي فقد قاموا بالدور الرئيسي في الحياة السياسية في « القرن السادس » فتغيّرت مواطن الكثيرين منهم وتبدّلت مهنهم.

#### بربر البلاد الشرقية

لقد أضعف انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر قبائل كتامة ــ الذين كانوا جندها الذابّ عنها ــ بانتقال مجموعات كبيرة منهم إلى مصر، وتغلب «صنهاجة الشرق » عليهم، فلم يبق من كتامة في منتصف القرن السادس إلا نحو أربعة آلاف رجل بين القل وبونة، بعد أن كانت شعوباً كثيرة وقبائل متعددة ، فخلت البلاد الشرقية لصنهاجة الشرق، فأسست دولتين: دولة بني باديس في القيروان ثم المهدية ودولة بني حماد في قلعة حمّاد ثم بجاية. ولكن الدولتين زالتا بسبب الغزوة الهلالية ثم بسبب الغزو النورماني والفتح الموحدي بعد ذلك بمدة قرن من الزمان. ويبدو أن صنهاجة الشرق ظلت في مواطنها بالرغم من سقوط دولتيها، إذ يصتف الموحدون قبائل بلاد بني حماد بعد فتحها إلى صنهاجية وعربية ، وقد اتخذ ابن غانية من ديارهم مركزاً لأعماله العسكرية في بداية أمره عاولاً إعادة الدولة المرابطة.

وربما رجع الفضل الأكبر لسيادة صنهاجة الشرق السياسية إلى استقرارها في مناطق الزراعة، وتأسيسها لمدن كثيرة أصبحت تحمل أسهاء بطون صنهاجة مثل بجاية ومدية ومليانة ومزغناي (الجزائر). ومما ساعد في تطوير اتجاه صنهاجة الشرق لسكنى المدن، ما نتج عن الغزوة الهلالية من اكتساح للبوادي الشرقية من البلاد الشرقية و بسائط تل أطلس الشرقية، فلجأ البربر إلى الساحل والمناطق

<sup>(</sup>۱) قبائل صنهاجة متعددة ومواطنها متفرقة، فمنهم من أقام في البلاد الشرقية وجبل درن وريف غمارة ومنهم من أقام في البلاد الشرقية وجبل درن وريف غمارة ومنهم من أقام في الصحراء الفاصلة بين المغرب والسودان. وقد حاول المؤرخون الاصطلاح على أسماء لهذه المجموعات، فمن المؤرخين من ستى صنهاجة درن بصنهاجة الجبل (الكامل ١٠: ٧٠٥) أو جع بين صنهاجة الريف منهاجة البر (العبر ٢٠٥١-٢٠٥) أو جع بين صنهاجة الريف ودرن وأطلق عليهم صنهاجة الغرب، وسمى من في الصحراء منهم صنهاجة الصحراء (مشاهير فاس ٧٨) وفذا آثرت اطلاق صنهاجة الشرق على من كان مهدهم البلاد الشرقية.

<sup>(</sup>۲)نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۹.

<sup>(</sup>٣) راجع رسائل موحدية ٥٧-٥٩، الكامل ٢١١:١١، نهاية الأرب ٢٠٧-٢٠٨.

الجبلية الحصينة خاصة في بلاد بني حمّادً .

وأثرت السيطرة السياسية لصنهاجة الشرق والغزوة الهلالية على قبائل زناتة، فاضطرت إلى اللجوء الى المناطق التي تضعف فيها قبضة هاتين القوتين مثل هضبة الشطوط وصحراء الزاب ". ولما فتح الموحدون البلاد الشرقية تحالف بنو بادين وعبد الواد وتوجين من زناتة مع الموحدين منذ ذلك الوقت، فولا هم الموحدون أرياف هضبة الشطوط وتلولها ، فلم يجد بنو مرين بداً من الانسياح جنوباً حتى أصبحت ديارهم في النصف الثاني للقرن السادس بين قبلة زاب افريقية وسجلماسة ، وكانت هذه المنطقة في النصف الأول من القرن الخامس/الحادي عشر جزءاً من ديار صنهاجة الصحراء الى البلاد الغربية مع الفتح المرابطي . وجودهم فيها بانسياح صنهاجة الصحراء الى البلاد الغربية مع الفتح المرابطي . ولكن قبائل مرين بدوية كثيرة النقلة طلباً لمواطن الكلاً ومساقط المياه ، فيرتحلون شمالاً وربما يصلون إلى آجر سيف ، وما إن ضعفت دولة الموحدين بالعقاب حتى وحدوا الفرصة السانحة فتدفقوا إلى سهول البلاد الغربية باسطين سلطانهم على بواديها بالقوة طوراً وبالمهادنة حينا أ.

وسبقت هجرة بني مرين هجرة زناتية جاعية أخرى مع قبيلة كومية التي تنزل بين تلمسان وأرشكول. فاستدعاها عبد المؤمن بن علي، وهو منهم، ليتقوى بهم، لأن المصامدة كانوا عماد دولته وهو كومي غريب عليهم. فنزلت في ١١٦١/٥٥٦

<sup>(</sup>۱)عن مواطن صنهاجة الشرق راجع .334-335 Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, pp. 334-335 وعن مواطن البربر الساحلية والجبلية ومناطق العرب باذية و بسائط أنظر مسالك الأبصار (أحد الثالث) ٣:ق ٧٢:١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الكامل ١٠: ١٤- ١٥.

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د.) ٨٨، العبر ٢١:٦.

<sup>(</sup>٤) العبر ٢١:٦.

<sup>(</sup>ه) روض القرطاس ١٨١، ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) المصدرذاته ٥٥-٧٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) بيان موحد ٢٤٤، ٢٤٧، روض القرطاس، ١٦٦، ١٨٨، ١٨٨، العبر ١٢٦٠.

أحواز مراكش وقيل إنه وفد منهم أربعون ألف فارس ولم يبق منهم بموطنهم الأول إلا بقايا منهم بنو عابدا.

وظاهرة الهجرة من البلاد الشرقية إلى الغربية لم تكن محصورة في هاتين الهجرتين القبليتين، بل كانت هجرة مستمرة خلال قرن من الزمن منذ خراب القيروان وحتى الفتح الموحدي للبلاد الشرقية، وهي هجرة جماعية ولكنها لم تكن قبلية، وربما يرجع ذلك إلى أنها هجرة أهل مدن لا أهل بادية. ومنذ أن اجتاحت العرب الهلالية بلاد بني باديس تخريباً وتدميراً هاجر الناس إلى بلاد بني حمار أو تفرقوا في كل وجه — كها يقول عبد الواحد المراكشي — فنهم من قصد مصر أو صقلية أو الأندلس أو المغرب الأقصى، ويوضح المراكشي أن أكثرهم قصد فاساً من ويهم هذه الدراسة اتجاه القيروانيين نحو الأندلس والبلاد الغربية، وفي كتب التراجم ما يؤكد رواية المراكشي ويفصلها. وبإحصاء الرجال الذين هاجروا من القيروان نتيجة خرابها واستقرّوا في البلاد الأندلسية والغربية يمكن استخراج البيان التالى ":

| أغمات | فاس | المرية | الجزيرة الخضراء | دانية | مرسية | المدينة |
|-------|-----|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| ٥     | ١.  | ۸      | ۲               | ٣     | ٤     | العدد   |

<sup>(</sup>١) راجع روض القرطاس ١٣١، العبر ١٢٨١، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) يقول المقري: « إن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال » (نفح الطيب ١:٥)، وقوله حق، لأن الرحلة متنوعة الغايات مختلفة الأهداف من طلب للعلم وتجارة وسياحة...النم، وقد يتوفى الراحل في مدينة لم يرد اتخاذها مهجراً و يصبح عداده في أهلها، الأمر الذي يشكل مشكلة في إحصاء المهاجرين. أضف إلى هذا أن كتب الرجال غالباً ما تُعنى بأهل العلم وحدهم، والهجرة المقصودة هنا ليست الرحلة في طلب العلم. ولكن على الرغم من ذلك، فان إحصاء هؤلاء مؤشر هام لاتجاه الهجرة لأن انتقاءهم عشوائي غير مقصود، كما أن البلد الذي يكون له صلات واسعة بآخر في منحى حضاري قد تتبعه صلات أيضاً في النواحى الأخرى.

ويتبيّن من هذا البيان أن الهجرة كانت إلى المدن الساحلية الأندلسية، وهي التي ارتبطت تجارياً مع البلاد الشرقية، وممّا يؤكد هذا أن المرية نزلها أكبر عدد ممن نزل الأندلس. وتتضح الملاحظة ذاتها بالنسبة للبلاد الغربية حيث كانت الهجرة إلى فاس وأغمات، وهما المركزان الأساسيان للتجارة في منتصف القرن الخامس/الحادي عشر في البلاد الغربية.

و يوضح البيان أن فاساً أكثر مدينة حظيت بنزول مهاجرين من القيروان، وهذا ما قالت به رواية المراكشي وتؤيده رواية ابن الأبتار القائلة بأن كثيراً من أهل فاس من جالية القيروان في فتنة العرب بها\. و يدل على كثرتهم في فاس تأثيرهم الحضاري؛ يقول صاحب كتاب الجغرافية إن أهل فاس تعلموا الطرب من أهل القيروان\.

ومما جعل الهجرة تستمر أن ضغط العرب استمر؛ وإن كان لجوء الناس الى مدن الساحل بسبب أن ميرتها تصلها بحراً، فقد دهم مدن الساحل خطر النورمان من صقلية طوال النصف الأول من القرن السادس حتى إن الناس اضطرت للهجرة عنها، وبلغ هذا الخطر ذروته باستيلاء النورمان على المهدية في المهدية . «٢١١٤٨/٥٤٣.

#### بربر البلاد الغربية

من المفيد التعرف على ديار قبائل البربر في البلاد الغربية قبيل الفتح المرابطي ثم دراسة ما طرأ على هذه المواطن من تغيير، لأن مثل هذه الدراسة تسعف على فهم نظام ملكية الأراضي وما ارتبط بها من ثورات في عهدي المرابطين والموحدين. و يلاحظ أنه قُبينل الفتح المرابطي كانت قبائل غمارة تحتل المرابطين والموحدين.

<sup>(</sup>۲) كتاب الجغرافية ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣)راجع ما يقوله الإدريسي عن جلاء أهل المدن الساحلية مثل مرسى الدجاج وجيجل والقل وصفاقس (نزهة المشتاق (ط.د.) ٨٩، ٩٧، ،١٠٢، ،١٠٣)؛ و يقول عن المهدية بعد سقوطها للنورمان « وهي الآن معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة » (المصدر ذاته ١٠٧).

الجزء الغربي الخصيب من الجبال التي عرفت باسمها، وجاورتهم فيها صنهاجة البرا وامتدت ديارهم إلى شواطىء المحيط، متصلة إلى مشارف جبل درن، محترفة للزراعة والحياكة ". وبسائط تامسنا بين سلا وآسني هي ديار برغواطة ألى ونزلت حاحة إلى الجنوب منهم في بسيط يفضي إلى السوس حتى مواطن كزولة (جزولة)، وكزولة ظواعن تتصل ديارهم ببلاد لمطة في ساحل السوس. وتمتد منازل لمطة إلى الصحراء مجاورين لصنهاجة الصحراء مشتغلين بالرعي مثلهم ".

وأقامت صنهاجة الجبل في المنطقة الزراعية الجبلية بين تازا وتادلا ومعدن فازاز. وبعض صنهاجة الجبل ظواعن في قبلة درن إلى درعة وبعضهم في نواحي مكناسة إلى وادي أم ربيع حيث يتصلون بدكالة التي تنزل بين أم ربيع وتانسيفت من وفي المنطقة الجبلية جاورت هسكورة ــ وهم في عداد المصامدة \_ صنهاجة الجبل من تادلا إلى درعة عبر درن من وقطنت قبائل المصامدة جبل درن

<sup>(</sup>۱) العبر ۲۱۰:۱ و يعتبر ابن خلدون غمارة في عداد المصامدة (العبر ۲۰۳۰ )، ومن الصعب الاعتماد على الروايات بشأن أنساب قبائل البلاد الغربية، وأغلب الظن أنها تعبّر عن تحالف بين قبيلتين أو أكثر، وعلى ذلك عدة شواهد. فابن خلدون نفسه يذكر أن غمارة ساعدت الموحدين في حصار سبتة أيام ثورة الموحدين على المرابطين وحفظ لهم الموحدون هذه السابقة طوال أيام دولتهم (العبر ۲۲۲۱). و يرى ابن خلدون أن برغواطه من المصامدة (العبر ۲۰:۳) ويخالفه آخرون (راجع المطرب ۸۸، الاستقصاء ۲:۱۱)، و يذهب ابن أبي زرع إلى أن برغواطة أخلاط من قبائل شتى نسبوا إلى صالح بن طريف لما ادعى النبوة، ولما كان صالح من حصن برناطة قرب شذونة قبل «برناطي» وحرّفته العرب إلى برغواطي فسمي أتباعه برغواطة (روض المقرطاس ۸۳). و يبدو أن بداية هذه الرواية عند البكري (المغرب: ۱۳۸). ولمل خير ما يصور هذه العلاقة بين الأحلاف والأنساب أن الموحدين يعتبرون صنهاجة الجبل من قبائلهم لتحالفها معهم في ثورتهم (راجع موسى: « التنظيمات الحزبية » ٤٥-٥٠) كما أنهم نظروا إلى قبائل أهل تينملل كقبيلة واحدة مع أنهم قبائل موسى: « التنظيمات الحزبية » ٤٥-٥٠) كما أنهم نظروا إلى قبائل أهل تينملل كقبيلة واحدة مع أنهم قبائل شي لم يحمه إلا اسم الموضع (راجع المصدر الأخير ۲۲).

<sup>(</sup>٢) أنظر في تعريف صنهاجة البرما سبق ص ٧٧ حاشية (١).

<sup>(</sup>٣)العبر ٢: ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٦:٥٠٧-٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر ذاته ٦:٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٤٩:٣، العبر ٢٠٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) العبر ٦:٥٠١-٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر ذاته ٢٠٣:٦

الخصيب متصلة غير منفصلة . وهم زراع ملتصقون بالأرض مستقرون فيها ، فيقول البكري عنهم إنهم «أكثر الناس تكسباً وطلباً لرزق، يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرّف والتكسب » ، فعملوا في الزراعة والصناعة والتجارة .

وأما صنهاجة الصحراء فقد انتشرت بين العرق (أطلس الصحراء) وبلاد السودان. فهم رعاة ابل بحكم بيئتهم، حتى ان المرابطين لما فتحوا البلاد الغربية اختاروا مراكش عاصمة لهم لأن موقعها مسرح خصيب لجمالهم.

وكان للفتح المرابطي تأثير كبير على مواطن القبائل ومركزها. فاستقرت صنهاجة الصحراء في سهول البلاد الغربية، فنزلت لمتونة ومسوفة رحبة مراكش مثم توالت جوعهم من الصحراء باستدعاء يوسف بن تاشفين لهم أيام نيابته عن أبي بكر بن عمر ثم أيام استقلاله، فقدموا فيها مرتين على الأقل في ١٠٠٧/٤٧٠ وفي ١٠٠٧/٤٧٠ ويصور صاحب الحلل الموشية كثرتهم وانتشارهم في البلاد الغربية بقوله: «فوفد إليه منهم جموع كثيرة... وكثروا بكل مكان ١٠٠٨ ويدل على مدى سيطرتهم على سهول البلاد الغربية أن لمطة وقد كانت حليفاً لهم فرضت وجودها في فحص مراكش والمنطقة بين وادي سبو (وحصن تاودا مزاجمة لقبائل غمارة ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) راجع عن مواطنهم المعجب ٣٤٠-٣٤١، العبر ٢٦٤:٢، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧١.

Terrasse, Histoire du Maroc, p. 23 (Y)

<sup>(</sup>٣) لبكري، المغرب ١٦٣.

 <sup>(</sup>٤) نقول الإدريسي عن أهل أغمات إنهم أملياء تجار مياسير (نزهة المشتاق (ط. ب.) ٤٢).

<sup>(</sup>ه) راجع عنهم البكري، المغرب ١٦٤، ١٦٤، نزهة المشتاق (ط.ب.) ٣٦، الاستبصار ٢٠٠-٢٠١، روض القرطاس ٥٥-٧١، قيام دولة المرابطين ٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الحلل الموشية ٦.

<sup>(</sup>٧) المعجب ٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) البيان المغرب ٢٣:٤

<sup>(</sup>٩) الحلل الموشية ٢١

Cooley, The Negroland, pp. 58-59. ( \ • )

<sup>(</sup>۱۱) الحلل الموشية ۲۱

<sup>(</sup>١٢) و يبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الإدريسي للقول بأن « غمارة طهرت من الأرض » (نزهة المشتاق (ط.د.) ١٧٠)؛ وعن وجودهم في المنطقتين راجع المصدر ذاته: ٧٠، ٨١، بيان موحد ٢٢.

ولئن غلبت البداوة على قبائل المرابطين فنزلوا السهول الزراعية الرعوية، فهذا لا يعني أنهم صدفوا عن سكنى المدن. فقد حلوا فيها كطبقة حاكمة وجند مسيطر. ويبدو أن سياستهم كانت المحافظة على جماعة الملثمين كطبقة متميزة لا تخالط أهل المدن، ولعل هذه السياسة تفسر تشييدهم للحصون قرب المدن للمحافظة على الطرق التجارية والأراضي الزراعية، مثل حصن تادلاً ومدينة القصر قرب مكناسة وحصن الرباط الذي شيده تاشفين بن علي قرب سلا وحصن قلعة مهدي بن توالي وصصن تاودا . وكان لهذه السياسة دور كبير في وحصن قرى كآجر سيف . ومن هنا يمكن القول بأن المرابطين وإن نزلوا السهول بصورة غالبة ، فقد بدأت معهم محاولة توطين أهل الريف أو البادية في المدن .

ويبدو أن الاستقرار المرابطي في المدن والسهول كان في بداية الأمر على حساب القبائل الزناتية، خاصة مغراوة وبني يفرن الذين كانوا أهل السيادة على الدويلات « المدينية » في سجلماسة وأغمات وقلعة مهدي بن توالي وفاس، وهزمهم المرابطون وورثوا ملكهم في البلاد الغربية ٧. ولعل هذا ما دفع كولي إلى القول بأن مغراوة نزحت إلى الصحراء بعد الفتح المرابطي، واستقرت في منطقة جدالة، وذلك في محاولته لقراءة كلمة « مقزارة السودان » في مخطوطات الإدريسي ٨. والراجع أن قراءة كلمة « مقزارة » على أنها « مغراوة » ليس هناك الإدريسي أن قراءة كلمة « مقزارة » على أنها « مغراوة » ليس هناك ما يسوغها، فالإدريسي نفسه قد ذكر في موضع آخر أن مقزارة لها لغنها، وربطها بالغانيين ١، ممّا يرجّع أنهم أمة من السودان، ولا سيّا أن صيغة الجمع عنده وإن

<sup>(</sup>١) الاستبصار ٢٠٠، الروض المعطار (نور عثمانية) ٨٤ق.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٧-٨٧.

<sup>(</sup>٣)الحلل الموشية ١١٢

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ١٨٧.

<sup>(</sup>٥)نزهة المشتاق (ط.د.) ٨١، أخبار المهدي ٥٦٠.

<sup>(</sup>٦)الروض المعطار (نور عثمانية) ٨و.

<sup>(</sup>۷) انظر قیام دولة المرابطين ۱۹۳ وما بعدها . Cooley, the Negroland, pp. 58-59

<sup>(</sup>٨) وانظر الكلمة في نزهة المشتاق (ط. د.) ٢، ٤، ٢٩.

<sup>(</sup>٩) نزهة المشتاق (ط.د.) ٤.

جاءت مرّة « المقزاريين » \ \_ وهي قريبة من « المغراويين » \_ فقد جاءت عنده أيضاً لمقازرة \ . وأغلب الظن أن مغراوة وبني يفرن \_ بعد أن فقدوا سلطانهم السياسي \_ أصبحوا في ذكر ثانوي ضمن المجموعة الزناتية التي ظلّت موجودة في المدن مثل فاس أو في البادية مثل تامسنا ، وأدخل المرابطون بعضهم في جيشهم ° . وقد ظلت مغراوة مذكورة في المنطقة بين تلمسان وتاهرت في منتصف القرن السادس ، وظل لها وجود قوي بين تلمسان وفاس إلى العصر المريني \ .

ولما قامت الدولة الموحدية سيطرت قبائلهم على ما في قبضة المرابطين من سهول. بيد أن نزعة المصامدة الى الاستقرار دفعت جموعهم إلى استيطان المدن، وكانوا عندما يفتحون بلداً يأمرون بعض الموحدين «بعمارته والاستقرار في قرارته »^. ويبدو أن سياسة يوسف بن عبد المؤمن اتجهت إلى توطين قبائل الموحدين البادية \_ مثل هسكورة وصنهاجة \_ في المدن. فقد استدعى في الموحدين البادية \_ مثل هكي مراكش ووسع المدينة لاستيعابهم أ. ويلاحظ أن بعض هزمر سكن فاساً خلال هذه الفترة (١٠)

وكان لهذه السياسة وتلك النزعة الاستقرارية أثر كبير في غلبة العناصر البربرية في مدن البلاد الغربية وبعض الشرقية. ويوضح هذه الهجرة المصمودية من الريف إلى المدن النهج الذي سلكه الموحدون في تعيين أثمة الحواضر الكبرى

<sup>(</sup>١) المصدرذاته ٤.

<sup>(</sup>٢) المصدرذاته ١٣.

<sup>(</sup>۳) مشاهیرفاس ۵۷ خاصة رقی ۱۹،۱۸، ۱۹.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.ب.) ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الحلل الموشية ٢١.

<sup>(</sup>۵) ، محمل ، هوسید ۱۱. (٦) نزهة المشتاق (ط.د.) ۸۸.

<sup>(</sup>v) أَنظُر مسالك الأبصار (أحمد الثالث) ٣:ق ١:٧٧ وفي الرواية أنهم في ثلاثين ألفاً.

<sup>(</sup>۸) رسائل موحدیة ۲۵-۲۶.

<sup>(</sup>٩) بيان موحد ١٢٦.

<sup>(</sup>۱۰) مشاهر فاس ۱۰۱.

مكتبة الممتدين الإسلامية

كفاس وخطبائها، فكانوا لا يقدمون إلا من يتقن البربرية والعربية . و بفضل العدد الكبير الذي نقل إلى تونس في ١٢٠٧/٦٠٣ استطاع حفصيّو تونس تأسيس دولتهم الهنتاتية فيا بعد امتداداً للدولة الموحدية الغربية .

وممّا يبيّن اتجاه المصامدة إلى المدن دون السهول سيطرة العرب الهلالية ثم القبائل المرينية في فترة انحلال على بوادي البلاد الغربية، فلم يعد لخلفاء الموحدين نفوذ فيها "، ولم تتعدّ سلطاتهم نطاق المدن التي أصبحت تمثّل ولاياتهم أ.

ولكن هذا القول لا يعني أن أرياف البلاد الغربية خلت من المصامدة، كها لا ينبغي الظن بأن سياسة الموحدين في توطينهم قد نجحت مع كل قبائلهم، فقد ظلت هسكورة برغم الجهود التي بذلت معها على بداوتها ظاعنة مترحلة ، ولعل هذا ما يفسر سر تحالفهم في فترة الانحلال مع قبائل الحلط الملالية الذين جاوروهم في السكن وشابهوهم في نمط العيش .

وكيفها كان الأمر فقد سار الموحدون في سياسة التوطين هذه ــ التي ظهرت بدايتها مع المرابطين ــ خطوات بعيدة، فلا عجب أن زادت نسبة البربر في مدن البلاد الغربية. وخير مثل على هذا مدينة فاس، فقد حرص الأدارسة على حفظ التوزان فيها بين البربر وغيرهم فاستقدموا أسراً عربية من القيروان والأندلس، وتكاثر عددهم نتيجة الجلاء عن البلاد الشرقية والأندلسية في القرنين

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ٤٢ وعن استعمال اللسانين أنظر المن بالاهامة ٢٠، ٥٠١، ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع الشروط الاستثنائية التي ولَّى الناصر بها الشيخ أبا محمد بن عبد الواحد الهنتاتي تونس في بيان موحد ٢٢٥، رحلة التيجاني ٣٦٢، الاحاطة ٢٢٠:١، تاريخ الدولتين ١٨، المؤنس ١٣١.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيان الموحد ٢٥٢، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٩٦، ٣٠٩، ٣٥٩، ٣٦٧–٣٦٨، روض القرطاس ١٦٣،
 المنوني: « الامبراطورية الموحدية في دور الانحلال » ٥٥.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ١٩٢، تنظيمات الموحدين ٢٠٠-٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) العبر ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٦) راجع تنظيمات الموحدين ١٧٧-١٧٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ٤٢٧ وما بعدها.

الخامس/الحادي عشر والسادس/الثاني عشرا. فما يصدق على فاس \_ والحالة هذه \_ سيكون أكثر انطباقاً على غيرها من المدن التي كانت أقل تأثراً بهذه العوامل.

أضف إلى هذا أن فاساً هي المدينة الوحيدة التي وصل عنها كتاب يحصي مشاهير أسرها. وعلى الرغم من أن الكتاب خصص لذكر بعض المشاهير، فقد تعاورته أيدي كثيرة، الأمر الذي جعل تعبير « البعض » يرمز لأكثر من مدلوله الحرفي. و يبدو أن الإضافات التي جعلته أكثر شمولاً حدت بالمؤرخين الذين نقلوا عنه إلى تسميته به « بيوت فاس الكبرى » ٢. ولا يضير الكتاب أنه خصص للأعيان المشاهير، لأن مقياس ذلك كان العلم أو النسب أو المال أو الرئاسة أو كلها أو بعضها، وهي مقاييس قد تنطبق على غير البربر أكثر من انطباقها على البربر. فما هي الصورة المستخلصة من هذا الكتاب.

ذكر الكتاب ثلاثاً وثمانين أسرة، تكرّرت منها خس أسر ست مرات"، وما تبقّى ــ وعدده سبع وسبعون ــ جاء توزيعه كالآتى:

| مجهولة الزمن | وفدت بعد | في القرن | انقرضت قبل |  |  |
|--------------|----------|----------|------------|--|--|
| أو العرق     | السادس   | السادس   | السادس     |  |  |
| ٦٤           | *\^      | ٤٦       | ٤٩         |  |  |

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى هجرة القيروانيين وسيرد الكلام عن هجرة الأندلسيين في الحديث عنهم في الفقرة القادمة.

<sup>(</sup>۲) أنظر مقدمة زمامة للكتاب: مشاهير فاس ٣٤.

<sup>(</sup>٣) قارن بين الأسر رقم ٢٣ و٢٤، ٣ و٢٧ و٤٤، ٣٨ و٧١، ٥٤ و٥٩، ٧٠ و٨٣.

<sup>(</sup>٤) الأسر رقم ٢٦، ٨٨، ٢٩، ٣١، ٣٨، ٥٠، ٥١، ٥٠، ٦١.

<sup>(</sup>٥) الأسر رقم ٣، ٥، ٧، ٤٣، ٥٥، ٨٥-٢٠، ٢٦-٢٩، ٧٧-٧٠.

<sup>(</sup>٦) الأرقام ٣٤، ٣٥، ٨١، ٨٨.

| عرب | بر بر |
|-----|-------|
| ۲۱٤ | 144   |

وواضح من هذا البيان بعد إسقاط الأسر مجهولة الزمن أو العرق والتي انقرضت قبل القرن السادس أو وفدت بعده أن نسبة البربر إلى العرب كانت أكثر من الضعف.

ومما يشير إلى أن دخول بدو البربر في حياة المدن الحضرية كان شيئاً حديثاً، أن البربر أنفسهم كانوا يتنذ بعضهم على بعض. يروي ابن خلكان أن أحمد الكورائي ( الجراوي ) الشاعر وسعيد الغماري الطبيب وقفا يوماً بباب يوسف بن عبد المؤمن يريدان الدخول عليه، فلما علم يوسف قال: « من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة! فبلغ ذلك الكورائي فقال: وضرب لتا شاعر من خلقه أعجب منها والله خليفة من كومية؟! ».

وكان دخول البربر في الحياة المدنية بصورة واسعة من أكثر الأشياء ألماً على نفوس الأندلسين الذين كانوا أسبق في مجال الحياة المدنية، فأهل غرناطة لا يرضون تولية ابن حماد الصنهاجي قاضياً عليهم في ١١٤١/٥٣٥. وابن الأبار يترجم لابن المناصف بين الأندلسيين مع أنه من الطارئين معللاً ذلك بأن «ذكره في الغرباء لا يصح ضنانة بعلمه على العدوة »°. وخير ما يصور هذا الصراع الحضاري رسالتا أبي الوليد الشقندي وأبي يحيى المعلم الطنجي د.

<sup>(</sup>١) الأسر رقم ١، ٢، ٤، ١٢-٢٣، ٢٥، ٣٣، ٣٦-٣٧، ٤٢، ٤٤-٤٨، ٥٥، ٥٦، ٦٥، ٦٠، ١٧، ٢٥-٧٠ وقد جعل لواته وصنهاجة الصحراء من العرب (رقمي ٢٣، ٥٦) فجعلتهما مع البربر.

<sup>(</sup>٢) أنظر الأرقام ٦، ٨-١١، ٣٠، ٣٦، ٣٩-٤١، ٤٩، ٥١، ٦٢، ٨٨.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١٣٧:٧.

<sup>(</sup>٤) الصلة ٢:١٤:٢ وحاشية ١ وهي منقولة عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>ه) التكملة ٢:٢١٢.

 <sup>(</sup>٦) وصلتنا رسالة الشقندي وحدها (انظرها في نفح الطيب ١٨٦:٣ وما بعدها ) وهم صاحبها إبراز تقدم الأندلس الحضاري وتخلّف العدوة المغربية.

ومما زاد فيا يدعوه ابن الخطيب بـ « النفرة الطبيعية بين الأندلسيين والمغاربة » أن البربر الذين دخلوا المدينة من الأرياف أصبحوا طبقة جديدة حاكمة متميّزة، فإنْ وجد الأندلسيون فرصة للغض منها بسبب أصلها البدوي أو البربري لا يضيعونها في وفروا رمز هذه السلطة السياسية المتمثل في أمير المسلمين المرابطي ثم الخليفة الموحدي. فقال الشقندي: لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدح يوسف بن تاشفين « ما أجروا له ذكراً ولا رفعوا لملكه قدراً » وعرض بجهل يوسف باللغة العربية « ووصف ابن رشد الحفيد الخليفة الموحدي بملك البربر، وكان ذلك من أسباب محنته في وكان الموحدون يعون هذه النفرة و يعملون في إطارها و .

وعلى الرغم من أن هذا هو الطابع الغالب عند الأندلسيين في نظرتهم إلى هذا العنصر البربري الوافد، فهناك قلّة من الأندلسيين ــ يمثّلهم أبو بكر ابن العربي ــ تجاوزت الأصل البربري البدوي ونظرت للمرابطين حماة للإسلام ذابّين عن داره .

 <sup>(</sup>١) أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) من النوع الأول رسالة أبي عبدالله ابن أبي الخصال في تعنيف الجند المرابطي على انهزامه قرب بلنسية في المرابع المرابع المرابع المرابع على انهزامه قرب بلنسية في المرابع المربع أمير بلنسية الزبير ابن عمر المرابع والتذكير بنسب أبي بكر بن أسود قاضي قضاة الشرق في آل جفنة « القوم الذين لم يدنس اللؤم ثيابهم ، ولا ضربت على غير المكارم قبابهم » (مؤنس: « سبع وثائق جديدة » ۷۷).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١٩١٣.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) راجع أمثلة في الغصون اليانعة ١٠٠، نفح الطيب ١٨٦٣.

<sup>(</sup>٦) ليس هذا بغريب على فقيه كابن العربي الذي تهمه شرعية الحلافة الاسلاميةواستمراريتهاحتى ان كتابه العواصم من القواصم ليعد دفاعاً عن شرعية خلافة معاوية وابنه يزيد، ويذهب في ذلك إلى أن الحسين قتل بالشريعة التي بعث بها جده (أنظر العواصم من القواصم ٢١٤ وما بعدها، ٢٢٨ وما بعدها خاصة ٢٣٣)؛ فلا غرو بعد هذا أنْ أكْبَرَ المرابطين حتى إنه ليقول: ولو لم يكن لهم من فضل سوى الزلاقة لكفاهم. وعلى ضوء هذا يمكن فهم فتواه عن فضل قريش حيث لا يجعل للنسب مكاناً وإنما الفضل لهم بالاسلام (راجعها في المعيار ١٧٩:١٢ وما بعدها).

### البربر في الأندلس

وجود البربر في الأندلس طرأ مع الفتح الإسلامي، فع هذا الفتح تدفقت جوعهم نحو الأندلس واندجت الموجات الأولى مع العناصر العربية الأندلسية. وغلبت على الموجات الأولى المجموعة الزناتية، ولكن ابتداء من انحلال الدولة الأموية في قرطبة تكاثرت المجرة البربرية إلى الأندلس، وكان لصنهاجة دور بارز فيها. وبلغ دور صنهاجة ذروته مع الفتح المرابطي، فأنزلوا قبائلهم في المدن وخاصة الثغور".

ويحدد ابن الخطيب نسبة البربر إلى الأندلسيين في أول المائة الخامسة بنصف معشار أو أقل أ. ويوحي ابن عبدون الذي كتب في أوائل القرن السادس/الثاني عشر بأن النسبة أربعة إلى ستة، وذلك استنتاجاً من وصيته في رسالته عن الحسبة أن يكون أعوان القاضي في مدينة كاشبيلية عشرة على أن يكون أربعة منهم سودان بربر لحقوق المرابطين والبقية أندلسيين أ.

و يبدو أن الرقين غير دقيقين لأن ابن الخطيب ساق النسبة في حديثه عن ذم دور البربر في الفتنة التي اجتاحت الأندلس مع انحلال الدولة الأموية، وجاءت عند ابن عبدون في حديثه عن القضاء، و يبدو أن العدد الذي ذكره يرجع إلى المشكلات الكثيرة التي كان يسببها البربر، وهم في نظر الأندلسيين « نكد وشؤم والدماء عندهم هوان  $^{7}$ ، و « إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا  $^{9}$ . وعلى هذا فقد تكون النسبة أكبر مما ذكره ابن الخطيب وأقل مما يوحي به ابن عبدون، ولكن مقارنة الروايتين توضح أن عدد البربر قد زاد مع قدوم المرابطين.

 <sup>(</sup>١) فجر الأندلس ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر عنهم عنان: عصر الطوائف ٤٤ وما بعدها، ١١٨ وما بعدها، عباس: عصر الطوائف والمرابطين ١٢-١٣

<sup>(</sup>٣) مشاهيرفاس ٥٠، المعيار ٣٠٦:٣٠.

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٢٧.

<sup>(</sup>٠) رسالة ابن عبدون ٩.

<sup>(</sup>٦) المعجب ٩٩.

<sup>(</sup>۷) رسالة ابن عبدون ۲۸.

ولما فتح الموحدون الأندلس ساروا على سنة أسلافهم، فأسكنوا الموحدين مدن الأندلس وثغوره، فبدأ عبد المؤمن هذه السياسة واستمر خلفاؤه عليها. فلما فتح يوسف شرق الأندلس أنزل زناتة في بلنسية، وصنهاجة وهسكورة في شاطبة ومرسية، وأهل تينمل في لورقة، وكومية في المرية وبرشانة لا. وعندما استرجع باجة في سنة ١١٧٤/٥٧٠ أرسل مع أهلها قبيلاً من الموحدين بأولادهم وعيالهم ليسكنوا معهم فيها لله . وفي سنة ١٢١٩/٦١٦ أرسلت مجموعة من كومية إلى الأندلس أ

وإذا نظر الدارس في مهن بربر الأندلس ينبغي أن يميز بين صنفين منهم: أولئك الذين أقاموا في الأندلس قبل الفتحين المرابطي والموحدي، وأولئك الذين جاؤوا بعدهما. فبينا غلب على الأول القيام بمهن ممتهنة مثل خدمة الفحم وحراسة الدروب والعمل في الفلاحة حتى كان المثل «لولا دكال ما خدمت البال »، تجد النوع الثاني طبقة متميّزة حاكمة وعسكراً مرابطاً.

#### الأندلسيون

#### مدلول اللفظ

يطلق لفظ « الأندلسين » على المسلمين من أهل الأندلس باستثناء البربر الطارثين كقوة سياسية مسيطرة، مرابطية كانت أم موحدية، بصرف النظر عن الأصول الأولى لهذه الجماعية، عربية كانت أم بربرية أم من السكان الأصليين الذين أسلموا فاندمج أحفادهم في المسلمين، أم العبيد الذين اعتقوا فقدوا جزءاً من مجتمع أسيادهم الأولين بالولاء.

<sup>(</sup>١) أخبار المهدي ١٢٥-١٢٧، المعجب ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدي ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) بيان موحد ١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>٤) العطاء الجزيل (مخ) ٧.

<sup>(</sup>٠) راجع عنهم مشاهير فاس ٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر أمثال العوام (الاطروحة) ١٧٩:١ (المطبوع) ١٥٥:، ١١٠-١١١، ١١٥، ١٤٨ والمسادر المذكورة، العطاء الجزيل (مخ) ١٦٨.

| *                                           | -:                                        | <u> </u>             | 7             | 7.          | المجموع                                     |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|--|--|
| 1                                           |                                           | •                    |               | 4           | لم يذكر بلده                                |  |  |
| 7                                           | <u> </u>                                  |                      | 7             | ٦ .         | المشرق                                      |  |  |
| 1                                           |                                           | -                    | ı             | Ţ           | ميورقة                                      |  |  |
| ı                                           |                                           | 7                    | ~             | ı           | الم يذكر بلده المشرق ميورقة مراكش سلا أغمات |  |  |
| 1                                           |                                           | ı                    | 1             | 1           | سلا                                         |  |  |
| 1                                           | ı                                         | -                    | I             | ı           | أغمات                                       |  |  |
| 1                                           | -                                         |                      | -             | _           | سبتة                                        |  |  |
| ı                                           | -                                         | •                    | -             | ٦           | فاس                                         |  |  |
|                                             | l                                         | - ·                  | _             | ı           | تلمسان                                      |  |  |
| 1                                           | I                                         | -                    | ₹             | 1           | بلاد بني حماد                               |  |  |
| ı                                           | ~                                         | -1                   | ٦             | 1           | بلاد بني حماد<br>تجول في الأندلس            |  |  |
| 1                                           |                                           | ı                    | 1             | ı           | شلب                                         |  |  |
| 1                                           | l                                         | ۲                    | 1             | ı           | شلب<br>مالقة                                |  |  |
| 1                                           | <                                         | ٦                    | 1             | 1           | إشبيلية<br>قرطبة<br>غرناطة                  |  |  |
|                                             | ~                                         | 0                    | ~             | ه.          | قرطبة                                       |  |  |
| 7                                           | -                                         | 4                    | -             | 4           | غرناطة                                      |  |  |
| ۲<br>۲                                      | ı                                         | -                    | ~             | 1           | دانية<br>المرية                             |  |  |
| 1                                           | ı                                         |                      | ~             | ı           | المرية                                      |  |  |
| ~                                           | ı                                         | ~                    | 1             | 1           | شاطبة                                       |  |  |
| ~                                           | 1                                         | <                    | ~             | 4           | شاطبة<br>مرسية                              |  |  |
| -1                                          | 1                                         | -                    | 1             | ~           | بلنسية                                      |  |  |
| احتلال النصارى<br>المرية<br>(فترة الانتقال) | سقوط إشبونة<br>وشترين في<br>فترة الانتقال | سقوط النغر<br>الأعلى | سيد<br>شية مم | سقوط طليطلة | W. W    |  |  |

ويبدو أن هذا مفهوم ابن عبدون حين يفرق بين الأندلسيين والمرابطين\.
وبهذا المفهوم استعمل اللفظ في تشكيلات المرابطين والموحدين العسكرية\
وتنظيمات الموحدين الإدارية، فقد كانت عندهم هيئة استشارية من أشياخ
الأندلسين\( """)، ومن أعضائها المنتزون السابقون في الأندلس أو أبناؤهم، ومنهم من
كانت أصوله غير عربية مثل ابن همشك و بنى مردنيش\( "").

ويبدو أن المصطلح قديم ظهر منذ أواخر القرن الثالث/أوائل العاشر عندما اختفت ألفاظ أخرى مثل مسالمة ومولدين°. وأغلب الظن أن المصطلح ديني لغوي: ديني لأنه لا يشمل أهل الذّمة الأندلسيين، ولغوي لأن اللغة العربية عمّت الأندلس بينما تركزت في الشمال الأفريقي في المدن؛ ويبدو أن أهل القرن السادس يميّزون بين العدوتين على هذا الأساس .

و بطبيعة تركيب الأندلسين كانت مهنهم متنوعة مختلفة. فقد عملوا في الخطط الإدارية والعسكرية وتعاطوا الزراعة والتجارة والصناعة ...

# « الجلاء » ظاهرة القرن عندهم

اتسمت حياة الأندلسيين في القرن السادس بالهجرة إلى البلاد المغربية، وهذه الهجرة حلقة في سلسلة بدأت منذ أيام الفتنة البربرية. ويمكن أن يطلق

- (۱) أنظر رسالة ابن عبدون ۹، ۱٦.
- (۲) راجع عن المرابطين التكملة ٢٩:١، الحلل الموشية ١٠١، الاكتفاء ١٠٧-١٠٨. وعن الموحدين المن بالامامة ١٤٨، ١٨٣، ١٩٣، ٢٠٢، ٤٠٠، بيان موحد ٥٨، روض القرطاس ١٤٠، ١٤١، تنظيمات الموحدين ٢٥٥-٢٥٦.
  - (٣) أنظر المصدر الأخير ١٧١، موسى: « التنظيمات الحزبية » ٧٥.
- (٤) عن ابن مردنيش وأصله أنظر الدراسة المطولة التي اختصه بها كوديرا في مؤلفه. Dozy Recherches, I, pp. 368-369. وعن ابن همشك راجع: الإحاطة ١: ٥٠٥-٣١١، و 368-
- Simonet, Los Mozarabes, p. XVI del Prologo; Lévi-Provençal; Histoire de انظر: (ه)
  L'Espagne Mus, I, pp. 74-75.
- (٦) انظر كيف فسر أبو يحيى بن أبي زكريا قول الشقندي حين ناظر ابن المعلم بحضرته (نفح الطيب
   ١٨٦:٣).
  - (V) راجع مشاهیر فاس ۵۹ وما بعدها.

على هذه الظاهرة لفظ « الجلاء » ؛ وهو أمر يختلف عن الرحلة التي كانت كثيرة في العصور الوسطى بدافع التجارة أو العلم أو الحج أو السياحة ، وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في حالة واحدة . غير أن حركة الجلاء اتخذت صورة جاعية في الأندلس منذ الفتنة البربرية وخلال عصر ملوك الطوائف نتيجة سقوط مدينة في حرب داخلية أو عدوان خارجي ، أو هرباً من الظلم وأعباء الضرائب أو الصراع العنصري ٢ . وكانت حركة الجلاء في عصر الطوائف عملية داخل البلاد الأندلسية في الغالب ، لأن الأندلس برغم تجزئتها ب كانت أحسن حالاً من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل القيروان إليها لما خربت مدينتهم من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل القيروان إليها لما خربت مدينتهم من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل القيروان اليها لما خربت مدينتهم من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل القيروان اليها لما خربت مدينتهم من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل القيروان اليها لما خربت مدينتهم من بقية بيئات المغرب ، ولهذا هاجر بعض أهل صقلية قصدوا الأندلس لما سبقت الإشارة إليه ، كها أن بعض أهل صقلية قصدوا الأندلس لما سبقت ديارهم ٣ .

ولكن منذ قيام الدولة المرابطية توفرت في البلاد الغربية حياة مستقرة أفضل من الأندلس، كما أن مراكش أصبحت مركز الثقل السياسي، فإليها يهرع المتعلم طلباً لتولي خطة، ويسرع التجار بحثاً عن سوق نافقة، فتقاطرت جموع الأندلسيين إلى البلاد الغربية خلال القرن السلاس؛ وأسرة بني الصقر حير مثل لحركة الجلاء خلال ذلك القرن، فقد انتقلوا خلال ثلاثة أجيال من سرقسطة عقب الجلاء خلال ذلك القرن، فقد انتقلوا خلال ثلاثة أجيال من سرقسطة عقب سقوطها \_ إلى بلنسية بالمرية ثم إلى سبتة.

<sup>(</sup>١) راجع مدلول اللفظ وأسباب الجلاء عند عباس: عصر الطوائف والمرابطين ٣٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) أنظر الدراسة السابقة والمصادر المذكورة فيها على ذات الصفحات بالإضافة الى الأوراق المخطوطة التي نشرها بلاثيوس في مجلة الأندلس . 35-35 Asin Palacios; Al-Andalua, 1934, pp. 35-37.

<sup>(</sup>٣) راجع أمثلة في وفيات الأعيان ٢١٤: ٢٧٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) هذا لا يمني أن الأندلسيين لم يهاجروا إلى البلاد الغربية قبل الفترة المرابطية ، فقد هاجر بعضهم فراراً من الاضطهاد السياسي مثل الربضيين الذين سكنوا في مركزين على الطريق بين فاس وأغمات (البكري ، المغرب ٥٠٠ ، الروض المعطار (نور عثمانية) ٧٧ ، أو بدوافع تجارية كاستقرار بعضهم في بونة (البكري ، المغرب ٥٠) . وبحريو بجانة في منطقة تنس فترة من الزمن (عباس : « اتحاد البحريين في بهانة بالاندلس » ٥) .

أنظر عنهم: تحفة القادم ٤٩، الإحاطة ١: ١٨٩، ابن ابراهيم، الإعلام ٢:٧٢٠.

ومن المفيد إحصاء الذين هاجروا حسب ما يروى في كتب التراجم، وهذه الكتب، وإنْ لم تهدف الى تقصي الهجرات، فعلوماتها العشوائية تصلح مؤشرات في تبيين اتجاهات حركة الجلاء أيام الأحداث الكبرى في الأندلس منذ سقوط طليطلة وحتى فترة الاضطراب في فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين، وفي الوقت ذاته تسعف هذه المعلومات على مقارنة النتائج المتحصلة منها بالمعلومات القليلة التي توردها الروايات عن اتجاهات حركة الجلاء.

## يوضح هذا البيان أربع حقائق رئيسية:

أولاً: يلاحظ أن الهجرة دائماً تكون إلى أقرب المناطق الغنية. فلما سقطت طليطلة نزح الناس الى قرطبة وشرق الأندلس (بلنسية ومرسية)، وعندما احتل السيد بلنسية لجأ أهلها بشكل رئيسي إلى مرسية ودانية والمرية، ومع سقوط الثغر الأعلى اتجه النازحون إلى بلنسية ومرسية بصفة خاصة \_ وهذا الذي تؤكّده رواية ابن أبي زرع إلى المحتلت أشبونة وشنترين كان اتجاه الهجرة الغالب نحو إشبيلية.

ثانياً: إن الاستقرار السياسي حدد اتجاه الهجرة بشكل واضح؛ فبينا تقل نسبة المهاجرين إلى البلاد الغربية اثر سقوط طليطلة ( وقد حدث والمغرب لم يخلص نهائياً للمرابطين )، تزيد النسبة بعد ذلك حتى تصل ذروتها مع سقوط الثغر الأعلى. ثم تتدنى النسبة خلال فترة الانتقال حتى لتكاد تتوقف، وهذا ما يتفق ورواية ابن حادة الذي يقول عن أثر الحروب بين المرابطين والموحدين: فانجلى « أهل المغرب انجلاء عظيما الى الأندلس » ٢.

ثالثاً: كانت هجرة الأندلسيين إلى البلاد الشرقية قليلة، والذي جرى منها كان اتجاهاً نحو بلاد بني حمّاد وهذا ما يتفق والأوضاع السياسية العامة وقتذاك، فقد سبق القول بأن الهجرة كانت من بلاد بني باديس الى بلاد بني حماد.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ١٩٨٤.

وابعاً: رافقت الهجرات الأندلسية إلى أنحاء المغرب هجرات أندلسية إلى المشرق. ويبدو أن هذا أمر طبيعي، فصلة المغاربة الروحية بالمشرق دائمة وقوية، فقد كانو يولون وجوههم شطر المشرق للحج وزيارة الأماكن المقدسة والنهل من منابع العلم المشرقية حتى إن كتب التراجم المغربية تحرص على ذكر رحلة من تترجم له وكأن تلك الرحلة وسام علمي. وأغلب الظن أن مثل هذه الرحلات انتشر انتشاراً واسعاً في العصر المرابطي. ولعل المرابطين حاولوا الحدّ منها في محاولاتهم لجمع الطاقات ضد نصاري أسبانيا المتربصين الدوائر بالأندلس، فإن هذا قد يفسر محاولاتهم لاستفتاء علماء المغرب في أيهما أهم بالنسبة لأهل الأندلس على يفسر محاولاتهم لاستفتاء علماء المغرب في أيهما أهم بالنسبة لأهل الأندلس المجهد أم الحجا. وشجع انتشار التصوف في المغرب في القرن السادس على الرحلة الى المشرق فكثير من المغاربة رحل بقصد السياحة، وأقام عدد كبير منهم الرحلة الى المشرق فكثير من المغاربة رحل بقصد السياحة، وأقام عدد كبير منهم في الشام لهذه الغاية المناه المغاية المغاربة رحل بقائل المشرق الغاية العرب في الشام لهذه الغاية المغاربة والمعالمة المغاربة المغاربة والمعالمة المغاربة ال

ولكن الرحلة شيء والهجرة الاستيطانية أمر آخر. والراجح أن العوامل التي دفعت الأندلسيين للجلاء إلى المناطق المغربية المختلفة حدت بهم إلى الهجرة إلى المشرق أيضاً، لا ستيا وأن الصلة الروحية به كانت عاملاً جاذباً قوياً. وبالإضافة إلى تلك العوامل الدافعة، فالمرابطون والموحدون تشددوا مع أهل الذمة، الأمر الذي دفع بعدد من اليهود للهجرة إلى المشرق خاصة مصر حيث كان الحكم الفاطمي أكثر تسامحاً معهم ". ووقف الموحدون موقفاً متصلباً من فقهاء المالكية الذين أيدوا أعداء الدولة أو لم يتظاهروا بتأييد المذهب الموحدي<sup>3</sup>، فهاجر منهم إلى المشرق من هاجر "

راجع المعيار ۱:۱۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر رحلة ابن جبير ٢٥٠، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) سيرد تفصيل هذا في الحديث عن أهل الذمة.

<sup>(</sup>٤) راجع تنظيمات الموحدين ٢٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) خير مثال على ذلك هجرة أبي الوليد محمد ابن خيرة انظرها في (الصلة ٥٦٠ بغية الملتمس رقم ١٧٨ نفح الطيب ٢٠٠٢).

وإذا نظرنا في كتب التراجم لإحصاء من هاجروا إلى المشرق واستقرّوا فيه يمكن إحصاء اثنين وخسين مهاجراً. وإذا قورن هذا العدد بعدد أولئك الذين هاجروا إلى مختلف أنحاء المغرب يتضح أن نسبة المهاجرين إلى المشرق كبيرة، إذ تكاد أن تكون ٣:١. ولا يستبعد هذا فالمغاربة اشتركوا مع صلاح الدين في حروبه ضد الصليبيين وكان لهم أثر بارز فيها العروي المقريزي أن معسكر صلاح الدين الأيوبي في منازلته عكا سنة ١١٨٥/٥٨٣ ضم أكثر من ألف حمام، وأكثر ما يتولاها المغاربة، يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة في العمل في الحمام الواحد الدين هذا فعددهم قد يكون ألفاً وخسمائة مغربي على أقل تقدير.

ويبدو أن كثيراً من المغاربة هاجر هجرة استيطان، فجل الذين ذكرتهم كتب التراجم ممن أحصينا هنا كانت هجرتهم في فترات الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار". وقد يساعد في توضيح هذا الرأي معرفة المدن التي نزلوها والمهن التي احترفوها. فأما المدن فقد توزعوا فيها على الصورة الآتية:

| الجمرع | لم يذكر بلده | بخارى | أصبهان | ₹) | هراه<br>ا | البصرة | بغداد | الموصل | Š | الدينة | دمشق | 4 | جاة | القدس | الاسكندرية | القاهرة | البلد |
|--------|--------------|-------|--------|----|-----------|--------|-------|--------|---|--------|------|---|-----|-------|------------|---------|-------|
| ٥٢     | ٣            | ١     | ۲      | 1  | ١         | ١      | ٤     | ۲      | ٤ | ۲      | ٨    | ٤ | ١   | ١     | 0          | ۱۲      | العدد |

<sup>(</sup>١) انظر رحلة ابن جبير ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك ١:١١.

<sup>(</sup>٣) راجع مثلاً رحلة ابن جبير ٢٥٠، الصلة ١٠٨١-١٨٧، ٣٧٩، ٢٠٥١-٢٧٧، ابن سعيد، المغرب ١٠٥١، ٢١٥١، ٢١٥، ١١٥٠، التكملة ٢٠٠، ٣٤٤، ٢٠٠٠-٥٠١، وفيات الأعيان ٣٠٦، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠ ع٢٢، ٢٦٢، ٢٦٢، ٢٦٢، الذيل والتكملة ٥:ق ٢٤١-٥٠، ق ٢٠٨٤، الديباج ٢٧٧، نكت الهميان ٢٢٨، بغية الوعاة ٢٠٤، ٣٧٩، أزهار الرياض ٣١٢٠.

وواضح أن غالبية المهاجرة استقرت في المدن الرئيسية في الشام ومصر، وهما مركز النفوذ السياسي في المشرق في القرن السادس. وأكثر هؤلاء النازحين اشتغلوا بتدريس العلم في غير مدينة. ويبدو أن شهرة بعضهم كانت واسعة فشدت إليهم الرحال كأبي بكر الطرطوشي وابن السراج الشنتمري وغيرهما أ. كما عمل بعضهم في خطط تتصل بالعلم كالخطابة وولاية خزانة الكتب والتكسب بالشعر أ. وتعاطى بعضهم الطب مثل الحكيم أبي الحكم المغربي وعبد المنعم الجلياني وأبي عبدالله اللوشي وأغلب الظن أن منهم من احترف التجارة أ. وهناك إشارة وأبي عبدالله اللوشي والمهن الصغيرة. وقد سبقت الإشارة إلى المغاربة الكثيرين لذ عملوا في حمارات معسكر صلاح الدين الأيوبي في حصار عكا.

إن أكثر المترجم لهم عملوا في العلم وما يتصل به. ولعل أهل العلم أكثر عناصر المجتمع تأثراً بعدم الاستقرار، وهذا من الأسباب التي قوّت الظن بأن الهجرة كانت من أجل الاستقرار والاستيطان. ومن كل ما تقدم أن مشكلة الأندلس الأساسية في القرن السادس فقدان الأمن، فهذا أدى إلى الجلاء المستمر، والجلاء ترتبت عليه آثار اقتصادية كثيرة ستتضح في الفصول القادمة.

<sup>(</sup>۱) بالاضافة للمصادر والصفحات ذاتها في الحاشية السابقة انظر أيضاً الصلة ٢٤:٢ه، بغية الملتمس ١٢٥ ، التكملة ١٩٤١، التكملة ١٩٤١، معجم البلدان (ط. وستنفلد) عجريط) رقم ١٩٧٣، معجم البلدان (ط. وستنفلد) ١٤٠٤، معجم الأدباء ٢٩٣١،٦٣، الذيل والتكملة ١٨٤٤، ه:ق ٢٤٨١، الوافي بالوفيات ٤٦٤٤، بغية الوعاة ٤٩، ٨٨، نفح الطيب ٢١٧١، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٨، ٦٣٤، ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب ٢٥٠:٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة ٢:١٠٥، نفح الطيب ٢:٧٥١.

 <sup>(</sup>٤) مثاله ابن خروف الإشبيلي الشاعر، وتخلط المصادر بينه و بين سميّه و بلديّه ابن خروف النحوي، أنظر
 عن مصادرهما نفح الطيب ٢:٠٤٠ الحاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) راجع عنه وفيات الأعيان ١٢٣٠-١٢٤، طبقات ابن أبي أصيبعة ١١٤:، ٢٤٠، نفح الطيب

<sup>(</sup>٦) التكملة (مجريط) رقم ١٨١٥، الذيل والتكملة ه:ق ٢:٧٥، صلة الصلة ٢:١٥٧، تحفة القادم .٩٠.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ٢٤٣٢٢.

 <sup>(</sup>A) استنتاجاً من احدى روايات المقري؛ راجع نفح الطيب ٦٢٨:٢.

<sup>(</sup>٩) الصلة ٢:٣٧٩.

انساح العرب مع الفتح الإسلامي في مدن المغرب دون بواديه، وتضاعف عددهم في أواخر خلافة بني أمية المشرقية لما حاول الأمويون قع ثورات البربر ونشر الإسلام بينهم أ. ولما قامت الدويلات المغربية المستقلة في القرن الثاني/الثامن في أفريقية وتاهرت وسجلماسة وفاس استقطبت عناصر مشرقية ألا ألا هذا الاستقطاب وتلك البعوث العسكرية وجوع الفقهاء لم تؤثّر في البادية من حيث التركيب السكاني حتى إن المصادر حتى أوائل القرن السادس لتحرص على ذكر تركيب المدن الصغيرة في الأرياف إن كانوا أخلاطاً أ. ولم يفلح العرب في تغيير تركيب سكان بادية الشمال الأفريقي وأريافه إلا بعد منتصف القرن الخامس/الحادي عشر مع الغزوة الهلالية، وبفضلها انتشر العرب في البوادي والارياف في دورين مختلفين، كان طابع الأول حربياً والثاني سلمتاً.

#### أ \_ الدور الحربي

متد هذا الدور من منتصف القرن الخامس/الحادي عشر إلى منتصف السادس/الثاني عشر. وكانت الغزوة الهلالية تتكون من قبائل بني هلال وبني

<sup>(</sup>١) عن قوائم فقهاء العصر الأموي راجع رياض النفوس ٦٢:١.

<sup>(</sup>۲) أنظر كيف أن إدريس بن إدريس مشيد مدينة فاس استقدم عرباً من أفريقية والأندلس وجعلهم بطانة له دون البر بر (روض القرطاس ۱۳)؛ واستقطبت تاهرت الفرس، وحتى عصر البكري كانت منهم جاعة تسكن إحدى مدن بنطيونس الثلاث (المغرب ۷۷).

<sup>(</sup>٣) لا يكني للاستشهاد على أن العرب انتشروا في الشمال الأفريقي بأن بعض القبائل ادعت أنساباً عربية مثل بني مسكّن وعدادهم في كومية، وهيلانة أو إيلان الذين يدعون نسبة عربية صريحة مع أنهم مصامدة (راجع قبائل المغرب ٣٢٧)، أو هوارة أغمات الذين يدعون أنهم عرب وتبر بروا بالمجاورة (نزهة المشتاق (ط.ب.) ٤٢)، أو صنهاجة التي تزعم أنها تبر برت بالمجاورة أيضاً (الحلل الموشية ٧)، فان مثل هذه الأنساب تصور وضعاً سياسياً لا عرقياً، فضلاً عن أن تبريرهم يدل على قلة عددهم على فرض عروبتهم الأولى. و يبدو أن أصدق دليل على انتشار العرب في المدن دون بوادي الشمال الأفريقي هو انتشار العربية في المدن دون البوادي (راجع عن انتشارها في المدن: العلوم والآداب ص

<sup>(</sup>٤) أنظر مثلاً ميلة وطبنة وطولقة و بنطيوس وقابس ومنستير عثمان في عهد البكري، المغرب: ١٧، ٥١، ٥٦ ٥٦، ٢٤، ٢٧، وطبنة في نزهة المشتاق (ط.د) ٩٣.

سليم الذين كانوا حول الطائف يقطعون الطرق ويغيرون على أطراف الشام متحالفين مع القرامطة، فلما فتح الفاطميون الشام نقلوا من بطون هذه القبائل الاثبج وزغبة ورياحاً وعدياً وربيعة إلى صعيد مصر في العدوة الشرقية للنيل\، وعندما قطع بنو باديس الخطبة عن الفاطميين وحولوها الى العباسيين، نقم الفاطميون على بني باديس ذلك فدفعوا بهذه القبائل نحو « البلاد الشرقية »٢.

وكان عدد هذه القبائل الغازية كبيراً؛ يقول ابن الأثير إن رياحاً وحدها كانت قرب القيروان في زهاء ثمانين ألف بيت ". وسيطرت هلال وسليم على المنطقة من الاسكندرية إلى مشارف قلعة بني حاداً، فحالت حصانة كثير من مدن بني حماد والسياسة التي اتبعوها بالتحالف مع العرب الهلالية حيناً ورشوتهم بالمال أحياناً أخرى دون سقوط دولتهم ". وقد استعصت الجبال الشاهقة على العرب الهلالية "، لكنهم بسطوا نفوذهم على السهول والنجود و بسائط المدن الجبلية . فاستقرت العرب الغازية في الساحل التونسي و بلاد الجريد موجانة و باغاي ومجانة ألل الأطلس الشرقي بين قسنطينة والقل وفي خراج باجة وميلة و باغاي ومجانة المناطق و يلاحظ أن سليماً سكنت فيا يقرب من الساحل بينا عمرت هلال المناطق

<sup>(</sup>١) العبر ١٣:٦-١٤، الاستقصا ١٦٣:٢-١٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر تعريف البلاد الشرقية في الفصل الثاني بما سبق. وعن الأحداث السياسية راجع المعجب ٢٠٠٤، وفيات الأعيان ٢٠٠٥، رحلة التيجاني ١٧ وما بعدها، البيان المغرب ٤١٧:١، العبر ٢:٦٠.

<sup>(</sup>۳) الكامل ۲٤٧:١١.

 <sup>(</sup>٤) يقول الإدريسي إن العرب تغير إلى الباب بين القلعة و بجاية (نزهة المشتاق (ط.د.) ٩٣ ).

 <sup>(</sup>٥) راجع الكامل ٢١:١١-٣٣، وفيات الأعيان ٢١٤:٦، ويصبح هذا التحالف قرياً في مواجهة عدو مشترك كالموحدين لما حاولوا فتح بجاية في ١١٥٢/٥٤٧ ( رسائل موحدية ٢٩-٣٣). ولكن العرب قد يتحالفون ضد بني حماد أيضاً مثل تحالف عدي وتوجين ( راجع العبر ٢٧٤١).

<sup>(</sup>٦) أنظر مثالاً على ذلك في نزهة المشتاق (ط.د.) ٩٣.

<sup>(</sup>٧) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱۹،۱۱۰–۱۱۱، ۱۱۹،

<sup>(</sup>٨) المصدرنفسه ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۶، ۹۸، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸

الداخلية 1. وجأر سكان أفريقية بالشكوى من تملك العرب لديارهم بالسيف ٢. وكانت هذه الشكوى من الأسباب التي دفعت عبد المؤمن لحرب العرب عند سطيف في ١١٥٢/٥٤٧ عندما فتح بجاية ٣.

والحق أنه كان لأهل أفريقية أن يشكوا؛ فنذ أن خرّب العرب القيروان في ١٠٦٠/٤٥٢ واضطرّ بنو باديس لاتخاذ المهدية عاصمة جديدة ، عاثت القبائل العربية الغازية في المنطقة الشرقية من البلاد الشرقية خراباً ودماراً، مالكة للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة، فتقطلت الزراعة وكسدت التجارة . ومما ضاعف في مشكلة الأمن أن النزاع لم يكن بين أهالي البلاد الشرقية والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازية أشذ، فرياح حرب على زغبة . وعدي عدو لرياح . ولم تستطع المدن الحصينة والساحلية الحفاظ علي وجودها على الرغم من ظهور زعامات محلية قوية مثل بني خراسان في تونس إلا بدفع إتاوات للعرب ، كما لم يَقْوَ النورمان على الاحتفاظ بما احتلوا من مدن الساحل إلا ببذل الأموال لهم . وشيدت بعض المدن أسواراً حياطةً على ازدهارها ! ونتيجة لهذا كله كان من الطبيعي أن يفكر الموحدون في احتلال البلاد الشرقية . ومع الفتح الموحدي بدأت مرحلة توسع هؤلاء العرب سلمياً في البلاد الشوقية . ومع الفتح الموحدي بدأت مرحلة توسع هؤلاء العرب سلمياً في البلاد الشطوط والبلاد الغربية والأندلسية .

<sup>(</sup>۱) راجع عن بطون هذه القبائل ومناطق استقرارها غرب طرابلس هسالك الأ بصار (أحمد الثالث) ٣:ق ١٠٤١، العبر ١٩:٦ وما بعدها ٧٣، ٨٥ وشرقي طرابلس إلى الاسكندرية المصدر الأول ٣:ق ١١٠١-٧٢.

<sup>(</sup>٢) المعيار ٢:١١٠١-٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) العبر ٢: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٢٢٤.

<sup>(</sup>ه) أنظر نزهة المشتاق (ط.ب.) ۸۹، ۹۰، ۹۰، ۱۰۰، العبر ۱٤:٦ وما بعدها، عباس: تاريخ ليبيا ص ۱٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١٠: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر ذاته ١٠: ٥٥٠، العبر ٦: ١٧٣.

<sup>(</sup>٨) المصدران ذاتهما ٢٩:١١ - ٢٩، ٦: ١٥٩، ١٦٣- ١٦٤، ١٦٩ على التوالي.

<sup>(</sup>٩) الكامل ١:١٠ه.

<sup>(</sup>١٠) يقول البكري إن أسوار بونة شيّدت بعد سنة ٥٠٠ (المغرب ٥٥).

# ب ــ دور التوسع السلمي

يبدو أن فكرة استجلاب العرب إلى الأندلس أو البلاد الغربية جالت بفكر بعض ملوك الطوائف ثم المرابطين. يروي ابن الأثير أن الأندلسيين فكروا في استدعاء القبائل الهلالية بعد سقوط طليطلة ولكنهم صدفوا عن الفكرة خشية أن يخرب العرب الأندلس كها خربوا القيروان\. والظاهر أن المرابطين أقدموا على تنفيذ هذه الفكرة، فهناك إشارات إلى اشتراك هؤلاء العرب مع المرابطين في موقعتي كنشره (١٠٩٧/٤٩٠) وإقليش (١١٠٥/٨١١) وغزوة ابن الحاج على برشلونة (١١١٤/٥١٠) وفي الجواز الثاني لعلي بن يوسف في (١١١٩/١١٥) وفي جيش تاشفين في (١١٩٥/٥١٠) ، كها كانوا معه حين هزم في تلمسان وسقطت دولة المرابطين\. ويبدو أن وجودهم في الجيش المرابطي كان نتيجة مبادرات فردية، فابن أبي زرع يصفهم مع علي بن يوسف في جوازه بالمطوعة، مبادرات فردية، فابن أبي زرع يصفهم مع علي بن يوسف في جوازه بالمطوعة، هذا بالإضافة إلى أن عددهم قليل^. وأغلب الظن أنه لم تكن عند المرابطين سياسة منظمة للاستفادة من طاقة هؤلاء البدو مثلها فعل الموحدون.

و يلمح الدارس أسباباً سياسية واقتصادية وعسكرية مع الموحدين لاستجلاب العرب من البلاد الشرقية الى البلاد الغربية والأندلسية. فقد أراد عبد المؤمن استثمار طاقات البدو هؤلاء في مجابهة نصارى إسبانيا وفي الوقت ذاته قطع دابر إفسادهم لاقتصاد البلاد الشرقية ، كما هدف إلى استغلال القبائل العربية في عملية حفظ التوازن القبلي في دولته المصمودية وهو غريب عن المصامدة ، وقد

<sup>(</sup>١) ألكامل ١٥١:١٠م١-١٥١.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ١٠٨-١٠٨.

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان ١٠، مؤنس: « الثغر الأعلى » ٢٩.

<sup>(</sup>٤) التكملة ٢٩:١.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ٩٤:٤.

<sup>(</sup>٧) الحلل الموشية ١٠١.

<sup>(</sup>A) حركات: النظام السياسي هه.

<sup>(</sup>١) أنظر المن بالامامة ١٣٤، المعجب ٢٢٠-٢٢٦، الكامل ٢٤٦:١١، بيان موحد ٣٨، نهاية الأرب (٢) . تنظيمات الموحدين ٢٥٨-٢٥٨.

حدث ذلك في نقل الخلافة من الشورى إلى الوارثة ، وإنشاء هيئة أشياخ العرب إلى جانب هيئتي أشياخ الموحدين والأندلسيين ، وحركت الأهداف ذاتها يوسف والمنصور والناصر، إلا أنه مع المنصور والناصر تظهر أسباب الأمن واضحة جلية ، إذ غربا العرب الى البلاد الغربية تأديباً وعقاباً لهم جزاء تعاونهم مع بني غانية والأغزاز في فتنتهم في البلاد الشرقية ، ونتيجة لهذه السياسة فقد نقل خلفاء الموحدين الأربعة الأول أعداداً من العرب إلى البلاد الغربية والأندلسية . فتى نقلوا وأين أنزلوا ؟

يروي الذهبي أن عبد المؤمن أنزل العرب شريشاً وإشبيلية بعد فتح بجاية ، بينا يقول ابن الأثير إن الذين نقلوا كانوا من الأثبج ، وأنزلوا المغرب ، وبعد فتح المهدية استجلبت رياح . غير أن البيذق ــ وقد عاصر الأحداث ــ يوضح أن من نقل من العرب إلى المغرب بعد فتح بجاية ردّ إلى دياره ثانية ، ولم يتمّ توزيع العرب على البلاد إلا بعد فتح المهدية ، وهذا ما تكاد تجمع عليه الروايات المغربية وتبيّن أنه كان بسبب إلحاح النصارى على الأندلس . ومن هنا لم يعرف عن عبد المؤمن أو ابنه يوسف إنزال العرب في البلاد الغربية . فكلاهما أوطن العرب في قرطبة وأشبيلية وشريش ، وكان يوسف يرسل مجموعات بصورة مستمرة إلى ثغور الأندلس ، ولما

<sup>(</sup>۱) رسائل موحدية ٥٧-٥٩، الكامل ٢١١:١١، نهاية الأرب ٢٠٧-٢٠٨، تنظيمات الموحدين ١٨٥-١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر الأخير ١٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>٣) رسائل موحدية ١٥٢-١٥٧، المن بالامامة ٤١١-٤١٢، بيان موجد ٧٦، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) بيان موحد ٢١٨، روض القرطاس ١٤٣، الاستقصا ١٦٨:٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (مخ) ٢٥٢:١٥ق.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢١:٢٤٧-٢٤٧.

<sup>(</sup>٧) أخبار المهدي ١١٦.

<sup>(</sup>۸) أخبار المهدى ۱۲۰.

<sup>(</sup>٩) المن بالامامة ١٤٤، ١٧٢-١٧٣، بيان موحد ٣٨، ٤٣، روض القرطاس ١٣٠-١٣٢.

<sup>(</sup>١٠) المعجب ٢٢٦، تاريخ الإسلام (مخ) ٢٠٢١٥٥ق.

<sup>(</sup>۱۱) المن بالأمامة ۲۰۱، ۲۲۹، ۲۷۰، بيان موحد ۷۰.

أخذ يوسف شرق الأندلس من بني مردنيش أسكن العرب مع زناتة في بلنسية ١.

والراجح أن عدد العرب الذين نقلهم عبد المؤمن و يوسف إلى الأندلس كان كبيراً، فيصف ابن صاحب الصلاة العرب الذين استصحبهم عبد المؤمن بعد فتح المهدية الى المغرب بأنهم «على عدد الذباب والحصى» ، وكان معه في استعداده للجواز في سنة ١١٦٣/٥٥٨ ـ الذي لم يتم \_ في سلا أربعة عشر ألف فارس منهم ". وفي سنة ١١٦٥/٥٥٠ أرسل يوسف حملة من العرب إلى الأندلس لحماية صيفيتها بعث منهم إلى بطليوس وحدها خسمائة أ.

ولم تصبح سياسة توطين قبائل هلال في البلاد الغربية سياسة للدولة إلا مع المنصور الذي اتبع سياسة الثواب والعقاب مع العرب إثر الهزات العنيفة التي زلزلت البلاد الشرقية من جراء فتنة بني غانية متحالفين مع العرب والأغزاز. ولما حافظت زغبة على ولائها للموحدين كافأها المنصور بإقرارها على مشاركة بني باديس حلفاء الموحدين من زناتة في السكن بين المسيلة وقبلة تلمسان ، بينا غرّب عناصر « الشر » من رياح وجشم إلى البلاد الغربية جزاء تحالفهم والميورقيين ، فأنزل رياحاً بلاد الهبط بين قصر كتامة والحيط ، وجشماً \_ وهم الحلط وسفيان فأنزل رياحاً بلاد المبط بين قصر كتامة والحيط ، وجشماً \_ وهم الحلط وسفيان وجابر \_ بلاد تامسنا وغمارة \_ مما يلي ساحل طنجة إلى سلا . ومنذ وقتئذ ظل لهذه القبائل العربية وجود قوي في المناطق الساحلية والسهول ، لا سيّا في حوض وادي سبو ووادي أم ربيع موكالة وآزمور ١٠ وانتشر عرب من المعقل قرب فج

<sup>(</sup>١) أخبار المهدي ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) إلمن بالامامة ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدي ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المن بالأمامة ٢٥١، ٢٦٩، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) العبر ٢١:٦، ٤٠، قبائل المغرب ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ١٤٣، العبر ٢١:٦، ٢٧، ٣٢، الاستقصا ١٦٨:١.

<sup>(</sup>٧) يدل على كثرتهم في هذه المنطقة وقوفهم في وجه بني مرين في سنة ١٢١٧/٦١٤ (راجع روض القرطاس ١٢١٠/١١ (راجع روض

<sup>(</sup>۸) بیان موحد ۲۸۶، ۳۱۰.

<sup>(</sup>۱) التشوف ۳۰،، ۳۹۱.

<sup>(</sup>۱۰) التشوف ۲۳

تازا\. ونتيجة لهذه الموجة العربية فقد تعربت بادية البلاد الغربية فطبعت بالطابع العربي ٢.

ولئن حاول المنصور بتغريب هؤلاء البدو إلى البلاد الغربية أن ينهي مشكلات البلاد الشرقية، فقد أورثت سياسته هذه البلاد الغربية مشكلة اقتصادية كبرى، إذ لم يفتأ هؤلاء البدو يغيرون على طرق التجارة ومناطق الزراعة م كما أربكوا نظام ملكية الأراضي، فغلبوا على دكالة حتى عربوها، وألجأوا غمارة الى الجبال ، وزاحموا جزولة بالسوس فغلبوها فصارت لهم خولاً وأحلافاً . ويبدو أن المنصور في أواخر أيامه ندم على توطينهم في البلاد الغربية لما رأى صنيعهم .

وسار المنصور على نهج أسلافه من إرسال العرب إلى الأندلس حياطة لها من النصاري^ إلى جانب سياسة التوطين التي اتبعها في البلاد الغربية. وفي خلافته يظهر اسم العرب بين الخاطبين في الرسائل الرسمية التي بعثت الى الأندلس! ويبدو أن وجود العرب مع قبائل الموحدين في الأندلس كان يسبّب احتكاكاً مستمراً، ولهذا لما جوزت جماعة من كومية في ١٢١٩/٦١٦ أمرت ألا تختلط بغزاة ولا تزاحهم ١٠، الأمر الذي ينبىء بأن العرب كانوا عناصر شغب في الأندلس كما كان حالهم في الشمال الأفريقي.

 <sup>(</sup>١) روض القرطاس ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) العلوم والآداب ١٧.

<sup>(</sup>٣) التشوف ٣٠٤، ٣٩١، ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) قبائل المغرب ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) قبائل المغرب ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) بيان موحد ٢٠٨، روض القرطاس ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) الكامل ١٤٦:١٢.

<sup>(</sup>٩) مؤنس: «عقد بيعه بولاية العهد» ١٦٠، ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>١٠) العطاء الجزيل (مخ) ٧.

#### أهل الذمة

تطلق المصادر ألفاظاً متعددة ومختلفة على أهل الذمة في المغرب ومن المفيد الوقوف عليها والتعرّف على مدلولها، فقد يساعد ذلك في توضيح مجموعات أهل الذمة والعناصر المتصلة بها والمهن التي كانوا يقومون بها في المغرب خلال القرن السادس.

#### المصطلحات ومدلولها

جمع سيمونت قائمة بالمصطلحات المختلفة التي استعملت في الأندلس\، وأطلق على نصارى الأندلس اسم « المستعربين » ( Mozarabes )، ومن عهدئذ شاع الاستعمال بين الدارسين. ويبيّن سيمونت أن اللفظ مستعمل في الوثائق اللاتينية ثم دخل الاستعمال عند نصارى إسبانيا في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، وأطلق على النصارى الذين كانوا في ظل الحكم الإسلامي واستعربوا لساناً وأسلوب حياة ٢. إذن فاللفظ قد أطلق على نصارى الأندلس من قبل غير المسلمين خارج دار الإسلام، كما أن المصادر الإسلامية لم تعرفه على الأقل حتى نهاية الفترة التي تعنى بها هذه الدراسة.

فإذا تجاوزنا هذا المصطلح المتأخر نسبياً وجدنا لفظين يوردهما الليكيري، وقد ربط بعض الدارسين بينها وبين النصرانية في البلاد الشرقية. واللفظان هما «المولدون » و « الأفارق » أ. ويرى مارسيه أنهم ربما كانوا مسيحيين ، ويرجح جوتييه أن الأفارق بقايا القرطاجنيين، لا سيا أن وجودهم في الساحل التونسي يوحي بذلك . وربما يفهم من البكري أن « المولدين » مسلمون وذلك

Simonet, Los Mozárabes, pp. VII-IX انظر عن ۱۱

<sup>(</sup>٢) راجع الوثائق في Ibid, p. VII sqq.

<sup>(</sup>٣) المغرب ٥١، ٥٢، ٦٤، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدرذاته ١٧، ٥٥.

Marcais, Arabes en Berbérie, p. 35. (\*)

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 97 sqq. (7)

حين يذكر أن سكان بسكرة هم المولدون ويضيف قائلاً بأن مذهب أهل بسكرة هو مذهب مالك . ويبدو أن رواية البكري تترك مجالاً لترجيح رأى جوتييه بشأن الأفارق، لأن البكري يفرق بين العرب والبربر والأفارق . ويبدو أن مصطلحي «مولدون » « وأفارقة » لم يستعملا خلال القرن السادس، فلم يردا في المصادر بعد البكري إلا في إشارة واحدة عارضة عند الإدريسي حين أطلق على قابس اسم «مدينة الأفارقة » . وربا كانت رواية البكري بشأن اللفظين مأخوذة عن ابن الوراق، وعليه فربا كان اللفظان مستعملين خلال القرن الثالث/العاشر وانقرضا في الوقت ذاته الذي انقرض فيه لفظا «مسالمة » و «مولدين » في الأندلس أو بعيد ذلك الوقت. ومصادر القرن السادس لا تطلق على أهل الذمة في الشمال الإفريق إلا لفظتي يهود ونصارى .

وتبيّن المعلومات المتوفرة أن نصارى الأندلس وإسبانيا المسيحية وأور با كلها يطلق عليهم لفط « الروم » سواء أقاموا في بلادهم أو دخلوا دار الإسلام محار بين أو تجاراً عابرين أو عبيداً مجلوبين أو عسكراً متخذاً في جيوش المسلمين ولم يعجب هذا التعميم الحسّ النقدي لمؤرخ مشرقي كابن الأثير يميز بين نصارى شرق أور با فيدعوهم بالروم ونصارى أور با و يسميهم بالفرنجة ، فلذا لم يسمّ جند المرابطين النصراني بالروم وإنما حللهم الى عناصرهم الأولية فأطلق عليهم « المماليك الفرنج والروم » لأنهم من أور با كلها.

و يلمح الدارس \_ بالرغم من الاستعمال الغالب لكلمة « الروم » \_ أن الروايات في حالات غير قليلة عمدت إلى تحديد المصطلحات في شيء من الدقة،

<sup>(</sup>١) البكري، المغرب ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ذلك حين يذكر أن أهل منستير عثمان بر بر وعرب وأفارق (راجع المغرب ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) جاءت إشارة الإدريسي في غير الموضع الذي تحدث فيه عن قابس (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ١٢١).

<sup>(</sup>٤) راجع المصادر المذكورة فيما يلي في حواشي مناطق استقرار أهل الذمة في الشمال الأفريقي.

<sup>(</sup>٠) أنظر أخبار المهدي: ٩٦، ١٢٤، المعجب ٢٦٩، البيان المغرب، ١٨٤، ١٠٢، ١٠٣، بيان موحد ٢٦، ١٠٢، روض القرطاس ١٦٧، الإحاطة ٤١٩١، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) مثاله في الكامل ١١:٥١١.

<sup>(</sup>٧) المصدر ذاته ٧٠:١٠ه، واكتفى ابن خلكان بكلمة « مماليك » (وفيات الأعيان ه:١٥).

فأطلقت على نصارى إسبانيا المحاربين «عجم الأندلس »، وعلى نصارى الأندلس الذين تحت الذمة «الروم البلديين » أو «الروم المعاهدة » أو «النصارى المعاهدين » أو «المعاهدين » عجردة من الإضافة ، وفي هذه الحالة قد تشمل النصارى واليهود معاً ، وقد يطلق على الروم المتخذين جنداً عند المسلمين «العلوج » . وخير ما يصور محاولات الروايات لتحديد المصطلحات إطلاق ابن صاحب الصلاة على يهود غرناطة في ظل الموحدين لفظ «اليهود الإسلاميين » مفعله أراد به التمييز بين اليهود الذين عاشوا في ظل السيادة الإسلامية وأولئك الذين كانوا تحت حكم نصارى إسبانيا في الشمال أو ربما أراد به اليهود الذين أظهروا الإسلام في العصر الموحدي إذ لم تنعقد ذمة ليهودي أو نصراني في ظل حكم الموحدين كما سيجيء بيانه.

ونتج عن استعمال كلمة « الروم » بصورة عامةٍ غالبةٍ مشكلة معرفة أجناس الأوربيين الذين استقرّوا في المغرب خلال القرن السادس. فالصقالبة الذين لعبوا دوراً سياسياً عسكرياً كبيراً في الأندلس في عصر الخلافة والطوائف لا تجد عنهم إشارة في مصادر القرن السادس ما خلا إشارة واحدة عند السقطي في رسالته عن الحسبة عندما يتكلم عن عناصر الرقيق ١، وقد يكون مبعثها كلاما نظرياً. ولكن إحصاء بعض الأسماء الواردة بين الحجاب أو من تولوا خططاً سبه عسكرية أو ذكروا بين العبيد ربما كشفت عن وجود الصقالبة في المغرب خلال القرن السادس.

<sup>(</sup>١) مؤنس: « الثغر الأعلى » ١٢٩ نقلاً عن رسالة مرابطية رسمية.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ٢: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدرذاته ٤٠:٤.

 <sup>(</sup>٤) الحلل الموشية ه∨.

<sup>(</sup>a) البيان المغرب ٦٩:٤-٣٧، معجم الصدفي ١٥٥، الإحاطة ١١١٩، ١١٩.

<sup>(</sup>٦) الإحاطة ١:١١١-١٢٠.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ٢٣:٤، بيان موحد ١١١، ه١٠.

<sup>(</sup>٨) المن بالإمامة ١٧٨٧.

<sup>(</sup>٩) راجع عنهم دراسة العبادي: الصقالبة في اسبانيا.

<sup>(</sup>١٠) رسالة السقطى ٥٠.

لقد رددت المصادر أساء خصيان مثل صندل الخصي وكافور الخصي وعنبر الخصي وريحان الخصي ومبشر الخصي مكا ذكرت أساء دون أن تضفي عليها صفة الخصاء كمظفر ومبشر والعلج بشير وصندل الفتي ، والراجح أنهم كانوا خصيان أيضاً لأن المقري عندما ذكر مظفراً الذي ذكره البيذق وصفه به « الخصي » . ولم يكن الخصاء يتم في المغرب وإنما في فرنسا والثغور المجاورة لها والغالب فيها خصاء الرقيق الصقلبي . ومن هنا يغلب على الظن أن كلمة الروم كانت شاملة للصقالبة أيضاً . وعلى ضوء هذا التحديد للمصطلحات بشأن أهل الذمة سنحاول توضيح المناطق التي نزلوها في المغرب .

## مناطقهم وانتشارهم

مما يلفت النظر قلّة الإشارات عن أهل الذمة في أرياف البلاد الغربية والشرقية. فباستثناء خمس إشارات تكاد الأرياف لا تعرف عنهم شيئاً. ومن هذا القبيل إشارات البكري إلى أفارقة قابس الومنستير عثمان الوالأقباط الذين حول طرابلس « في زي البكري إلى أفارقة قابس الومنستير عثمان والأقباط الذين حول طرابلس « في زي البكري إلى القبطية »١٣ ؛ ولا يعرف شيء عن هذه المجموعات في القرن السادس مما يدعو إلى الظن بأن البكري نقل عن مصدر متقدم. ومن هذا الصنف الضعيف من

<sup>(</sup>١) الكامل ١٠:٨٥.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٦٣.

<sup>(£)</sup> المعجب ٣٦٣، ٣١١.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٣١١، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخبار المهدي ٦٥، نفح الطيب ٣٢٤:٣.

<sup>(</sup>٧) معجم الصدفي ١٨٩.

<sup>(</sup>A) بیان موحد ۱٦.

<sup>(</sup>٩) أنظر مصادر الحاشية ٧.

<sup>(</sup>١٠) أنظر الروض المعطار (نور عثمانية) ٣٤و، الصقالبة في أسبانيا ٩-١٠ والمصادر المذكورة هنالك.

<sup>(</sup>۱۱) المغر*ب* ۱۷.

<sup>(</sup>۱۲) المصدرذاته ٥٦.

<sup>(</sup>۱۳) المصدرذاته ٧.

الأخبار ما يزعمه أهل المغرب من أن أصل قبيلة كوراية ( جراوة ) يهودي ، و يعيبونهم بذلك الله في الله و جود في بادية البلاد الغربية وكانت كوراية منهم ؟ إن الزعم لا ينهض دليلاً ، لا سيّما أن ديار كوراية كانت حول تادلا ، على خط التجارة الرئيسي بين فاس وأغمات وسجلماسة ، فربّما دلّ الزعم على حسن علاقات بين اليهود وكوراية بحكم موقعهم التجاري .

والإشارة الوحيدة التي يركن إليها هي ما يرويه ابن خلدون من أن نصارى من سردانية استقرّوا في منطقة قسطيلية ( بلاد الجريد ) منذ أيام الفتح معاهدين على الذمة وظلّوا هناك حتى أيام ابن خلدون ٢. و يلاحظ أن هذا الوجود النصراني وجود طارئ ، فأين كانت مناطق أهل الذمة في الشمال الأفريق ؟

يبدو أن المدن هي المناطق الأساسية التي نزلها أهل الذمة في الشمال الأفريقي. لقد تعدّدت الإشارات عنهم في فاس ومكناسة وقلعة مهدي بن توالي ومراكش وأغمات وسجلماسة وتلمسان وتونس وبونة ١٠.

وتختلف مناطق أهل الذمة في البلاد الأندلسية عن الشمال الأفريقي إذ سكن هؤلاء في مدن الأندلس وأريافه. فلأهل الذمة حضور كبير في سائر المدن الأندلسية ١١

<sup>(</sup>١) الغصون اليانعة ٩٨.

<sup>(</sup>۲) العبر ۲:۱۱، ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) البكري، المغرب ١١٥، الاستبصار ٢٠٢، روض القرطاس ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أخبار المهدي ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الاستبصار ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٦) ﴿ نَزِهُ الْمُشْتَاقُ (ط. ب) ٤٥،وفيات الأعيان ه:٥٠، الحلل المُوشية ١٤، روض القرطاس ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) البكري، المغرب ١٤٨-١٤٩، الاستبصار ٢٠٠٠.

 <sup>(^)</sup> البكري، المغرب ٧٦، الغصون اليانعة ٣٣.

Mas-Latrie, Traité de Paix, Intr. p. 19, Doc. 5. ، ۲٤٢:١١ الكامل (٩)

Ibid, Doc. 7, 8. (\')

<sup>(</sup>١١) أنظر المن بالإمامة ١٨٧، البيان المغرب ٤:٣٦-٤١، بيان موحد ٥٠، ٥٠، الحلل الموشية ٦٥، الروض المعطار ٣٢، ٤٢.

حتى إن جمعاً كبيراً من المسلمين واليهود والنصارى ليحضرون في سنة ١٩٩٥٥٤ دروس عبدالله بن سهل في بياسة ١. وإلى جانب المدن يلاحظ انتشارهم الواسع في أرياف الأندلس، فقد كشفت حملة ابن ردمير (ألفونس الأول ملك أرغون) — في ١١٢٥/٥١٩ — التي شق فيها الأندلس من الشمال إلى الجنوب وجاس في أقطاره — عن مدى انتشارهم في أرياف الأندلس كله حتى إن الأمير أبا طاهر المرابطي والي غرناطة لما همة بثقافهم أعياه ذلك لكثرتهم و بعد أقطارهم أ.

هذا التباين بين مناطق أهل الذمة وعددهم في الشمال الأفريقي والبلاد الأندلسية ربّا يعود إلى طبيعة انتشار المسيحية في المنطقتين من جهة وسياسة العرب التي أعقبت الفتح الإسلامي من جهة أخرى. فقد انتشرت المسيحية في الأندلس فعمّته بينا اقتصر وجودها في الشمال الأفريقي على مناطق الاستقرار، لا سيّا في الجزء الشرقي من البلاد الشرقية، وكادت البلاد الغربية تخلو منها و يبدو أن البربر الذين اعتنقوا النصرانية وكانوا في حالة تذمّر من الرومان تمذهبوا بالدوناتية تعبيراً عن تذمرهم. فلا غرو بعد هذا أن تخلوا تدريجياً عن المسيحية ، ومظهر ذلك أن الأسقفيات في البلاد الشرقية كانت منتشرة خلال القرن الرابع الميلادي بينا لم يبق منها في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي سوى ثلاث أسقفيات أ. فإذا كانت طبيعة انتشار المسيحية في الشمال الأفريقي وتذمّر السكان فيها حالا دون رسوخ قدمها فيه فإن طبيعة انتشارها في الأندلس

<sup>(</sup>١) الإحاطة (مخ الاسكوريال) ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر التبيان ٣٢، ١٠٨، البيان المغرب ٢: ٣٦، الروض المعطار ١٤٣-١٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع البيان المغرب ٢: ٦٩، وما بعدها، مكي: «وثائق جديدة» ١٢٦- ١٢٣، نظم الجمان ١٠٩، العرب عنه العبدة المعرب العبدة المعرب الإحاطة ١٤٤ وما بعدها ١٥٥. الإحاطة ١٤٤ وما بعدها العبدة العبدة المعرب المعرب المعرب العبدة العبدة المعرب العبدة العبدة المعرب العبدة الع

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ٢٠٠٤.

Warmington, North African Provinces, p. 76 sqq. (\*)

<sup>(</sup>٦) يذهب جوتييه إلى أن الثورة الخارجية في شمال أفريقية في القرن الثاني الهجري هي الدوناتية نقلت من إطار مسيحي إلى آخر إسلامي (أنظر .Le Passé de 1Afrique du Nord, p. 260 sqq ).

Warmington, op. cit. p. 78 sqq. أنظر (٧)

Mas-Latrie, op. cit. p. 20 راجع (٨)

وقبول أهله بها من جهة والسياسة التي اتبعها العرب الفاتحون من جهة ثانية ، أبقت على المسيحية حيّة في نفوس معتنقيها . فقد أعتبر العرب الأندلس أرض في و فأقام عليها أهلها يزرعونها و يؤدون خراجها . فلا غرو أن كثر أهل الذمة في الأندلس ريفاً ومدناً ، واقتصر وجودهم في الشمال الأفريقي على المدن بصورة غالبة .

ومن المفيد الإشارة إلى أن أكثر المعلومات تفيد أن النصارى أكثر من اليهود في الأندلس، بينا معلومات الشمال الأفريقي جاء أكثرها يتحدث عن اليهود. بيد أن هذا لا يعني قلة عدد اليهود في الأندلس. فغرناطة كانت تعرف بـ « غرناطة اليهود » لكثرة اليهود النازلين فيها لا . وكانت اليسانة قرب قرطبة تدعى « مدينة اليهود » وكذلك طركونة قرب طرطوشة على وظل لليهود وجود قوي في المناطق التي يسيطر عليها نصارى الشمال ، فاليهود في برشلونة يعدلون النصارى كثرة ". واشترك عدد كبير من اليهود إلى جانب النصارى في معركة الزلاقة ".

وأما في الشمال الأفريقي فقد كان اليهود كثراً إذا ما قورنوا بالنصارى. لا سيا في المدن الكبرى مثل فاس ومدن الساحل التونسي. لقد كانت فاس مركزاً رئيسياً لليهود منذ تأسيسها ، وعلى الرغم من المذابح التي أتت على بعضهم كمذبحة تميم اليفرني الذي قتل منهم في ١٠٣٣/٤٢٤ ستة آلاف ^ فيا تقول الرواية ، فقد ظلت فاس أكثر بلاد المغرب يهوداً ، وكانوا يختلفون منها إلى جميع الآفاق في عهد البكري واستمر حالهم هذا الى نهاية القرن السادس ١٠ وأما الساحل التونسي فقد كان منذ أيام الفاطميين يعج

<sup>(</sup>١) راجع فجر الأندلس ٤٤٦، ٦١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر التبيان ٣٢، الروض المعطار ٢٣.

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٥، ابن سعيد، المغرب ٢٠٥١٠.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩١.

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ٤٢.

<sup>(</sup>٦) المعجب ١٣٤، روضِ القرطاس ٩٧.

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس ١٣، قصة المهاجرين (مخ) او.

<sup>(</sup>٨) روض القرطاس ٦٩.

<sup>(</sup>٩) المغرب ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الاستبصار ٢٠٢.

باليهود حتى إن أوراق « جنيزة » القاهرة ( Cairo - geniza ) تكشف عن أن أكثر الوثائق جاءت من يهوده الله .

غير أن النصارى وإن كانوا أقل عدداً من اليهود في الشمال الأفريقي فقد زاد عددهم بفعل رافدين متفاوتين في تأثيرهما وهما: تغريب المعاهدين إلى البلاد الغربية في العصر المرابطي، واستخدام « الروم » جنداً.

(١) حركة التغريب: إن العلاقات المتوترة بين مسيحيي إسبانيا ومسلمي الأندلس منذ الفتح المرابطي جعلت نصارى الأندلس يساعدون إخوانهم في العقيدة. ويبدو أن هذه الظاهرة اتخذت شكلاً جماعياً في حملة ابن رذمير المشار إليها آنفاً، ومن ثمّ قرّر المرابطون تغريبهم إلى البلاد الغربية أخذاً بأخف العقوبات، فأجلوهم إلى سلا ومكناسة وغيرهما من بلاد العدوة، ويبدو أن العدد في المغرب كان كبيراً، فعاهدة فحص غرناطة وحدهم كتبو لابن رذمير زماماً باثني عشر ألفاً من مقاتليهم مستدعين له ومشجعين ألى والراجح أنه كان بينهم بعض اليهود إذ إن اليهود اشتركوا معهم في حركة الاستدعاء والمساندة وشبيه بتغريب المعاهدة هؤلاء نفي الموحدين كرندة الجبيليقي وجماعته بعد الظفر بهم الى السوس ودرعة عقاباً ألى الموس ودرعة عقاباً ألى الموس ودرعة عقاباً ألى الموس ودرعة عقاباً ألى الموس ودرعة عقاباً المناهدة المهرد المؤلم ال

(٢) الجند الرومي: استخدم مسلمو الأندلس الروم في جيوشهم منذ خلافة بني أمية في قرطبه، وسار ملوك الطوائف على نهجهم وخاصة بنو هود ، وافتقى المرابطون أثرهم والبلاد الغربية لم تخلص لهم بعد، فاشترى يوسف بن تاشفين عدداً من الروم في سنة ١٠٧٢/٤٦٤ نواة لجيشه النظامي . ومنذئذ تكاثر عددهم في الجيش المرابطي،

Goitein, Studies, pp. 310, 313. راجع (۱)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ٤٠٠٤، ٧٣، الحلل الموشية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ٢٩:٤.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة ١١٩١١.

<sup>(</sup>٦) أخبار المهدي ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ٤:٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٨) البيان المغرب ٢٣:٤.

# خاصة في إمارة على بن يوسف، بالشراء والأسر واستخدام الروم المعاهدين .

المؤمن وابنه يوسف ٢. وأغلب الظن أن الموحدين لم يسعوا إلى اقتناء الروم للعمل في المؤمن وابنه يوسف ٢. وأغلب الظن أن الموحدين لم يسعوا إلى اقتناء الروم للعمل في جيشهم إلا في خلافة المأمون وطبيعة عمل الروم العسكرية فرضت وجودهم في المدن الكيرى مثل مراكش ومكناسة والسوس ٢. و يبدو أن بعضهم أسلم أو تظاهر بالإسلام ٧، ولم يستطبع هذا الجند الرومي من فرض وضعه الديني الحاص إلا مع المأمون الموحدي، وبناء كنيسة لهم في مراكش أصدق دليل على ذلك ٨. وهم وإن لم يتمكنوا من ذلك مع المرابطين والموحدين في القرن السادس فقد استطاعوا فرض وضعهم الديني في القرن ذاته مع بني غانية في ميورقة و بني مردنيش في شرق الأندلس حيث ظلّوا على دينهم، بل إن ابن مردنيش أفرد لهم في مرسية الحانات والبيع ٢.

# مهن أهل الذمة

إن استقرار عدد كبير من أهل الذمة يهوداً ونصارى في أرياف الأندلس فرض

٨٥، وفيات الأعيان ٥:١٥، البيان المغرب ٩٨:٤، ١٠٣، بيان موحد ٢٦.

- (٤) المن بالإمامة ٢٣١.
- (٥) أخبار المهدي ١٧٤.
  - (٦) المصدرذاته ١٢٧.
- (۷) أنظر مثلاً أسرة الربتير وقد أصبح ابنه من أكبر قواد الموحدين (راجع عنهم أخبار المهدي ۲۸۸، ۸۸، در المهدي ۱۰۳، ۹۸: ٤ وتعليقات بروفنسال في الترجة و135، 139، نظم الجمان ۹۹، البيان المغرب Dozy, Recherches, 11 pp. 737-442 (Codera; Decadencia, p. 180 sqq.) ۱۵۵، ۱٤٦، موحد ۱٤٦، ۱۵۵ در المهدي ا
- (٨) الجدير بالذكر أن راي مالك الذي تبناه المرابطون بفتوى ابن رشد الجد يمنع تشييد البيع والكنائس في
   المدن المحدثة في الإسلام (المعيار ٢٠٤٠٢ وعن الآراء الفقهية ٢٧١-٢١٢).
  - (٩) أنظر المعجب ٢٤١، بيان موحد ١٥٥، أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٦١.

<sup>(</sup>۱) راجع النظام السيامي Hopkins, Med. Mus Gov. p. 36 ، ١٥٣ وعن الروم في الجيش المرابطي أنظر أخبار المهدي ٩٦، الكامل ١٠: ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار المهدي ١٢٧، المن بالإمامة ٤٣١، بيان موحد ٢٦، الحلل الموشية ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) راجع تحليل هذه القضية في تنظيمات الموحدين ١٧٧-١٧٨، ٢٦٣-٢٦٥.

عليهم العمل الزراعي وما يتصل به من رعي وصيدا. ويدل على اشتهارهم بالعمل الزراعي أن ألفونس السادس القشتالي حل في سنة ١٠٩٤/٤٨٧ جملة من رعية معاهدة غرناطة لعمارة أرض طليطلة ٢. وأما أهل ذمة الشمال الأفريقي فيبدو أنهم لم يمهنوا الزراعة بصورة واسعة لأن الريف لم يكن لهم داراً، باستثناء نصارى البلاد الجريدية الذين ذكرهم أبن خلدون. وأغلب الظن أن المعاهدة الذين غربوا عن الأندلس إلى البلاد الغربية اشتغلوا في الزراعة بحكم طبيعة عملهم من قبل والمناطق الزراعية التي نزلوها مثل سلا ومكناسة. وربما أراد يوسف بن عبد المؤمن من تغريب كرندا الجيليقي وأتباعه إلى السوس ودرعة الاستفادة من خبراتهم الزراعية في تلك المناطق.

ولما كان كثير من أهل الذمة يسكنون المدن خاصة في الشمال الأفريقي فقد شكلوا جزءاً هاماً من « الطبقة المتوسطة » فيها، وقاموا بما تقوم به من أعمال، من اشتغال بتدريس علم وعمل في طب وقيام بصناعة وتجارة أ. وفي البلاد الشرقية يبدو أن بجاية كانت مركزاً هاماً لتجار نصارى المنطقة منذ أيام الناصر بن علناس ( توفي 100/801 ) الذي حاول أن يقيم صلات متينة مع البابا في روما .

و برع يهود المغرب عامة والبلاد الشرقية خاصة في التجارة و بوجه خاص التجارة مع الشرق . وتفيد الأمثال المغربية بأن اليهود برعوا في التجارة واستعمال الحيل فيها،

<sup>(</sup>١) أنظر مثلاً البيان المغرب ٤:١٧ ( استنتاجاً من جلب المعاهدة الأقوات والعلوفات لجيش ألفونس المحارب )، الروض المعطار ١٤٠-١٤٤، التبيان ٣٢، ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ٣٦:٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر الشكوى من سرقة أهل الذمة لتواليف المسلمين ونسبتها إلى أنفسهم ودعوة ابن عبدون ألا يعالج يهودي أو نصراني مسلماً (رسالة ابن عبدون ٥٠، ٥٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر مشاهير فاس ٥٦، الروض المعطار ١٤٤-١٤٤٠

Mas-Latrie, Traité de Paix, Dec. 7, 8. أنظر (٥)

Coiten, Jews and Arabs, pp. 116-117; A Med. Society, p. 72. (1)

أمثال العوام (اطروحة) ١:٨٦١ (مطبوع) ٢:٧٥، ١٤٤-١٤٥، ٢٦٠، ٣٦٠، ٥٤٣.

فكثر ثراؤهم لا سيما في فاس ، ولعل نجاحهم في هذا المجال يعود الى عملهم في الصياغة والصيرفة. غير أن جويتين استناداً إلى أوراق «جينزا» القاهرية يرى أن المسلمين من المغاربة، لا اليهود، كانوا أصحاب الدور الرئيسي في الأعمال المصرفية الكبرى ، ومن الصعوبة الموافقة على هذا الرأي، لأن أوراق «الجنيزا» ذاتها تشير في وضوح إلى عمل يهود المغرب الغالب في الذهب والفضة والنحاس وما يصاغ منها ، والى هذا تشير المصادر المغربية، فيقطع ابن يوسف الحكيم في دوحته بعمل أهل الذمة عامة في الصياغة والصيرفة ؛ صحيح أن روايته جاءت عن العصر المريني ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن هذا تطور حصل في الفترة المرينية فقط. ويحدثنا صاحب الاستبصار في نقده لرواية البكري — وقد تكون منقولة عن الورّاق — بشأن أعمال يهود سجلماسة أن اليهود لم يعودوا يقتصرون على مهن مبتذلة في سائر المغرب، فقد غدوا أصحاب أموال ممدودة . وعليه فالقرنان الخامس والسادس على أقل تقدير هما عصر الزدهار المالي ليهود المغرب. وهذا الأمر يدعو إلى القول بأن إشارة ابن يوسف ما هي الآ امتداد لتطور بدأ قبل قرون، اللهم إلا إذا تأثر اليهود في عملهم بمحنتهم مع الموحدين ثم استأنفوا مسيرتهم مع المرينين.

عدم اشتغال النصارى فيها، فلا يعلم أن النصارى تولوا خططاً إدارية في المغرب ما خلط الدارس عدم اشتغال النصارى فيها، فلا يعلم أن النصارى تولوا خططاً إدارية في المغرب ما خلا الإشارة إلى أن على بن يوسف استعمل جنده الرومي في الجباية ، وهؤلاء لا يقطع بنصرانيتهم. أما اليهود فيبدو أنهم كانوا أكثر من النصارى عملاً في الخطط الإدارية، إذ تقول الروايات إنهم اشتغلوا في الإدارة المالية والوزارة والحجابة والكتابة أيام

الاستبصار ۲۰۲.

Goitein. Studies, p. 319. (Y)

 <sup>(</sup>٣) أنظر مصادر الحاشية ٦ في الصفحة السابقة؛ وبالإضافة الى ذلك إن عدداً من صناع الفضة من يهود
 شمال أفريقية هاجروا الى سيلان في حدود سنة ١١٤٠ (أنظر ٢١٥ عدم Goitein, Jews and Arabs, p. ١١٥.

<sup>(</sup>٤) الدوحة المشتبكة ١١٥-١١٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر الاستبصار ٢٠١-٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢١:٧٧٥، الحلل الموشية ٦٩.

الطوائف ، والراجح أنهم عرفوا بالأعمال الإدارية في البلاد الأندلسية حتى لتجدهم فيها عند نصارى اسبانيا في الشمال أو ما يفتحونه من مدن المسلمين بصورة موقته ". وربما يعود هذا الاختلاف في وضع النصارى واليهود إلى اختلاف حاليها التعليمي.

وإذا كان بعض أهل الذمة قد تولى خططاً إدارية قبل القرن السادس فلا يعرف أنهم استمروا في مثل هذه الأعمال في عهدي المرابطين والموحدين. وأغلب الظن أنهم لم يستعملوا في خطط إدارية لأنهم واجهوا مع المرابطين والموحدين محنة قاسية، ولهذا ربما حالفوا متولّي الخطط المالية أو أقاربهم. فابن صاحب الصلاة يصف صهر مشرف غرناطة في سنة ١١٦٦/٥٥٧ بأنه حليف لليهود فيها أ. فما هي أسباب هذه المحنة وما هي نتائحها ؟

#### محنتهم

تتمثل محنة أهل الذمة في القرن السادس في المغرب في التضييق الاقتصادي على اليهود وتغريب نصارى الأندلس في عهد المرابطين، وعدم انعقاد ذمة ليهودي أو نصراني عند الموحدين. وإذا نظر المرء في الدوافع التي حدت بالمرابطين أو الموحدين لاتخاذ خطواتهم التي اتخذوها نحو أهل الذمة، يستطيع أن يتبيّن دافعاً سياسياً عسكرياً في الموقف من نصارى الأندلس في حالة المرابطين إذ لم يُرْوَ أنهم اتخذوا إجراءات مماثلة في حق نصارى الشمال الأفريق.

ولكن الموقف من اليهود يختلف اختلافاً كبيراً. فإلى جانب الدافع السياسي العسكري بالنسبة ليهود الأندلس، هناك ـ فيا يظهر ـ دافع اقتصادي ضارب الجذور في القرن الخامس/الحادي عشر يشمل يهود المغرب بأسره. لقد كان اليهود في انتعاش

<sup>(</sup>۱) راجع الأوراق المخطوطة لابن حزم التي نشرها آسين بلاثيوس في مجلة الأندلس Asin Palacios, in المنافع المرابع المحكمة المحكمة . Al-Andalus (1934) pp. 36-36.

<sup>(</sup>٢) المعجب ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) راجع احتلال بلنسية مع السيد في البيان المغرب ٤١:٤.

<sup>(</sup>٤) المن بالإمامة ١٨٧.

مادي حتى القرن الحادي عشر ولم يواجههم أي اضطهاد يذكرا. غير أن عملهم في الإدارة المالية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف وتعسفهم في جباية الضرائب وسيطرتهم الاقتصادية في البلاد الأندلسية والبلاد الغربية كانت عوامل أدت الى بغضتهم والثورة عليهم في عهد الطوائف، وخاصة في غرناطة، حيث تنفذوا وتسلطوا على الناس في وفي الوقت ذاته ذبح تميم اليفرني في فاس سنة ١٠٣٣/٤٢٤ نحوستة آلاف يهودي وفي الوقت ذاته ذبح تميم اليفرني في فاس سنة ١٠٣٣/٤٢٤ نحوستة آلاف يهودي منذ بداية أمرهم. ولما فتح المرابطون البلاد الغربية ضيقوا الحناق على اليهود منذ بداية أمرهم. ففي سنة ١٠٧٢/١٠-١٠٧١ فرض يوسف بن تاشفين ضريبة ثقيلة على يهود البلاد الفتوحة بلغت مائة ألف دينار ونيف على ثلاثة عشر ألف دينارا. وحين فتحوا البلاد الأندلسية فعلوا الشيء ذاته في ولم يسمح المرابطون لليهود بالسكن في المدن التي أحدثوها، فكانوا يسمحون لليهود بدخول مراكش نهاراً والسكني في أغمات إيلان أ

ووجد موقف المرابطين تغطية من الفقهاء. فكتب الحسبة في هذه الفترة تعبر عن مطالبة بالتشدد تجاه النصارى واليهود، حتى إن ابن عبدون يقول بقطع ضرب النواقيس في ديار الإسلام، وحمل القسيسين على الزواج، ومراقبة الكتب التي يبيعها اليهود والنصارى ما عدا كتب ملتهم، ومنع أطباء اليهود والنصارى من معالجة المسلمين . والظاهر أن العصر المرابطي شهد إرهاصات حمل اليهود على الإسلام التي تمت في الفترة الموحدية، فيروى أن أحد الفقهاء عثر في مخلفات ابن مسرة على حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن اليهود

Lévi-Provençal, Hist. de L'Esp. Mus., I,pp. 80-81 (1)

<sup>(</sup>٢) يقول ابن الكردبوس إن ملوك الطوائف « وكلوا أمور المسلمين إلى اليهود فعاثوا فيهم عيث الأسود » (الاكتفاء ٧٨).

<sup>(</sup>٣) من أمثال أهل المغرب عن فاس لأن اليهود بها كثرة « فاس بلد بلا ناس » (البكري، المغرب ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) راجع الذخيرة ٢ ق ٢٠٨١١ وما بعدها، البيان المغرب ٢٦٤:٣، ابن سعيد، المغرب ٢١٤:٠، أعلام الأعلام (ط. ليفي) ٢٣٠–٢٣٣، الإحاطة ٢٠٠١، التبيان ٤٥، نفح الطيب ٢٢٢:٣.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ٦٩.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ٢٣:٤، الحلل الموشية ١٤.

<sup>(</sup>V) الحلل الموشية مه.

<sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق (ط.ب.) ١٥٠.

<sup>(</sup>٩) رسالة ابن عبدون ٥٥، ٥٧.

تعهدوا للنبي باعتناق الإسلام إذا لم يظهر مسيحهم المنتظر بعد خمسة قرون فطلب من الأحفاد الوفاء بعهد الأجداد<sup>1</sup>.

ولما قامت الدولة الموحدية لم تكن في حاجة لغطاء فكري في التضييق على أهل الذمة، فإذا كان المسلمون المنكرون لمهدية إمامهم كفرة مارقين فكيف بغير المسلمين؟! ولهذا لم تنعقد عند الموحدين ذمة ليهودي أو نصراني وخيروا أهل الذمة بين الإسلام أو السيف مورد رزقهم الأساسي في ولم يُجُدِ أهل الموحدون عليهم قيوداً في التجارة وهي مورد رزقهم الأساسي فقد استمر الموقف منهم على الذمة نفعاً تغيير مفهوم التوحيد من ديني إلى سياسي، فقد استمر الموقف منهم على وضعه، حتى إن المنصور كان شاكاً في إسلام اليهود فيزهم في ١١٩٩/٥٩٥ في اللباس بما عرف بالشكلة، وقال: لو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين والراجح أنه عمّم الشكلة في جميع أرجاء الدولة الموحدية وعلى ضوء هذه السياسة يمكن فهم مصطلح «اليهود الإسلامين» الذي سبقت الإشارة إليه.

فالتضييق الاقتصادي حتى على من أظهر الإسلام من اليهود يدل دلالة واضحة على استمرار الدافع الاقتصادي في الموقف من اليهود من أيام ملوك الطوائف في الأندلس وزناتة في البلاد الغربية حتى نهاية العصر الموحدي، لا سيا أن صاحب الاستبصار عندما روى سياسة المنصور تجاه الهود رواها ضمن الموقف

Dozy, Hist. des Mus. d'Esp., IV,pp. 255-256 (1)

<sup>(</sup>٢) المعجب ٣٠٥، نهاية الأرب ٢١٧ وهذا ما تؤكده الروايات اليهودية أيضاً، وقد جمها والعربية مخطوطة ومطبوعة مونك فانظرها في 40-45. Munk, "Notice sur Josephben-Iehouda" pp. 40-45

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٤٢:١١.

Goitein, Jews and Arabs, p. 80 (1)

<sup>(</sup>ه) المعجب ٣٠٥، بيان موحد ٢٠٥ وهذا ما تؤكده المصادر اليهودية أيضاً (أنظر Goitein, Jews موحد ٢٠٥ وهذا ما تؤكده المصادر اليهود كان ظاهرة اجتماعية، وانظر الخلاف حول ويبدو أن الشك في إسلام اليهود كان ظاهرة اجتماعية، وانظر الخلاف حول إسلام ابن سهل زجّال إشبيلية وما أثاره من خلاف طويل (راجع نفح الطيب ٣:٣٥٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) هناك إشارة إلى الشكلة في تونس عن عصر المنصور (راجع تاريخ الدولتين ١٧).

المالي المسيطر لليهود الذين تظاهروا بالإسلام .

ولا غرابة بعد هذا إن وقف عدد كبير من اليهود في العصر المرابطي الى جانب نصارى إسبانيا كها تجسد في موقعة الزلاقة وحملة ابن رذمير ( ألفونس الارغونى )، أو عملوا جاهدين لمساعدة أعداء الموحدين مثل الذي فعلوه من تأييد لا بن همشك في منازلة غرناطة سنة ٢١١٦٢/٥٥٧، وكذلك أيدوا المأمون وابنه السعيد في بداية حكمه ـ أواخر العصر الموحدي ـ لما ألغيا رسوم المهدية واتبعا سياسة متساهلة مع أهل الذمة ". فلها وجد يحيى منافس المأمون على الخلافة فرصة في مراكش في ١٢٣٢/٦٢٩ هدم كنيسة الروم وذبح اليهود أ.

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن حركة الجلاء التي طبعت القرنين الخامس والسادس بطابعها في البلاد الشرقية والأندلسية كانت بين أهل الذمة على أشدها خاصة بين اليهود نتيجة الضيق الذي عانوه والاضطهاد الذي منوا به في القرن السادس بصورة خاصة. وكان اتجاه هجرة اليهود نحو صقلية والمشرق°. ولا يستبعد أن يكون بين المهاجرين إلى صقلية بعض النصارى، كما لا يستبعد أن تكون هناك هجرة من نصارى الأندلس إلى مواطن إخوتهم نصارى الشمال الإسباني. والمصادر اليهودية المعاصرة للموحدين تؤكد هجرة عدد كبير من اليهود الى المشرق فراراً من اضطهاد الموحدين الذين دفعوا بصغار المهاجرين اليهود إلى الأسر المسلمة أ.

ومن الظلم للموحدين أن يحملوا نتيجة هجرة أهل الذمة واليهود منهم بصفة خاصة. فالهجرة اليهودية إلى الشرق بدأت منذ مطلع القرن الخامس/الحادي عشر،

<sup>(</sup>١) الاستبصار ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) بیان موحد ۵۰، ۵۳.

<sup>(</sup>٣) راجع البيان الموحد ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ١٦٩.

Goitein, Studies, p. 311 (o)

Goitein, Jews and Arabs, p. 81 (7)

وكانت في تزايد مستمر كما توضح أوراق « جنيزا القاهرة ». وتبين هذه الوثائق أن كثيراً من سكان القدس جاءوا من الساحل التونسي في القرن الحادي عشرا، على الرغم من موقف بني حماد المتسامح مع النصارى بصورة خاصة، وقد سبقت الإشارة إليه. ويبدو أن دوافع الهجرة قبل الموحدين ترجع إلى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر وتسامحهم مع أهل الذمة ، وتطور البحرية المسيحية الأوربية التي احتلت مكان الوسيط التجاري بين الشرق والغرب بدلاً عن الساحل التونسي، والخراب الذي اجتاح البلاد الشرقية نتيجة الغزوة الهلالية وما أعقبه من غزو نورماني ".

وهكذا يتضع أن موقف الموحدين لم يكن إلا عاملاً مساعداً في استمرار الهجرة ولم يكن الموحدون باعثي هذه الهجرة. وكيفها كان الأمر، فلا ريب في أن الموقف من أهل الذمة خلال القرن السادس ترك تأثيراً في الزراعة في الأندلس والتجارة في المغرب، وستوضع الفصول القادمة هذه التأثيرات.

#### العبيد

يبدو أن عدد العبيد في بيئات المغرب الثلاث كان كبيراً وعناصرهم متعددة ومهنهم متنوعة ووضعهم الاجتماعي متفاوتاً.

#### عناصرهم

يستطيع الناظر في المعلومات المتوفرة عن العبيد في المغرب خلال القرن السادس أن يتبين ثلاثة عناصر، هي سبي مسلم وعبيد سودان وروم.

<sup>(</sup>۱) أشهر الأسر التني هاجرت بنو ميمون؛ راجع عن الهجرات, Goitein, Jews and Arabs, pp. 114-115; Studies pp. 311, 312.

<sup>(</sup>٢) راجع عن تسامح الفاطميين وأثره في هجرة اليهود إلى مصر...pp. ، مصر ... Fischel, Jews in The Economic..., pp. ... (۲) 51 sqq. . 68 sqq.; Goiten, A Med. Society, p. 33.

Goitein, A Med. Society, p. 32; Studies, pp. 310-311. (Y)

## (أ) السبي المسلم

لما فتح المرابطون البلاد الغربية نظروا إلى قبائل البربر التي فتحوا أرضها كعبيد وأطلقوا عليهم لفظ « الحشم » . ومع أن اللفظ يعني الأنصار من الأهل أو الجيرة أو العبيد ، فقد اقتصر في الاستعمال المرابطي على معنى العبيد ، على الرغم من أن المرابطين لم يسترقوا القبائل البربرية التي فتحوا أرضها ؛ بَيْدَ أن الموحدين الذين كَفّروا من لا يقول بمهديهم ولا يؤمن بتوحيدهم استرقوا الحاربين لمم وإن كانوا مسلمين ، فغدت حروبهم مع المسلمين رافداً من روافد الرق الأساسية. والغالب على هذه العناصر المسترقة النساء والأطفال ، إذ جرت عادة زناتة والمرابطين أثم الموحدين قتل الأسرى من الرجال واسترقاق النساء والأطفال . و يدل على كثرة هذا النوع من الرقيق رخص أسعارهم بعد كل والأطفال . و يدل على كثرة هذا النوع من الرقيق رخص أسعارهم بعد كل معركة مع قبيلة بربرية . فقد انتهى البيع في دكالة لما أخد عبد المؤمن ثورتها سنة معركة مع قبيلة بربرية . فقد انتهى البيع في دكالة لما أخد عبد المؤمن ثورتها سنة النساء في أوائل الفترة الموحدية أصبحت مشكلة كبرى بسبب عدم الدقة في تحديد الحرة من غيرها ، وهذا ما تصوره كتب الحسبة والرسائل الرسمية ١٠ .

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية ۲۱-۲۲، Hopkins, Med. Mus. Govt., pp. 74-75. (۲۲-۲۱ وانظر تفسيراً آخر لحركات النظام السياسي ١٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع مادة « حشم » في التاج واللسان.

<sup>(</sup>٣) أنظر أمثلة في المعجب ٢٦٨، نفح الطيب ٢٦٧:٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر رسائل موحدية ١٩٦، أخبار المهدي ١٤، ١١٨، ١٢٩، الكامل ١٠٢،٥٨٠، ٥٨٦، البيان المغرب ١٠٠٤، الحلل الموشية ١١٨-١١٩، ١٢٢، الإحاطة ١٩٢١.

مثاله في روض القرطاس ٦٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر أمثلة المصدر ذاته ١٠٧، ١٣٢.

 <sup>(</sup>٧) راجع المن بالامامة ٥٥٠، وفيات الأعيان ٥:٨، بيان موحد ١١٨، ١١٨، ١٤٥ و روض القرطاس
 ١٤٤ الإحاطة ١١٩٢١.

<sup>(</sup>A) الكامل ١٠:١٠ه، الحلل الموشية ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) رسالة السقطى ٤٧-٨٤.

<sup>(</sup>١٠) أنظر رسالة عبد المؤمن في ١١٤٨/٥٤٣ في نظم الجمان ١٦٠.

#### (ب) السودان

منذ القرن الرابع/العاشر كانت أفواج العبيد السود تدخل البلاد الشرقية من زويلة والبلاد الغربية عن طريق أودغست وازداد عددهم بعد الفتح المرابطي، إذ ان أرض صنهاجة الصحراء مجاورة لبلاد السودان، وأهل المغرب يفضلون العبيد السود على البيض – كما تدل على ذلك أمتالهم إما لصبرهم وتحملهم وطاعتهم وإخلاصهم واما لأغراض مبتذلة ".

وهناك ثلاث ظواهر تشير إلى تزايد عدد العبيد السود في مغرب القرن السادس.

أولاً: كثرتهم المتدرجة في الجيش المغربي. فقد اشترى يوسف بن تاشفين في الركافة أربعة آلاف المود، وبلغ العدد مع الناصر الموحدي في العقاب ثلاثين ألفاً.

ثانياً: الإشارات عن وجود أعداد كبيرة منهم في المغرب. لقد فرض علي بن يوسف في 1179/970 — استعداداً للجواز إلى الأندلس — قسطاً على الرعية من سودانهم يغزون مع الجيش، وكان قسط أهل فاس ثلاثمائة من سودانهم وكان عبد المؤمن في عام البحيرة نحو ثلاثة آلاف من سودان أهل أغمات^. وكان ليوسف بن سليمان أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كثر في السوس واقتنى العرب الطارئون عبيداً كثيرين .

- (١) البكري، المغرب ١٥٨، الاستبصار ٢١٥-٢١٦.
  - (٢) الاستبصار ١٤٦.
  - (٣) أمثال العوام (الأطروحة) ١٨٨١١.
  - (٤) البيان المغرب ٢٣:٤، الحلل الموشية ١٧.
    - (٥) نفح الطيب ٢:٧٦٧.
    - (٦) روض القرطاس ١٥٩.
      - (٧) نظم الجمان ١٠٩.
- (٨) البيان المغرب ٤:٤٨، نظم الجمان ١١٦–١١٧.
  - (٩) المعجب ١٩٤.
  - (١٠) المن بالإمامة ٢٣٤.

ثالثاً: ربما يشير انتشار اللون الأسود بين جميع طبقات السكان إلى كثرة العبيد والتسري بالسوداوات ١.

ومن الضروري الإشارة إلى أن جل العبيد السود جاءوا من أرض كناوة. ولكن هناك إشارات الى عبيد سود من الحبشة وأرض النوبة أيضاً<sup>7</sup>.

### (ج) الروم

يبدو أن العبيد الروم كانوا كثيري العدد في البلاد الأندلسية والمناطق الساحلية من البلاد الشرقية. وأصله إمّا سبي معارك \_ وكانت كثيرة نتيجة حروب المرابطين ثم الموحدين مع نصارى إسبانيا \_ وجله نساء وأطفال أ \_ وإما شراء \_ وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا في حال الجند الرومي عند المرابطين \_.

وقد شهد القرن السادس حركة تجارية واسعة في الرقيق الرومي، وكانت بجاية المركز الرئيسي لهذه التجارة، وكان الميورقيون وسطاءها ولهم سفرتان إلى بجاية بلاد الروم يجلبون فيها العبيد فيبيعونهم في بجاية ويدل على كثرة المجلوب إلى بجاية أن أهلها فتحوا أبواب مدينتهم في ١١٨٥/٥٨١ حينا جاء إسحق ابن غانية غازياً للمدينة ظناً من أهل بجاية أن مراكب العسكر هي رقيق ميورقة وقد وصل فلا يستغرب بعد هذا أن امتلأت أيدي الميورقيين أموالاً من هذه التجارة. كما لا يستبعد أن تباع بيضاوان من الروم بسوداء "، ويصبح العبد الرومي في المغرب

<sup>(</sup>١) راجع عن اللون الأسود بين السكان التشوف ٨٠، ٩١، ابن سعيد، المغرب ١٦٤٤٢، الغصون اليانعة ٢٤، ٥٤، الحلة السيراء ٢٦٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر رسالة السقطي ٤٦، ٥٠، أمثال العوام (المطبوع) ٦:٢، نظم الجمان ١١٦، الحلة السيراء ٢٦٦:٢، روض القرطاس ١٧١.

 <sup>(</sup>٣) راجع عن هذه الفقرة المعجب ٢٦٩، عنوان الدراية ٢٣-٢٤.

أرخص من التركي في المشرق ا بعد أن كان الحال خلاف ذلك أيام الاصطخري ٢.

#### مهنهم

تعددت مهن العبيد كتنوع عناصرهم. فالجواري منهن إماء خدمة أو متعة". ومن مظاهر المتعة ازدهار تجارة تعليم القيان الطرب ثم بيعهن ، وعلى الرغم من تشدد الموحدين في منع اللهو فقد كانت تجارة القيان المطربات رائجة مما اضطر المنصور لقطعها في أواخر أيامه . وانخذت بعض الإماء أمهات أولاد ومن أولاد بعضهن أمراء مرابطون وخلفاء موحدون .

وكان العبيد يقومون بأكثر الخدمة في مجتمع القرن السادس لأن الطبقات القادرة على تملك العبيد تستنكف أن تؤدي أعمالها بنفسها إلا من قصد البراءة من الكبر ورعاً، وقليل ما هم ألى جانب الخدمة المنزلية تجد العبيد السود يعملون في الزراعة في البلاد الشرقية أن وربما بين فاس وأغمات والسهول التي شمال وادى سبو أن وتجد السود والبيض من العبيد في الصناعة ١١ والتجارة ١٢ هذا

- (١) مسالك الأبصار (أحمد الثالث) ٣ق ١:١٢١-١٢٢.
  - (٢) المسالك والممالك ٣٧.
  - (٣) الحلة السيراء ٢:٣٤، ٥٥.
- (٤) راجع ابن سعيد، المغرب ٢٤٩١، بيان موحد ١٤٥، نفح الطيب ٢٣٠٧.
  - (ه) بيان موحد ١٤٣، ١٤٥.
- أنظر عنهم المعجب ٣٢٣، البيان المغرب ١٠١١٤، بيان موحد ٢٥٥، الحلل الموشية ٦٨، روض القرطاس ١٠٢.
  - (٧) أنظر فيما يلي الصناعة: النظرة الى العمل.
    - (۸) المعيار ۲۰۲:۱۳۰۳.
- (٩) استنتاجاً من احدى روايات التشوف ٨٠، و يقول البكري عن بونة « يصح بها السودان و يسقم البيضان » (المغرب ٥٠).
  - (١٠) يقول البكري إن وادي سغددلا يسكنه إلا السودان (المغرب ٨٥) وهو في منطقة البصرة الزراعية .
    - (١١) أنظر أمثلة عن ذلك في أخبار المهدي ٣٥، الذيل والتكملة ٢٤٠:١.
- (١٢) راجع أمثلة في نزهة المشتاق (ط.ب.) ٤٢، معجم الصدفي ١٩٦-١٩٧، الذيل والتكملة ٥٢٠). د.٠٠١:٢٠٥.

بالإضافة لعملهم في الجندية سواء أكانوا روماً أم سوداً. ويفرض عملهم في جميع ضروب النشاط الاقتصادي التساؤل عن وضعهم ومعاملتهم.

#### وضعهم

الظاهر أن معاملة العبيد كانت كريمة وفي حال عتقهم يدخلون طبقة الأحرار كموالي. ولعل هذا يفسر وجود مولى لمولى آخرا. وأسهاء بعض موالي القرن السادس توحي بأن أصلهم كانوا عبيداً فأعتقوا، مثل لبيب وموفق وصهيب٢.

ومما يدل على حسن وضع هؤلاء العبيد المعتقين أنهم قد يشاركون في تركة سيدهم، فقد أوصى أحدهم أن يعتق عبده «ويُعْظَى من صريح متروكة مالاً يأتلي في مثله أولو الفضل » ". ويبدو أن الذي ساعد في تطوير هذا الوضع الاجتماعي أن الولاء في الغرب الإسلامي منذ أيام الفتح لم يتخذ شكلاً اجتماعياً خطيراً مثلها كان الحال في المشرق. فالموالي في الأندلس لم يكونوا يقلون في شيء عن مركز الأحرار، ولما قامت الدولة الأموية في قرطبة كادت الوظائف الكبرى تقتصر عليهم، فعلت منزلتهم، حتى أصبح الولاء أقرب الى الاصطناع منه الى الولاء الصرف عليهم، فعلت منزلتهم، حتى أصبح الولاء أقرب الى الاصطناع منه الى الولاء الصرف أ. والظاهر أن هذا الوضع المتميز حدا بالرازي الى وضع كتابه الى الولاء في الأندلس » أ، و يبدو أن الولاء كان مسألة نسب وليس قضية احتماعية.

ومما يلفت النظر أن كثيراً من موالي القرن السادس جاء ولاؤهم لصنهاجة ولم يرد ولاء أحد لإحدى قبائل الصامدة في فهل ترجع هذه الظاهرة إلى ادّعاء

<sup>(</sup>١) انظر ترجة موسى بن سعادة في معجم الصدفي ١٨٨، نَفِع الطيب ٢٢١:٢

<sup>(</sup>٢) معجم الصدفي ١٩٦٪ التكملة ٢: ٧٦٩، الذيل والتكملة ٥: ٢: ٣١٥٠.

<sup>(</sup>٣) معجم الصدقي، ١٨٦؛ وانظر أيضاً نوازل ابن عياض (مخ) ١٧ ق.

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس ٤٠٨، ٤١٢.

 <sup>(</sup>ه) ذكره ابن الآبار في التكملة ١٤٤٢ه.

<sup>(</sup>٦) معجم الصدفي ١٩٦، التكملة ٢٣٣، ٢٥١، الذيل والتكملة ٣١:٢٠٥.

صنهاجة الصحراء نسباً عربياً أم الى حسن معاملة العبيد ثم الموالي في العصر المرابطي وانعدام ذلك في العصر الموحدي؟ مما يؤسف له أن المعلومات غير متوفرة للحكم في هذه المسألة، غير أن مناقشة قضية « الإباق » قد تلتي بعض الضوء على موقف الفترتين من العبيد.

و بالرغم من حسن المعاملة التي ذكرت فهناك بعض الأمثال المغربية التي تشير الى ما أشتهر به العبيد السود من سرقة واباق ! فهل هما ظاهرتان فرديتان أم هما منتشرتان في المجتمع حتى جرت بها الأمثال ؟

يقول ابن بسام: لما تولى أمر بلنسية وشاطبة الفَتَيَان مظفر ومبارك العامريان انفتح في الأندلس «باب شديد في إباقة العبيد» ب. وإذا صح قوله هذا على عصر الطوائف فهي لا تصح على الفترتين المرابطية والموحدية إذ لم ترد إشارة عن مثل هذه الحالة في البلاد الأندلسية أو الغربية في تينك الفترتين، والإشارة الوحيدة جاءت عن الفترة الموحدية وميدانها البلاد الشرقية وحتى هذه فيها نظر. تقول رسالة موحدية إن ابن الرند الذي انتزى في قفصة سنتي تقول رسالة موحدية إن ابن الرند الذي انتزى في قفصة سنتي العامة قهر بهم سواهم ... وتوسل إلى استخلاص نياتهم بإباحة المحرمات لهم، ورفع الحدود عنهم ... فتسرب إليه من أجل ذلك ذعار اللصوص وأباق العبيد ... جاءوا من كل أوب وأتوه من كل فج ...».

ويبدو أن هذه الرسالة الرسمية لا تصور الواقع وإنما كان الهدف منها تشويه حركة ابن الرند وتنفير الناس منه، لا سيّما أن الرسائل الموحدية كانت وسيلة الدولة الدعائية الأساسية، فتكتب في كل مناسبة، وترسل إلى كافة أرجاء

<sup>(</sup>١) أنظر أمثال العوام (الطبوع) ١٩٠٢.

 <sup>(</sup>۲) الذخيرة (مخ. بغداد) ق ٣:٤-٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل موحدية ١٠٠-١١٠؛ واخطأ بروفنسال ووضعها بين سنتي ٤٥٥ و٥٥٥ لبتر في آخر الرسالة بينما يرد فيها ترض على عبد المؤمن، فضلاً عن أن حادث قفصة وقع في أيام ابنه يوسف. وقد وردت الرسالة مكتملة في تخطوط العطاء الجزيل والنص المشار إليه في صفحة ١٥.

الدولة، وتقرأ على البادي والحاضرا. فلو كانت حركة الإباق جماعية \_ كنا توحي الرسالة \_ فهل كانت أسباب الحركة نتيجة ظروف عمل مرهق أو معاملة قاسية أو الأمرين معاً؟ وهل كانت هذه الأسباب قائمة قبل الفتح الموحدي للبلاد الشرقية أم أنها جدت بعده؟

لم يُرْوَ أَن أَبَاق العبيد قاموا بحركة في الفترة التي سبقت الفتح الموحدي، مع أن الظروف كانت مواتية لذلك، لاضطراب حبل الأمن بسبب الموجة الهلالية وغزوات النورمان. فهل كانوا يفتقرون الى زعامةٍ ووجدوها في ابن الرند؟

يبدو أن الأمر على غير ذلك، فلا يعرف أن الموحدين قتلوا جميع العبيد الآبقين، ولا يعلم أنهم أدخلوا إصلاحات ترفع شكواهم، ولا قام هؤلاء العبيد في بعد بحركة أو مشاركة في الحركات الطاعة الطامعة الآملة التي قام بها تحالف الأغزاز والعرب والميورقيين. لهذا فالراجح أن العصر الموحدي ـ كسابقه المرابطي ـ لم يشهد حركة إبّاق جماعية، والإباق كان ظاهرة محدودة. وأغلب الظن أن وضع العبيد في المغرب لم يستدع الثورة أو لم يمكن منها على الأقل. ومن الظن أن وضع العبيد في موقف المرابطين والموحدين من العبيد، وربما كان سبب ظاهرة الانتساب بالولاء لصنهاجة دعوى صنهاجة للنسبة العربية.

## الأغزاز

#### مفهوم اللفظ

يطلق اللفظ في خلافة المنصور ومن بعده على ما يسمى في المشرق بالأتراك. فالمصادر المغربية بما فيها الرسائل الموحدية الرسمية قبل خلافة المنصور لا تورد لفظ الأغزاز أو الغز بل تسميهم « الأتراك » أو « الأكراد »٢، بيغا تطلق

<sup>(</sup>١) أنظر تنظيمات الموحدين ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) رسائل موحدية ١٠١، العطاء الجزيل (مخ) ١٥، وزوائده: ٧٠، المعجب ٣٥١.

المصادر بعد ذلك على المجموعة نفسها لفظ الأغزاز أو الغزّا. وتجد مصدراً مشرقياً مثل ابن الأثير لا يتكلم عن هذه المجموعة في الفترتين إلا و يسميها بالأتراك . ويبدو أن غلبة لفظ الأغزاز أو الغز عليهم ترجع الى الدور العسكري البارز الذي قاموا به في البلاد الشرقية. وكانت شجاعتهم ونكايتهم في عدوهم هي التي دفعت المنصور لاستخدامهم في الجيش الموحدي وأهل المغرب يعرفون عن الأغزاز في طبرستان شهرتهم بالرماية ألى .

## دخولهم المغرب

ربما دخلت المغرب عناصر من الأتراك في شكل رقيق ، ويبدو أن عدده قليل ، ولهذا لا تتردد في المصادر عنه الأحبار. ولكن في أواخر القرن الخامس/الحادي عشر بدأ المغرب يعرف الأتراك كعناصر مغامرة غازية في عدد يسير في البلاد الشرقية ، فاحتل شاه ملك مع مائة فارس طرابلس والبلاد الجريدية في البلاد الشرقية ، فاحتل شاه ملك مع مائة فارس طرابلس والبلاد الجريدية في البلاد الشرقية ، فاحتل شاه ملك مع مائة فارس طرابلس والبلاد الجريدية في حيث أن يحيى بن تميم صاحب المهدية أخضعه وأدخله وجنده في جيشه ألم والراجح أنه بعد هذه المجموعة لم يدخل الأتراك غزاة إلا في خلافة يوسف ابن عبد المؤمن .

<sup>(</sup>۱) عن الأغزاز أنظر رسائل موحدية يه١، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٤، ٢٥٩، التشوف ٣٤٩، يان موحد ١٨٠، ٢٣١، روض القرطاس ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨؛ وعن لفظ الغز راجع رسائل موحدية ١٨٣، المعجب ٢٥٦، ٢٨٨، ٣١٥، ابن سعيد، المغرب ٢:٧٧، العبر ٢:١٩٤، ١٩٤، نفح الطيب ٣:٧٠، ١٩٣٠، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲) الكامل ۱:۱۱، ۲٤۳، ۱۱:۹۸۳، ۲۱۰–۲۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ٢١:١١ه-٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ٦٠-٦١.

<sup>(</sup>ه) يقول السقطي عن محاسن رقيق كل جنس « والتركية لإنجاب الولد » (رسالة السقطي ٤٩).

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢٤١:١٠ ٢٤٣-

 <sup>(</sup>٧) يذكر ابن أبي زرع في الجيش المرابطي ثم الموحدي في خلافة عبد المؤمن « الأغزاز والرمات » (روض القرطاس ٨٧، ١٦٩، ١٩٠)، والراجع أن الأغزاز محرفة عن الغزات (راجع تنظيمات الموحدين القرطاس ٢٥٧-٢٧١)، وعن رأي مخالف راجع حركات: النظام السياسي ٢٥٧-١٥٨.

وربما كانت دوافع غزوة القرن السادس كامنة في طموح بعض قادة الأتراك في مصر أو بتوجيه من صلاح الدين الأيوبي\ أو ابن أخيه تقيّ الدين عمر\ أو كل هذه الدوافع مجتمعة. ومها كان الأمر فقد حمّل الموحدون الأيوبيين المسؤولية عن أعمال قراقوش قائد الغزوة التركية، وكان الأيوبيون يعلمون ذلك\.

دخل الأتراك في سنة ١١٧٣/٥٦٩ منطقي برقة وطرابلس بقيادة قراقوش الأرمني و بسطوا نفوذهم على المنطقتين أ. و يبدو أنهم طمعوا في البلاد الجريدية فاشتركوا مع ابن الرند في ثورته بقفصة في ٥٧٥ – ١١٨٠/٥٧٦ وأغرى النجاح الذي حققته الموجة الأولى مجموعات أخرى بقيادة يوزبا فتبعوا الموجة الأولى والظاهر أن عددهم أصبح كبيراً وقياداتهم متعددة فسيطروا على طرابلس وقابس وقفصة أ، فانضم بعض العرب تحت لوائهم أ، وحالفهم ابن غانية ، وأضلى الحلف التركي الميورقي الهلالي البلاد الشرقية ناراً حتى اضطر المنصور لقيادة جيشه بنفسه فقضى على حركتهم في سنة ١١١٨٥/٥٨٣.

<sup>(</sup>١) أنظر رحلة التيجاني ١١١-١١٢، العبر ١٩٣١، صبح الأعشى ٨٧:١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع الروضتين ٢٦٠:١، عقد الجمان (مخ) ٢٠٣:١٢ق.

<sup>(</sup>٣) أنظر خطاب صلاح الدين الى رسوله ابن منقذ الذي بعثه الى المنصور الموحدي (الروضتين ١٧١:٢) ورفض المنصور لطلب صلاح الدين بارسال الأسطول (المعجب ٢٨٤). وعن مناقشة القضية راجع عبد الحميد: « العلاقة بين صلاح الدين... والمنصور » ٨٤٠-١٠٠.

<sup>(</sup>٤) تضطرب المصادر عن بداية حركة قراقوش وتحركاته؛ أنظر الروضتين ٢٥٩:١، مفرج الكروب ١٠٥٠، المعجب ٢٥٦، الكامل ٣٨٩:١١ وراجع دراسة احسان عباس عنها في تاريخ ليبيا ١٥٩ وما بعدها، ١٨٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) رسائل موحدیة ۱۰۱، العطاء الجزیل: الزوائد ٧.

<sup>(</sup>٦) الروضتين ٢: ٧٠، مفرج الكروب ١٨٢:٢

<sup>(</sup>v) رسائل موحدیة ۲۰۸.

<sup>(</sup>٨) المصدر ذاته ١٩٨، المعجب ٢٨٩، العبر ١٩٤٦، نفح الطيب ١٣٣٣.

<sup>(</sup>١) رسائل موحدية ١٨٣، ١٨٩، ١٩٨، ٢٠٦، ٢١٤.

<sup>(</sup>١٠) راجع شعر المنصور للعرب نفح الطيب ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>۱۱) رسائل موحدیة ۱۸۳ وما بعدها.

واتبع المنصور مع الأغزاز السياسة ذاتها التي اتبعها مع العرب الهلالية، فغرتهم إلى البلاد الغربية وأقطعهم بها الإقطاعات وألحقهم بالجيش الموحدي ، وظل ذكرهم يتردد في الأعمال العسكرية ، وأنزلهم المنصور تغور الأندلس وربما أسكنهم في بعض مدن البلاد الغربية إذ لهم ذكر في تارودت . و يبدو أن بعضهم ولي على بعض أقسام الولايات، فقد كان شعبان الغزي والياً على بسطة .

من كل ما تقدّم يتضع أن سكان مغرب القرن السادس قد تعدّدت عناصرهم واختلفت أصولهم وتنوّعت مهنهم، وكانت السمة البارزة لهم في العصر الجلاء الواسع عن الأوطان الأصلية، إمّا نتيجة أخطار خارجية تمثلت في الغزوة الهلالية وآثارها، وغزوات النورمان والضغط المستمر من نصارى إسبانيا، أو نتيجة نزاع بين قبائل المغرب، أو اضطهاد لأهل الذمة. ولا شك في أن هذه الأحداث قد أثرت على ضروب النشاط الاقتصادية زراعيةً وصناعيةً وتجاريةً سلباً أو إيجاباً.

<sup>(</sup>١) المصدر ذاته ٢٠٨، الاستبصار ١١١، المعجب ٢٥٦، ٢٨٩، العبر ١٩٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) رسائل موحدية ٢١٤، بيان موحد ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) رسائل موحدية ٢٥٦، المعجب ٣١٥، بيان موحد ١٨٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>ه) الكامل ٢:٢:١١.

<sup>(</sup>٦) التشوف ٣٤٩.

<sup>(</sup>V) ابن سعيد، المغرب ٧:٧٧.

الفصّ لمالث الِث

السيزراعكة

## الفصل الثالث

# الزراعة

كان المغرب في القرن السادس/الثاني عشر زراعياً ــ على الوجه الأغلب ــ أي ان سكانه كانوا يعتمدون اعتماداً كبيراً على الزراعة، وتتفشّى البداوة (بالمفهوم المغربي) في أرجائه أ. وسوف أعالج في هذا الفصل الزراعة من خلال: نظام الأراضي، وسياسة الدولة، ونظام الزراعة، وكيف أثرت هذه الأوضاع في الإنتاج الزراعي ومناطقه وما يتعلّق بالزراعة من رعي وصيد وتربية دواجن.

### نظام الأراضي

إن دراسة النظرة الفقهية للأراضي وأحكامها قد تسعف في فهم مشكلة الملكية، سواء أجاءت هذه النظرة متصلة ببدايات التملك أم تسويفاً لما تم من تطورات لاحقة فيا بعد؛ ولكن بالنسبة للمغرب فإن مثل هذه المحاولة لن تزيد الدارس إلا غموضاً، إذ اختلف الفقهاء في حكم أرض المغرب، وهل هي

<sup>(</sup>١) تجدر الاشارة الى أن ابن خلدون يستعمل كلمة البادية بحيث تشمل مواطن الرعي والفلاحة والدواجن ( أنظر بعض الأمثلة على ذلك في العبر ١٤٠٠، ١٥٣).

عشرية، أو خراجية صلحية، أو خراجية عنوية، أو مختلطة المحتى غمض الحال على المؤرخ والفقيه معاً المناسقر عرف الفقهاء فيا خيى أمره من الأراضي أنها «لمن وجدت بيده وإن كان لا يُدْرَى بأي وجه صارت إليه » وبما أن حكم أرض المغرب مُخْتَلَف عليه فمثل هذا الرأي يشجع ذوي النفوذ والسلطان على التعدي على ملكية الدولة أو الأفراد \_ كيفها كان الحال \_ لا سيا في أوقات الفتن والثورات، بل قد يكتسب مثل هذا التعدي صفة الشرعية والحق المكتسب. والفترة التي تؤرخ لها هذه الدراسة بدأت بالآثار المترتبة عن الموجة الملالية في البلاد الشرقية والفتنة البربرية في البلاد الأندلسية، وشهدت ثورتين متابعتين في ما يزيد عن نصف القرن قليلاً (المرابطية ثم الموحدية). وعليه فن المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث في نظام ملكية الأرض العامة والخاصة.

# أراضي الدولة (الملكية العامة)

تقلّصت أراضي الدولة في البلاد الشرقية لما تملك العرب الهلالية البوادي والسهول بحد السيف حتى لم يبق بيد الدولة إلا ما ضمته أسوار المدن، هذا بالإضافة لما تخلّى عنه صنهاجيو أفريقية، لا سيّما بنوحاد، بالهبات والإقطاعات . ولم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً، فقد أخذ ملوك الطوائف والبربر والمنتزون أكثر الأراضي حتى لم يبق إلا القليل التافة حسب رواية ابن حزم . واعتبر

<sup>(</sup>۱) زهرة الاس ٣، لالديباج المذهب ١٩٩، المعيار ١٩٦٠. وراجع مناقشة الروايات المختلفة خاصة روايتي المالكي وابن عذاري عن أفريقية وروايتي ابن مزين وابن حزم عن الأندلس عند مؤنس: فتح العرب للمغرب ٢٧٦-٢٧٨، فجر الأندلس ٦١٤ وما بعدها، عباس: عصر سيادة قرطبة ٢١٠، ١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر مفاخر البربر (مخ) ٢٦ب، المعيار ٩٦:٦.

<sup>(</sup>٣) طلعيار ٩٦:٦، وكذلك الديباج المذهب ٣٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر مثاله المعجب ١٨٢-١٨٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر فيما يلي: الاقطاع.

<sup>(</sup>٦) الرد على ابن النغريلة ٢٧٦، (1934) Asin Palacios, Al-Andalus p. 36 (1934) دو النغريلة ١٧٦، المعتبر أخذ ما لبيت المال لنفسه هو سعيد بن أحمد بن زيفل الثائر بحصن شقورة ( راجع نازلة تاريخها عرم ٤٩٦/نوفمبر ١٠٩٨ في نوازل ابن رشد (مخ) ١٩٩، عباس: «نوازل ابن رشد» ٢٤، المعيار ٢٠٧٠-٤٠٨).

هؤلاء ما بأيديهم ملكاً خاصاً، فتصرفوا فيه إقطاعاً وتوريثاً وبيعاً، فاختلطت أراضي الدولة بحقوقهم الخاصة أ. وأغلب الظن أن ملكية أراضي البلاد الغربية كانت للقبائل التي سكنتها، وهذا ما سيتضح في الحديث عن سياسة المرابطين تحاه ملكية الأرض.

فلقد كانت السياسة التي اتبعها المرابطون في بداية دولتهم جعلت الدولة هي المالك لكثير من الأراضي في البلاد الغربية وساعدت على استملاك الدولة لكثير من أراضي البلاد الأندلسية. ذلك أن المرابطين حكموا على مَنْ ناوأهم وصد عن دعوتهم في بداية أمرهم بالكفر فوجب قتالهم واعتبر مالهم غنيمة وقيئًا من قالت أرض زناتة وبرغواطة وغمارة إلى ملكية الدولة الجديدة، بينا أقر المرابطون المصامدة على أراضيهم لقاء تحالفهم مع المرابطين أيام الفتح الأولى محتى إن مديوسف بن تاشفين اضطر لشراء أرض مراكش من نفيس لما أراد بناء مدينته وفي الأندلس ضم المرابطون إلى دولهم أراضي ملوك الطوائف مون

- (١) راجع مصادر الحاشية السابقة بالاضافة الى مسائل ابن زهر في المعيار ١٠:١٠.
  - انظر الحلل الموشية ١١، روض القرطاس ٧٧.
- (٣) في فاس أقروا عامة أهلها ونفوا زناته أو حبسوها أو قتلوها (وفيات الأعيان ١٢٤٠). وعن باقي أراضي دول زناتة المدينية راجع البيان المغرب ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٥، ١٦٥، روض القرطاس ٢٠، ١٨٠، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، العبر ٦٦، ١٨٠ ، العبر ٦٦، العبر ٦٩، ١٨٠ ، العبر ٦٩، العبر ٢٠، ١٨٥ ، العبر ٢٠ ، ١٨٠ ، جذوة الاقتباس ٥٠ ، Cocidental," p. 62, Julien; op.cit., p. 378.
  - (٤) لقد تفرقت برغواطة في الشعارى (الحلل الموشية ١١، روض القرطاس ٨٥، العبر ٦: ٢٩٩).
- (ه) سكنت لمطة وهي حليف للمرابطين سهول غمارة الزراعية ونجودها (نزهة المشتاق (ط.د.) ٨١) ولعل هذا يفسر تحالف غمارة مع الموحدين إبان ثورتهم.
  - (٦) راجع قيام دولة المرابطين ١٩٠ وما بعدها والمصادر الذكورة.
- (٧) وفيات الأعيان ١٢٤:٧ نقلاً عن النبراس لأبي الخطاب ابن دحية، روض القرطاس ٨٩، نزهة المشتاق (ط. ب.) ٤٣.
- (٨) سواء اجلوا عن ديارهم كبني صمادح (انظر الحلة السيراء ٢:١٧٤، روض القرطاس ١٠١) أم أعطوا أماناً «في النفس والأهل دون المال» مثل بني عباد وعبدالله بن بلقين (راجع التبيان ١٤٧ وما بعدها، المعجب ٧٧، الكامل ١٩٠١، روض القرطاس ٩٩، ١٠٠، ١٠٠، نفح الطيب ٢٢٣). وعن سائر ملوك الطوائف راجع التبيان ٣٧٣ وما بعدها، قلائد العقيان، ٢٢-٣٣، الذخيرة (مخ بغداد) ١٩:٢ ١٩:٢، بغية الملتمس ٣٣، ابن سعيد، المغرب ١٠٤١، الحلة السيراء ٢٠٠، وما بعدها، روض القرطاس ١٠٠، مفاخر البربر ٤٤.

**(Y)** 

ارتبط بهم من شخصيات ذات نفوذ . فاتسعت ملكية الدولة نتيجة هذا الإجراء، هذا بالإضافة لوراثة الدولة لمن لا وارث له .

غير أن السياسة التي سار عليها المرابطون أيام حكمهم عادت وأفقدت الدولة كثيراً من الأراضي، فطفقت تبحث عن وسائل أخرى لتملك الأراضي، وهذا الأمر ترتبت عليه نتائج خطيرة فتحت عليهم أبواباً من الثورات.

و يستطيع الدارس أن يتبيّن ثلاث مراحل متعاقبة في سياسة المرابطين بالنسبة لتملك الدولة للاراضي. فقد سن عبدالله بن ياسين « التطبيب »، والمرابطون بعد في صحرائهم، وهو أخذ ثلث أموال من ينضم إليه من صهاجة الصحراء لتطبيب أموالهم « ولم تؤثر هذه السياسة على ملكية الأراضي إذ لم يكن لهم أموال إلا الجمال فلا ومع بداية فتح البلاد الغربية بدأ التخميس وتوزيع المغانم على الفاتحين وأغلب الظن أن هذه السياسة توقفت بعد تأسيس مراكش وإنقلاب الحركة من ثورة الى دولة ، لا سيّا أن الجيش المرابطي بدأ يضم عناصر غير صهاجية من مصمودة وزناتة ومرتزقة من العبيد السود والروم « ولم يرد أن أياً من الأراضي التي فتحت بعد تأسيس مراكش خمست. والراجع أن الدولة بدأت تتبع سياسة الإقطاع للجند وغيرهم من وقتئذ ٨.

<sup>(</sup>۱) مثاله أبو محمد ابن العربي الذي اعتقل المرابطون أمواله فرحل الى المشرق في ١٠٩٢/٤٨٥ (انظر مفاخر البربر (مخ) ١٠٩٢/١٠، ١٣٠، عباس: «الجانب السياسي من رحلة ابن العربي» ٢١٨. وما بعدها، رحلة ابن العربي الى الشرق كما صورها «قانون التأويل» ٦١. و يقول ابن الابار إن أبا علي الصدفي شفع في رد أملاكه على ابنه أبي بكر فردت (معجم الصدفي ٥٦، ٥٦) و يبدو أن ذلك كان في حدود سنة ١١١٤/٥١٥ لأنه تاريخ السماع.

<sup>(</sup>٢) راجع عدة نوازل عن ذلك في المعيار ١٦٥:١، ١٥:١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن ياسين مالكي وهذا مما خالف فيه السنة في بداية أمره (انظر البكري، المغرب ١٦٦، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ١٠:٤، ١٦.

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ١٢:٤.

Terrasse. Histoire du Maroc, p. 111 mclp a si (7)

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس ٨٩.

<sup>(</sup>٨) أنظر فيما يلي «الاقطاع».

والظاهر أن سياسة التخميس فالإقطاع ثم التعدي على أراضي بيت المال بيعًا أفقدت الدول كثيراً من الأراضي. ولم تظهر آثار ذلك الآ في إمارة على بن يوسف، فحاول زيادة أراضي الدولة بوسائل متعددة على الرغم من احترام المرابطين للملكية الخاصة بعد استتباب أمرهم وتعاونهم مع الفقهاء المالكية ".

فأولاً ظهرت في أيامه بخاصة منذ ١١٢١/٥١٥ ظاهرة مصادرة أملاك الأمراء المرابطين المغضوب عليهم هم وحاشيتهم أ، أو العمال « الخائنين » ، أو المهمين بالثورة على السلطان أ.

وثانياً في العام ذاته أراد علي بن يوسف مراجعة الملكيات العامة التي آلت الى ملكيات خاصة منذ أيام بني عامر وبني عباد، فاستفتى الفقهاء في ذلك.

وثالثاً في ١١٢٧/٥٢١ ضمّ الى ملكية الدولة أحباس الكنائس وبيع المعاهدة الذين فرّوا الى أرض العدو أو أجلوا الى البلاد الغربية، وهي أراض واسعة^.

ولا ريب في أن مراجعة ما آل الى ملكيات خاصة كان أهم تلك الوسائل جميعاً، إذ لو تمّت لساعدت الدولة على أن تسترة كثيراً من الأراضي، ولأثرت على كثير من الناس ولا سيا الفقهاء الملآك. ويبدو أن على بن يوسف كان

<sup>(</sup>١) راجع المعيار ٢:٢١٩–٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) المعيار ٨:٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الفقهاء أكبر الملاك في العصر المرابطي، وسيجيء شرح هذا في باب الملكية الخاصة، وهذا فسيكونون أحرص من غيرهم على عدم المساس بالأملاك الخاصة حتى ان أبا الحسن البرجي فقيه المرية (ت ١١١٤/٥٠٨) أفتى بشأن احراق كتب الغزالي « بتأديب محرقها وتضمينه قيمتها » (الذيل والتكملة ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) راجع معجم الصدق ٥٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر البيان المغرب ١:٧٧.

 <sup>(</sup>٦) راجع امتحان أحمد بن سعيد في شلب في التكملة ١:١٥.

<sup>(</sup>٧) نوازل البرزلي (مخ) ٩٣ ق.

<sup>(</sup>٨) المعيار ٨: ٣٩-٥٥.

يشعر بخطورة هذا الإجراء فحرص على دعم الفقهاء له. وتقول رواية ابن الصيرفي حسبا أورده الرزلي ان ابن رشد وغيره افتوه بالتصرف في الملكيات الخاصة وخالفهم ابن حمدين. وثارت العامة في قرطبة على ابن رشد ومن معه حتى صرف ابن حمدين العامة عنهم. وتعرض علي لا بن رشد ومن رأى رأيه ثم رضي عنهم أ. ويبدو من هذا أن عزل ابن رشد أو استعفاءه كان بسبب ثورة قرطبة عليه، لتأييده لما أراده المرابطون من مراجعة الملكيات الخاصة، وجعل المرابطون ابن رشد كبش فداء أى وهذا يبعث على الظن بأن الثورة كانت عنيفة حتى أن المرابطين جعلوا أكابر مؤيديهم كبش فداء ".

ولئن ألجأت ثورة قرطبة المرابطين لتغيير السياسة التي أرادوا تطبيقها بشأن بعض الملكيات الخاصة وتحويلها الى عامة، فإن موقف ابن رشد يكشف عن عمق أزمة المرابطين المالية. ويبدو أن ابن رشد أراد أن يساعد الدولة في إجراءاتها المالية، إذ كانت تواجه عدواناً متصلاً من نصارى إسبانيا على الرغم من أن فتواه هذه جاءت مخالفة لرأيه في الغصب والحيازة وما افتى به في نازلة ابن زيفل سنة ٢٩٠٨/٤٩٢ ـ فقد كان درء خطر نصارى إسبانيا معاهدة وعاربين شاغله الأكبر ٧.

#### وهكذا ورث الموحدون ملكيات عامة متناقصة، فكيف عالجوا الأمر؟

<sup>(</sup>١) نوازل البرزلي (مخ) ٩٣ ب، و بعض الخبر عند ابن الحاج (أنظر المعيار ٤٦٣:١).

<sup>(</sup>٢) أنظر كيف تختلف المصادر بشأن ابن رشد عزلاً واستعفاء وتسكت عن السبب؛ راجع روض القرطاس ١٠٦

<sup>(</sup>٣) ربما كانت هذه الثورة هي عين ما ينسبه ابن الأثير الى امساك عبد مرابطي بيد امرأة قرطبية فثارت المدينة حارقة لدور المرابطي ناهبة لأموالهم وغرجة لهم من دورهم حتى حصر على المدينة فصالحه أهلها على أن يغرموا ما نهبوا ( أنظر الكامل ١٠٠٨٥٠). فإن صح الاستنتاج يكون ابن الأثير المصدر الوحيد الذي يعطى وصفاً دقيقاً لما اتبعه أهل قرطبة خلال ثورتهم من عنف ضد المرابطين.

<sup>(</sup>٤) راجع عن حروب علي بن يوسف في الأندلس هو يثي « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس ».

<sup>(</sup>٥) أنظر المرقبة العليا ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٦) راجعها في نوازل ابن رشد (مخ) ١٩و، المعيار ٤٠٨:١، عباس « نوازل ابن رشد » ١٦.

 <sup>(</sup>٧) راجع جواز ابن رشد الى مراكش بعد حركة ابن رذمير في البيان المغرب ٢٢:٤ وما بعدها.

اتبع الموحدون في طوري الثورة والدولة سياستين مختلفتين. فني دور الثورة وجهت أفكار ابن تومرت الموحدين لاستملاك أراضي الخالفين. إذ كفّر ابن تومرت كل من لم يؤمن بأفكاره، فأحلّ دَمه وماله واسترقاق نسائه وأطفاله، خاصة أمراء المرابطين والفقهاء المالكيين المتعاونين معهم، وقسم ابن تومرت أموال الخالفين أو المنكرين بعد تخميسها على الموحدين، وسار عبد المؤمن على هدي هذه السياسة لما فتح البلاد الغربية.

ولم يرض أهل البلاد الغربية تخميس أموالهم وهم مسلمون. فعندما سقطت الدولة المرابطية اندلعت ثورتان أوشكتا على القضاء على الدولة الموحدية الوليدة. ففي عام ١١٤٧/٥٤١ – وهو عام فتح مراكش – قام الماسي في السوس وسيطر على البلاد الغربية كلها إلا فاساً ومراكش، وأخمدت ثورته في العام ذاته ثم على البلاد الغربية كلها إلا فاساً ومراكش، وأخمدت ثورته في العام ذاته ثم اعقبت ذلك ثورة دكالة و برغواطة متحالفتين مع بقايا المرابطين وحلفائهم من الفقهاء المالكية ( بني غانية والقاضي عياض)، وقضي على ثورتهم في سنة الفقهاء المالكية ( بني غانية والقاضي عياض)، وقضي على ثورتهم في سنة

وأغلب الظن أن الثورتين قامتا بسبب تملّك الموحدين لأراضي القبائل الثائرة. فقد كانت الثورتان عنيفتين وكان الرد الموحدي عليها أشد عنفاً ٧. ولا يستطيع

<sup>(</sup>۱) أنظر أعزها يطلب ٢٤٥، ٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٧٦ وما بعدها، ٢٩٠، ٢٩٦، المعجب ١٩٥، روض القرطاس ١٩٤.

 <sup>(</sup>٢) أعز ما يطلب ٢٥٨-٢٦٢، ٢٩٠، ٢٦٦، نظم الجمان ٤٢، ٤٦، ٥٥، البيان المغرب ٤٦٨٠٤ هذا وقد وصف الادريسي الموحدين بنهب الأموال وسفك الدماء (نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٨).

 <sup>(</sup>٣) الكامل ٢٠١١-٥٧٢ ، نظم الجمان ٩٤ ، البيان المغرب ٢٩٠٤ ، نهاية الأرب ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) أخبار المهدي ١٠٦، الكامل ١٠٢٠، ٥٨٠، البيان المغرب ١٨:١، ٥٥، الحلل الموشية ١١٥-١١١، الاستبصار ١٨٠، روض القرطاس ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) بيان موحد ٢٦، الحلل الموشية ١٢١، روض القرطاس ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١٠:٥٨٥-٨٥، نهاية الأرب ٢٠٢، روض القرطاس ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) حتى بعد القضاء على الثورتين كتبت جرائد بأسماء من يخشى عداؤه للموحدين من سائر القبائل، فوضع السيف على رقابهم، وهذا الحادث عرف بالاعتراف ( راجع خبره عند البيذق: أخبار المهدي ١١١-١١١).

الدارس أن يتبيّن باعثاً على الثورتين إلا تخميس أموال هذه القبائل. فالموحدون حتى تلك اللحظات لم يفرضوا ضرائب جديدة، بل اسقطوا ما فرضه المربطون، وهذه القبائل الثائرة كانت تسكن المناطق الزراعية، كما أن التخميس هو مأخذ فقهاء المالكية على ابن تومرت ألله ولما قضى عبد المؤمن على الثورتين بدّل مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي يشمل كل من أظلته الدولة بظلها وأكد على احترام الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه نقض للشرع وشدد عبد المؤمن على الموحدين ليسمحوا للقبائل الثائرة بالرجوع إلى أوطانها واعمارها وبقيت هذه القبائل في أراضيها واحترام للملكية الخاصة ي النهج ذاته من قبول بالمفهوم السياسي «للتوحيد» واحترام للملكية الخاصة .

فإذا كانت هذه الأراضي قد بقيت في يد أصحابها، فهل كانوا هم المالكين لها؟ وكيف يساوي بين ما فتح صلحاً وبين ما أخذ عنوة؟ يبدو أن ما فتح صلحاً كانت ملكيته لأصحابه الأصليين، وكانت هذه السياسة من أسباب فتح الموحدين لكثير من المناطق<sup>^</sup> أو إعادتها عندما تخرج عن طاعتهم مع ثائر<sup>^</sup>. وكان

<sup>(</sup>۱) نظم الجمان ۱۰.

 <sup>(</sup>۲) راجع رسالة عبد المؤمن لسائر بلاد الموحدين في ۱۱٤٨/٥٤٣ عند ابن القطان (نظم الجمان ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان ١٥٣-١٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر ذاته ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر مثلاً دكالة (الاستبصار ٢٠٩) ومكناسة (أخبار المهدي ١٠٠–١١٠).

<sup>(</sup>٦) رسائل موحدية ٤٤، ١٥٢، أخبار المهدي ١٢٠، المن بالامامة ١٧٥، ٣٧٧، ٣٨٠-٣٩٠، بيان موحد ٨٨، ٢٥٠، العبر (دار الكتاب اللبناني) ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٧) المن بالامامة ٣٠٦-٣٠٧ خاصة ٣٠٥-٣٠٦، ٢٥٢، ٥٢٥-٤٦٦، ٥٨٥، بيان موحد ١٤٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) أنظر كيف أراد فقهاء اشبيلية تحرير أموالهم في سنة ١١٤٩/٥٤٣ (روض القرطاس ١٢٤) ثم بجيء وفود من الأندلس للغرض نفسه في ٥٥٠-١٠٥/٥٤٦ (روض القرطاس ١٢٥)؛ وانظر فتح تلمسان (الحلة السيراء ١٩٦٢) واحترام أموال انجمار المسوفي وأصحابه حين فتحت مراكش (البيان المغرب ٢٠٥٤) وفتح أغمات (روض القرطاس ١٦٣) وقرطبة وقرمونة والجزائر (المصدر ذاته ١٢٥) وبجاية (المصدر نفسه ١٢٦) والمهدية (المعجب ٢٣٠) وغرناطة (بيان موحد ٣٣) وشرق الأندلس (المن بالامامة ٢٠٥، المعجب ٢٥٠، بيان موحد ٥٥-٩٦).

<sup>(</sup>١) مثلاً بجاية مع الميورقيين والعرب الهلالية عقب كل فتنة (بيان موحد ١١٤، ١٥٠، ١٥٤).

الموحدون يحرصون على احترام الملكية الخاصة في مثل هذه الحال حتى ان المنصور الموحدي لما أراد تغريب بنى حمدون وبني القائد عن بجاية جزاء تعاونهم مع الميورقيين لم يصادر ممتلكاتهم بل أجبرهم على بيعها .

وأما أرض العنوة \_ فتحاً أو استعادة \_ فقد جرت على حالين. في الأولى أبقت الدولة الأرض في يد أصحابها وفرضت عليهم نسبة من غلتها، ففي تونس وأرباضها بلغت هذه النسبة النصف أ. وفي كثير من البلاد الأندلسية حددت بالربع أبينا جرى الحال في قفصة \_ حسب رواية ابن خلدون \_ « على حكم المساقاة » أ، وهذه قد تعني النصف أ. وكيفها كان الوضع فكل هذا يعني أن الموحدين انزلوا مثل هذه الأراضي منزلة الأراضي الخراجية العنوية أو ما يمكن تسميته بالإقطاع الموحدي.

وفي الحال الثانية تملكت الدولة الأرض على نحو ما جرى في ثورة مارتلة ( 1186/000) وثورة قرطبة ( 1186/000) وثورة قرطبة ( 1177/000) وقيام صنهاجة في جبل غمارة ( 1177/000) وخرج أبي عمر بن سالم في قلعة خولان بعد العقاب .

و يلاحظ أن السياسة الثانية اتبعت في حال الثورات على الموحدين، فكأنها استثناء قصد به التأديب، بينا نفذت السياسة الأولى فيا فتح عنوة إلا في حال

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۱۵٤.

 <sup>(</sup>٢) وطبق هذا حتى على المساكن أنظر الكامل ٢٤٢:١٠، نهاية الأرب ٢١١.

<sup>(</sup>٣) تقول رواية البرنسي أن جميع الأندلس مربعة الاشريس (روض القرطاس ١٢٢-١٢٣) بينما مراجعة ما فتح صلحاً توضح أن هناك ما حرر مثل إشبيلية وغرناطة راجع الحاشية (٨) السابقة.

<sup>(</sup>٤) قارن روايتي ابن عذاري وابن خلدون (بيان موحد ١٦٧، العبر ١٩٣٠).

 <sup>(</sup>a) راجع فصل المساقاة في المعيار.

<sup>(</sup>٦) راجع الذيل والتكملة ١٧٦:١٠٥.

<sup>(</sup>٧) المن بالامامة ١٨٧، ٢٠١، وشملت المصادرة حتى اليهود « الاسلامين » الذين شايعوه.

<sup>(</sup>٨) المصدرذاته ٢٠٣-٢٠٤.

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۲۹-۷۱.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعید، المغرب ۳۱۰:۱

ثورة واحدة هي قفصة، وقفصة منطقة أطراف ومركز ثورات، فكأنما أراد الموحدون تأليف قلوب أهلها. ولا يستبعد أن تكون السياسة ذاتها قد اتبعت في البلاد الغربية بعد ثورتي قبائلها في عامي ٤١٥ و ١١٤٧/٥٤٣ و ١١٤٨، لا سيّا أن هناك إشارتين عن أرضين في سلا والرباط \_ وهما من مناطق الثورتين \_ توحيان بمشاركة الدولة لبعض الملاك. وهذه الإشارات قد تسعف على فهم رواية ابن أبي زرع القائلة بأن عبد المؤمن أول من فرض الخراج بالمغرب. وربما كان إبقاء الموحدين للقبائل الثائرة عليهم متملكة للأرض أو زارعة لها إنما تم باعتبار أن أرضهم خراجية عنوية وأنها إقطاع من الدولة لهم.

ولما كانت النسبة المدفوعة للدولة من غلة الأرض في الأندلس هي الربع بينا كانت في البلاد العدوية هي النصف، فإن ذلك التمييز قد يشير الى محاولة تألف الأندلسيين وهم يواجهون خطر النصارى المتزايد. وعلى الرغم من ذلك يبدو ان الأندلسيين لم يكونوا راضين عن هذه السياسة. وخير دليل على ذلك ثورة الوهيبي في غرب الأندلس وقد اتخذ من لبلة قاعدة لها. ويبدو أن الملاك كانوا من كبار مؤيديه، ولكن تثقيف أموالهم جميعاً جعلت الناس يقبلون بأهون الشرين (التربيع بدلا من المصادرة). والظاهر ان سياسة مشاركة الدولة هذه التي بدأها عبد المؤمن أتت ثمارها في خلافة ابنة يوسف: يقول ابن صاحب الصلاة بدأها عبد المؤمن أتت ثمارها في خلافة ابنة يوسف: يقول ابن صاحب الصلاة ان الناس اطمأنوا الى أملاكهم فنا مالهم «حتى شبهها الطلبة وأهل التواريخ بأيام عثمان بن عفان »٤.

وهكذا وجد الموحدون حلاً لمشكلة أراضي الدولة حيث أخفق المرابطون. فآلت ملكية أراضي الدولة المرابطية الى الدولة الموحدية بالإضافة الى تملك هذه

<sup>(</sup>١) راجع التشوف ١٩٤، المن بالامامة ١٤٤٠-١٤٤٠.

 <sup>(</sup>٢) روض القرطاس، وانظر فيما يلي سياسة الدولة؛ الضرائب.

<sup>(</sup>٣) عن الثورة راجع بيان موحد ٣٠، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٠، روض القرطاس ١٢٧، ١٧٧، ووردت نبذة في الصفحة الأولى. وانظر كيف أن الموحدين أزعجوا كبراءها مثل بني صاحب و بني الأنصاري (بيان موحد ١٠٢)، وابن الجد كان بمن امتحن (التكملة ٢:٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) المن بالامامة ٢٣٦-٢٣٧، ويقول المسعودي أن الصحابة اقتنوا الدور والضياع في زمن عثمان، راجع مروج الذهب ٢٥٢٤٤=٢٥٥.

الدولة لأراضي الأمراء المرابطين وجندهم والنافذين في عهدهم، واعتبار ما فتح عنوة أرضاً خراجية عنوة أو ملكاً للدولة تقطعه، ثم مصادرة أملاك الثائرين عليهم تأديباً وعقاباً. هذا فضلاً عما يرد من الأبواب المعتادة من استصفاء أموال عمال مغضوب عليهم ووراثة من لا وارث له ٢.

ثم ان العوامل التي تساعد على تقلص اراضي الدولة من هبة واقطاع للم تعدث للموحدين ما احدثته من مشكلة للمرابطين، اذ إن الموحدين كثيراً ما كانوا ينزعون الاقطاع، كما أن سياسة دولتهم كانت محاولة إنزال قبائلهم في المدن دون السهول الزراعية.

ومن الصعوبة التمييز بين أملاك الأمير المرابطي أو الخليفة الموحدي الخاصة وأملاك الدولة. بيد أن هناك إشارات توحي بأن هناك تمييزاً ما. يذكر ابن سعيد «مختص» يوسف ابن تاشفين في غرناطة ، ويقول ابن عذاري أن ابن زهر كان مسؤولاً عن «أمر المستخلص وأملاك السلطان» في إشبيلية ، ويشير ابن الأثير الى نصيب عبد الؤمن من غنائم دكالة ، ويحدثنا ابن صاحب الصلاة أن يوسف بن عبد المؤمن بني سور إشبيلية وفك مأسورين وعفا عن مسجونين وشيد دورا لعسكره في إشبيلية من ماله ، فنصيب عبد المؤمن ومال يوسف أموال منقولة وقد تعني مال الدولة ، لا سيا وأن يوسف لما اشترى أراضي أهل إشبيلية التي أقام عليها دور عسكره لم يشتر ذلك الجزء من أرض الدولة الذي أدخل في بناء الدور . ويبدو أن المستخلص وأملاك السلطان في رواية ابن عذاري تعني الشيء ذاته لأن ابن الخطيب يعبر عنها بمصطلح واحد هو «مستخلص الشيء ذاته لأن ابن الخطيب يعبر عنها بمصطلح واحد هو «مستخلص

<sup>(</sup>١) أنظر أمثلة في المعجب ١٩٨٨، ٢٤٤.

 <sup>(</sup>۲) مثاله في الذيل والتكملة ٥:١:٠٠، ٣٠١.

 <sup>(</sup>٣) عن الهبات راجع العطاء الجزيل (مخ) ٨و وعن الاقطاع ما يلي في باب الاقطاع.

<sup>(</sup>٤) أنظر أمثلة عن الشرف ولبلة في بيان موحد ٢٠١.

<sup>(</sup>ه) ابن سعید، المغرب ۱۱۷:۲.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ٤:٦٥.

<sup>(</sup>v) الكامل ١٠:٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) المن بالأمامة ٢٣٤، ٢٨٦، ٣٤٧، ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) المن بالأمامة ٢٥٥.

السلطان »\. وأغلب الظن أن المختص والمستخلص شيء واحد فها بمعنى ما اختير ونحي لغة ، ووقع استعمال المختص بمعنى المستخلص عند الموحدين والمستخلص هو الأراضي الزراعية والعقارات التي تخص بيت المال ، وهذا هو الاستعمال الأندلسي، بينا في المغرب، وابتداء من فترة الموحدين، يستعملون مصطلح « مال المخزن » ( المنقول وغير المنقول ). ومن هنا فالمصادر تشير الى مال الدولة كأنه مال الأمير المرابطي او الخليفة الموحدي لأنه رمز الدولة.

ولأراضي الدولة ديوان مسؤول عن إدارتها عرف في الأندلس بديوان المستخلص. وفي إمارة يوسف بن تاشفين يبدو أن مستخلص البلاد الأندلسية كلها كان تحت نظر ديوان واحد مركزه غرناطة ، بينا تعددت الدواوين في إمارة ابنه علي ، فأنشىء في كل قاعدة أندلسية ديوان ، ولا تذكر المصادر شيئاً عن مثل هذا في البلاد الغربية مع المرابطين. وأغلب الظن أن المرابطين لم يأخذوا هذا المصطلح عن الأندلس. ففي بداية الدولة الموحدية \_ والموحدون قد ورثوا نظم الدولة المرابطية \_ تركوا إدارة أراضي الدولة في يد المشرف مثل الجياني في فاس . و يبدو أن الموحدين اتخذوا فيا بعد ديواناً قائماً بذاته لادارة أراضي الدولة. فهناك ذكر لأمين الضياع أيام المنصور الموحدي . و يسمي الراضي الدولة . و وسمي

<sup>(</sup>١) الاحاطة ١:١٢١، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) أنظر تاج العروس (خلص) (خص).

<sup>(</sup>٣) راجع روض القرطاس ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) فوازل ابن رشد (مخ) ۲۰و.

<sup>(</sup>a) أنظر أمثلة في المن بالامامة ١٤٤٧، و١٦، ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) يقول ابن سعيد ان أبا محمد عبدالله بن مالك في غرناطة كان يدير المستخلص بالاندلس (المغرب ١١٧٤٢).

 <sup>(</sup>٧) كابن هدية في غرناطة (البيان المغرب ٤:٤، الاحاطة ٢:٧٠) وابن زهر في إشبيلية (البيان المغرب ٤:٥٠).

الجياني هو مشرف فاس حين فتحها عبد المؤمن وأقره في خطته، ولما خالفت هرغة وتينملل على عبد
 المؤمن نفى زعماءهم الى فاس وأقطعهم فيها والجياني هو المسؤول عن اسهامهم (أخبار المهدي ١١٦٦).

 <sup>(</sup>٩) أخبار المهدي ٤٠، وهو ابن ملول وأبوه كان أحد كتاب المهدي (المصدر ذاته ٣٩).

صاحب روض القرطاس مثل هذا الديوان بالمختص \_ أيام الرشيد الموحدي \ \_ استعماله هذا من باب تغليب مصطلح أندلسي على نظير له مغربي. ويشرف صاحب المستخلص على أراضي الخزن مزارعة ومساقاة ويتولى تحصيل مالها. ويبدو أن بعضهم كان مطلق اليد كابن هدية في عهد علي بن يوسف في غرناطة واضيفت له الأحباس وشارك في أعمال التعتيب .

و يلاحظ أن المعلومات المتوفرة عن هذه الخطة جاءت كلها عن مراكز الزراعة الأساسية مثل غرناطة وأشبيلية وفاس ومراكش. كما تجدر الاشارة الى أن ملكية الدولة للأراضي تأثرت بسياسة الاقطاع التي اتبعت.

### الاقطاع

منذ أن اعتبر عمر بن عبد العزيز الأندلس ثغراً أعطى العرب الوافدين تباعاً اقطاعات واسعة حتى كادت أرض الخمس أن تتلاشى". غير أن أبن أبي عامر بدل هذه السياسة لما عجزت الرعية عن اعمار أرضها والقيام بواجب الغزو، فنزع اقطاع الجند وأعطاهم رواتب مشاهرة أ، وأعنى الرعية عن الغزو ليتفرغوا لاعمار أرضهم على أن يعطوه كل عام ما يقيم به الأجناد. وسار ملوك الطوائف على هذا النظام الاقطاعي في وهذه الجعالات التي تجمع هي ما يعرف «بمغارم الاقطاع آ». ومن هنا قد يفهم الانزال الذي يرد ذكره مع ملوك الطوائف على انه تفويض قائد لجمع مغارم اقطاع منطقة كأنه راتبه في فهل أقرت دول مغرب القرن السادس هذا النظام او عدلته او ألغته ؟

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر البيان المغرب ٤:٤٧، الاحاطة ١:٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) راجع مناقشة القضية عند مؤنس: فجر الأندلس ٦١٨-٦٢١.

<sup>(</sup>٤) سراج الملوك (مخ) الباب السابع والأربعون وص ١٢٣ من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١٣٢، ١٣٩، ١٥١.

لا تذكر الروايات شيئاً عن بلاد بني باديس اذ لم تعد الأرض لهم بعد أن سيطر العرب الهلالية على بلادهم. وأما بنو حماد فقد صالحوا العرب على نصف غلة بلادهم أ. وهناك إشارتان عن الاقطاع عندهم لتأليف ثائر آ او إيواء أمير طريد آ. ولا يعرف شيء عن نوعه وهل هو شبيه بالاقطاع العامري او غيره. ومن وضع المقطعين وحالهم فهو ليس اقطاع رواتب، والمصادر لا توضع أهو اقطاع تمليك أم منفعة.

واتبع المرابطون سياسة اقطاع قبائلهم ما يفتحون من أراض في البلاد العربية، غير أنهم في الأندلس ساروا في بداية أمرهم على نهج الاقطاع العامري؟. ولما استقر أمرهم رجعوا الى ما كان سائداً قبله من اقطاع الجند أرزاقهما". وربما كان هذا النظام الأخير هو نفس ما كانوا قد طبقوه في البلاد العربية من قبل. والظاهر أنه كان اقطاع تمليك، فانه شجع كثيراً من الناس على إحياء الأرض الموات حتى يمتلكوها اقطاعاً، فاضطر أبو محمد عبدالله بن مالك الطغنري الغرناطي تلميذ ابن بصال وصاحب مستخلص الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين أن يحدد ما يقطع تمليكاً او امتاعاً \_ أي اغتلالاً \_ قائلاً « وانما نبهناك على هذه الأرضين لأن بعض الناس لا يعلمون ذلك غالباً، فيتعبون ثم يقوم عليهم الامام فيأخذ ما بأيديهم ولا يظفرون بطائل » وكان الجند المرابطي والفقهاء هم المنتفعين أساساً من هذه السياسة، وحرم الحكام السابقون الا عبدالله بن بلقين

<sup>(</sup>١) المعجب ٢٢٤-٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) مثاله ابن حرزون الزناتي الذي أقطع ضواحي الزاب (العبر ١٧٣:٦).

<sup>(</sup>٣) مثاله ابن صمادح صاحب المرية (العبر ١٧٦:٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر كيف أعطى يوسف الانزالات القوية لعبيد بني زيري (التبيان ٧٣).

<sup>(</sup>٥) سراج الملوك (مخ) الباب السابع والأربعون وصفحة ١٢٣ من المطبوع. وهذا ما تؤكده المصادر الأخرى (راجع الحلل الموشية ٦٧، البيان المغرب ٧٣:٤).

<sup>(</sup>٦) راجع مقدمة كتاب الفلاحة.

<sup>(</sup>٧) زهر البستان (مخ) ١٥.

وأخوه تميم\. ويبدو أن هذه السياسة الاقطاعية هي السبب الأساسي في تقلص ظل أراضي الدولة في إمارة على بن يوسف.

ويلاحظ أن إمارة بني مردنيش في شرق الأندلس خلال فترة الانتقال قامت على نظام إقطاعي آخر شبيه بالذي ساد في أوروبا الوسيطية. فابن مردنيش نفسه حالف ملك قشتالة واعتمد على الجند النصراني وأقطعهم أراضي القواد المسلمين السابقين . وربما كان إقطاعه إقطاع تمليك إذ ان المراكشي يقول عن جنده النصراني « وأقطعهم ما كان أولئك القواد (أي القواد المسلمون) علكونه »، إلا إذا كانت عبارة المراكشي من باب تسويد صفحة ابن مردنيش لتعاونه الكامل مع نصارى إسبانيا.

وأقطع الموحدون خلال ثورتهم الأراضي التي فتحوها لقبائلهم على أسس قبلية: فكانت جوائز لكل قبيلة جائزة أ. وكان يتولى تقسيم الإقطاع أيام ابن تومرت أبو يوسف أيوب الجدميوى، وهو من أهل الجماعة \_ أي الهيئة التنفيذية في الثورة الموحدية أ. وربما كان هذا إقطاع تمليك، إذ كانت الثورة في بدايتها وقد أراد الموحدون تملك ما يفتحون. غير أن هذه النظرة الى الإقطاع تغيرت مع تحول الثورة الى دولة وتبدل مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي، بعد ثورة قبائل البلاد الغربية ، كما أن الغاية من الإقطاع قد اختلفت. ويمكن توضيح خسة ضروب من الإقطاع بعد قيام الدولة قد تلقى بعض الضوء على طبيعته:

٧ - إقطاع الرواتب: تردد المصادر في حديثها عن الرواتب ثلاثة مصطلحات سوى الإقطاع: البركة والمواساة والإحسان. والبركة هي راتب الجند وعطاؤه.

<sup>(</sup>۱) عن شدة المرابطين مع الحكام السابقين راجع ديوان المعتمد ١٠٠، قلائد العقيان ٢٨، وفيات الأعيان ٥:٥٥، ٣٨، الحلة السيراء ٢:٧١، ٧٧، ٩٢، ١٠٢-١٠٤، وعن اقطاع ابني بلقين في السوس أنظر العبر ١٠٤٠.

Codera. Decadencia. p. 111 sqq. (Y)

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٤٩، والخط من وضعى.

<sup>(</sup>٤) نظم الجمان ٩٤.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٣٣٨؛ وعن أهل الجماعة أنظر موسى: «التنظيمات الحزبية» ٥٩.

ويسميها المراكثي بمصطلح مشرقي هو «الجامكية»، ويقول انها تخرج ثلاث مرات في العام، مرة كل أربعة أشهرا. ورواتب غير الموحدين مشاهرة \_ وهذا هو وضع أرباب الخطط المخزنية ألقد أدرج المنصور الأغزاز في هذا الصنف عندما ألحقهم بالجيش الموحدي وأما المواساة والإحسان فتفرقان كل سنة، على حسب أقدار الناس. فالأولى غلة تفرق عند تحصيل الغلات في المخازن، والثانية مبلغ من المال أ.

وكان للجند الموحدي الى جانب « البركة » إقطاعات تمثل جزءاً من راتبهم، حتى أن الموحدين احتجوا على المنصور فرض للأغزاز مشاهرة، فقال المنصور: أن « الفرق بين هؤلاء (يعني الأغزاز) وبين الموحدين، أن هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية، والموحدون لهم الموقطاع والأموال المتأصلة "، فالأموال قد تكون ما تملك الموحدون أيام التخميس، والإقطاع قد يكون ما أحدث كرواتب. ويبدو أن المنصور ألحق كبار الأغزاز بالموحدين، فقد أقطع شعبان وأحمد الحاجب إقطاعات واسعة ". ومن الراجع أن أرباب الخطط الكبرى التي تولاها موحدون أيام الثورة قد أعطوا

<sup>(</sup>١) المعجب ٢٩٠، ٣٢٢، ٣٤٠؛ وفي رواية ابن القويع عن حفصيي تونس أن البركة عندهم تخرج أربع مرات في الفطر والأضحى وربيع أول ورجب حسبما قرره ابن تومرت (مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣٣:٤ ق ٣٣:٥ ق ٩٣٠٠ ق ٩٣٠٠ ق ١٤٠٠ ق المواكثي قد عمل في الدولة الموحدية.

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣٤:٤ق. ويبدو أن المواسأة هذه اتبعت من قبل عند ملوك الطوائف، فقد رتب بنو زيري في غرناطة لقاضيهم ابن القليعي « مسانهة ومشاهرة » (التبيان ١١٦)، والمسانهة هي التعامل بالسنة ( راجع التاج واللسان )، وقد تكون هي الغلات.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٢٩٠.

عن شعبان أنظر ابن سعيد، المغرب ٧٠:٧ وعن الحاجب المعجب ٢٩١-٢٩١.

إقطاعات بمثابة جزء من راتبهم\. وربما شمل هذا الإجراء كل من تولى خطة كبرى بعد قيام الدولة، سواء أكان موحداً أصلياً أم دخيلاً: مثل متولي خطة شيخ الطلبة أو قضاء الجماعة ".

٢ \_ إقطاع التسكين: وقد يقطع الموحدون من يخشون فتنته تسكيناً لنفسه واستجلاباً لطاعته، نظير ما فعل عبد المؤمن مع رؤساء بني هلال في البلاد الشرقية، ومثلها فعل المنصور مع أعمامه لما تلكأوا عن بيعته ثم استجابوا، ومثل فعله مع ابن منديل المغراوي في وادي شلف.".

٣ - إقطاع التأليف: اتبع الموحدون سياسة مختلفة عن سياسة المرابطين مع الحكام السابقين أو أبنائهم أو الثوار المستسلمين ان أخذت ديارهم صلحاً. فقد كانوا يكرمونهم و يقطعونهم ما يقيم أودهم ألأنهم أبناء ملوك سابقين أ. و يلاحظ أن إقطاعاتهم عادة ما تكون في البلاد الغربية تغريباً لهم كيلا تحدثهم نفوسهم بالثورة في مناطقهم السابقة. وهذا نفس ما فعله عبد المؤمن مع بني أمغار قرابة ابن تومرت لما خالفت عليه هرغة، فأقطعهم في فاس بدلاً عن إقطاعهم الذي

<sup>(</sup>١) أعطيت لملول بني ابراهيم سهوم بهانية عرفت باسمه لقاء عمله الكتابي (أخبار المهدي ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر عن أبي الحسن على بن خليل الاشبيلي المن بالاهامة ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) راجع ما رواه المراكشي عن محمد بن عبدالله بن طاهر المعجب ٣١٢-٣١٣.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) زبدة التاريخ (مخ) ٣٠: ٢٤ ق-٢٥ و.

<sup>(</sup>٨) أقطع عبد المؤمن يحيى صاحب بجاية (المعجب ٢٠٧، الكامل ١٥٩:١١) وابن بدر اللمتونى (بيان موحد ٣٣) والحسن صاحب المهدية (الكامل ٢٤٥:١١، وفيات الأعيان ٢١٩:٦) وابن طراد صاحب بنزرت (العبر ١٦٩:٦-١٧٠). وأقطع يوسف المعز ثائر قفصة (الكامل ٤٦٨:١١) وابن همشك المعجب ٢١١، الاحاطة ٢١١:١١). وأقطع الناصر ميورقيي ميورقة (المعجب ٣١٨).

<sup>(</sup>٩) أنظر تعليق ابن مسعدة الشاعر ( نفح الطيب ١٩:٣ ).

كان في مراكش قرب مواطن هرغة ١.

# ٤ - إقطاع مقابلة خدمة قدمت للدولة ٢.

 وسلام عبة ومنة ": فواضح أن الغاية من الإقطاع اختلفت في حالي الثورة والدولة. فني الحال الأولى كان الإقطاع احدى الوسائل التي اتبعت لتمليك الموحدين قبائلهم للاراضي المفتتحة، بينا في الثانية أصبحت الغاية من الإقطاع دفع جزء من الرواتب أو تسكيناً أو تأليفاً أو لقاء خدمة أو هبة. والمصطلحات تكشف عن اختلاف طبيعة الإقطاع في الدّورين. فالرواية المعاصرة تسمى إقطاع دور الثورة جوائز أو إقطاعاً ، بينا تستعمل المصادر المغربية المعاصرة إقطاع فترة الدولة « إسهاماً »٦. وتشير المصادر المغربية ــ التي كتبت في المشرق ــ والمشرقية المعاصرة والمغربية المتأخرة الى الشيء ذاته بالإقطاع ، أو قد تستعمل المصادر المغربية المتأخرة المصطلحين مترادفين^. فهل الاسهام هذا إقطاع تمليك أو امتاع؟

يقول عبد الواحد المراكشي أن ابن همشك أقطع « أملاكاً ذات خطر » ، وردت العبارة ذاتها في الإحاطة وأعطي « سهاماً لها خطر » ١٠، فكأن الاسهام هو إقطاع تمليك. والى هذا الرأي يذهب دوزي حين يقول بأن الاسهام والمساهمة

قارن روايتي أخبار المهدي ١١٦ و ١١٨. (1)

راجع **نظم الجمان ۱۳۷، بیان موحد ۵۰**. **(Y)** 

أنظر بغية الملتمس ٥٣٠، المن بالامامة ٤٣٨، الروض المعطار ١٢١. (4) (٤)

نظم الجمان ٩٤. المعجب ٣٣٨. (0)

<sup>(7)</sup> 

المن بالامامة ٢٢٩، ٢٢٩، ٤٣٨، أخبار المهدي ٣٩، ١١٦، بيان موحد ٥٧، ٢٠١، ٢٢٧. وقد ترد صيغة الجمع « سهوم » (أخبار المهدي ٣٩) أو « سهمان » (العبر ٤٣:٦).

المعجب ٣١٨، ٢١١، الكامل ٢١: ٢٤٥، ٨٦٤٠ وفيات الأعيان ٢١٩١٦، العبر ٢١٦٢، ١٧٠، (v) الروض المعطار ١٢١، زبدة التاريخ (مخ) ٣:٥٣.

العبر ٣:٦. (A)

المعجب ٢١١. (1)

الاحاطة ٣١١:١، وجاءت « سآماً »، وعلق المحقق أنها السوائم . وواضح أن فيها سبق قلم ، فكتب (1.) الناسخ « سآماً » بدلاً من « سهاماً ». 127

إقطاع بشكل أرض يقرره السلطان\. ولكن المساهمة وقعت عند المقري بمعنى المزارعة\, والى شيء من هذا تشير بعض صيغ الاسهام عند الموحدين. فابن مسعدة أعطي «ضيعة يحرث له بها »\, وأعطى عبد المؤمن فتية بجاية «أرضاً واسعة لاحتراثهم »\, وكان حفصيو تونس يعطون الجند «أراضي مطلقة تحرث وتزرع لهم أو تحكر ويكون لهم عشر ما يطلع منها »\, فرعا كان الاسهام الموحدي بصورة غالبة مزارعة أو مشاركة لأن هذا يتوافق ونظرة الموحدين للملكية بعد قيام الدولة. فإن جاز هذا فرعا يعني مشاركة الدولة، التي سبقت الإشارة إليها في الملكية العامة في حال أرض الفتح عنوة، أن الدولة دخلت شريكاً وقطاعياً مع الملاك الأصليين. ومن هنا ربما جاز القول بأن الموحدين رجعوا الى الإقطاع العامري وأطلقوا عليه مصطلحاً جديداً وأسموه إسهاماً. وعلى هذا يكون الإقطاع الموحدي حصة من ذخل الأرض. وقد يكون الاسهام راجعاً الى وفاة الشخص المسهم له\, وتسجل في ظهير أو صك\, ولم يرد شيء عن الوراثة فيها. ولكن قد تنزع وتقيد ضمن المستخلص^.

ان المصادر لا تعطي معلومات دقيقة عن مقدار ما يقطع للفرد الواحد، فهو يوصف بالسعة أو الخطر أو الولاية الكبيرة أو القرى الكثيرة أو الضيعة الواحدة . فربما

Dozy, Supplément, I, 697 (\)

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ٢٦٨:١.

<sup>(</sup>٣) المصدرذاته ٣: ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) بيان موحد ٧٥.

 <sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٣٤:٤و، صبح الأعشى ٥.١٤٠.

<sup>(</sup>٦) المعجب ٢١١، الاحاطة ٣١١:١.

<sup>(</sup>٧) راجع بغية الملتمس ٥٣٠، المن بالأمامة ٤٢٩، ٤٣٨.

<sup>(</sup>۸) انظر بیا**ن موحد** ۲۰۱.

<sup>(</sup>٩) راجع المعجب ٢١١، ٢٦٥، ٢٦٠، ٣١٣، ٣١٨، ٣٣٨، نظم الجمان ١٣٧، الكامل ٢١٠٨:١٠ . بيان موحد ٥٧، الاحاطة ٢١١١، العبر ٢١٢٢، نفح الطيب ٤١٩:٣.

كانت الضيعة \_ وهي في الاصطلاح المغربي المجشرا \_ أقل ما يقطع للفرد الواحد لا سيا وأن الإقطاع عن جزء من الغلة لا عن رقبة الأرض. وربما كانت الضيعة عشرة فدادين من ويبدو أن دخل بعض أصحاب الإقطاع كان كبيراً، فإقطاع شعبان الغزي كان يدر عليه نحو تسعة آلاف دينار كل سنة من .

#### الملكية الخاصة

هناك أربع وسائل لتملك الأراضي تملكاً خاصاً: أن تأتي هبةً من الدولة أو إقطاعاً منها أو وراثةً أو شراءً. وقد عالجت فيا سبق الوسيلتين الأولى والثانية. والإشارات عن الأراضي الموروثة في القرن السادس/الثاني عشر كثيرة ويدل على كثرتها ازدياد أهمية خطة المواريث واعتبار المال الموروث أطيب مكسب وأما الوسيلة الرابعة وهي الشراء فقد أثرت على الملكية الخاصة تأثيراً بالغاً لأن الفترة التي ندرسها افتتحت باضطراب سياسي كبير مع ملوك الطوائف والغزو الملائي ثم مع فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. ويقول أبن خلدون ان

<sup>(</sup>۱) المجشر لغة القوم يخرجون بدوابهم الى الرعي و يبيتون في مكانهم. وترد عند المقري بمعنى مكان الزراعة والرعي معاً وفيه العبيد والدولاب (نفح الطيب ٢٦٨:١)، وترد بمعنى الضيعة في خطط المرينيين (انظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٤هو-٥٩، صبح الأعشى ٥:٥٠، ووردت فيه عرفة الى « محر ».

<sup>(</sup>۲) يعطي المرينيون جندهم وأرباب الخطط رواتب ومجاشر تختلف حسب درجاتهم (المصدران السابقان)، وفي رواية ابن بنون عند ابن فضل الله العمري أن الحفصيين يعطون كلاً من أكابر أشياخهم عرث عشرة أزواج من البقر وأصاغرهم عرث خسة أزواج. والزوج عرث أربعة من البقر لأن الزوج شعبتان، والشعبة راسان من البقر. وعلق ابن فضل الله قائلاً بأن الشعبة هي الفذان في دمشق (مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤: ٣٤ه - ٣٣ق، صبح الأعشى ٥: ١٤٠ - ١٤١)، و يذهب دوزي الى أن الفدان زوج بقر يحرثان أرضاً (Dozy, Supplément, II p. 246).

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٩١-٢٩١.

عن الوراثة راجع المعيار ٢: ١٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أنظر في ذلك التكملة ٢:٧٢،٦٧١، الذيل والتكملة ٢٤٤١، ٥٠٨:٢:٥، ابن سعيد، المغرب ٢٨٦:٢.

<sup>(</sup>٦) معجم الصدفي ١٧٠، الذيل والتكملة ٥٠:١٠.

العقارات والضياع ترخص في فترة الانتقال من دولة الى أخرى حتى تتناهى أملاك الكثيرين الى الواحد. ويسمى أبن خلدون هذه الظاهرة «حوالة الأسواق »١. فكيف أثرت «حوالة الأسواق » هذه على الملكية الخاصة؟

سبق القول بأن ملوك الطوائف والعرب الهلالية قد عاثوا في الملكيات الخاصة عياث النار في يبيس العرفج، وجاراهم في ذلك ذوو النفوذ الاقتصادي والمركز الاجتماعي، فكثر استغلال أرض الآخرين ظلماً والتعدي على الأراضي المشتركة من كما كثرت نوازل الغصب وبيع المضغوط ومسائل الرهن فلجأ ضعفاء الناس الى بيع أراضيهم بسعر زهيد حسب ما تدل على ذلك محاولاتهم للرجوع عها أسموه «بيع الغبن » لما ضبط المرابطون حبل الأمن ويبدو أن من أراد الاحتفاظ بأرضه اتبع طريقة «الإنزال »، فينزل أحداً مكانه في ملكه، فيعتمر المنزل الأرض على كراء، ويكون الإنزال على فائدة المال دون رقبته. ويبدو أن المنزلين كانوا ذوي نفوذ عظيم، فكثيراً ما يمتنعون عن دفع الكراء أمد

وكثرت الظواهر ذاتها في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين، وتغلب أولو الشوكة على أملاك الناس، وأصبحوا ملاكاً كباراً، بعد أن لم يكونوا شيئاً، مثل ابن ملحان ٩ وابن مردنيش ١٠ وابن همشك ١١ وابن عزون ١٢.

<sup>(</sup>١) العبر ١:٣٦٧.

<sup>(</sup>۲) المعيار ۴۰۸:۹ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ١٠٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤٠٨:٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه ٢:١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) مثاله في مقالة عباس: «نوازل ابن رشد» ٢٤.

<sup>(</sup>v) أنظر المعيار ه.٤٨.

<sup>(</sup>A) راجع المعيار ١٣٨:٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٠) المعجب ٢٤٩.

<sup>(</sup>١١) الذيل والتكملة ٥:٢: ٦٦٠.

<sup>(</sup>١٢) المن بالامامة ٢٢٥-٢٢٦، الحلة السيراء ٢٤٢٠٢.

واختلف وضع الملكية الخاصة مع الاستقرار الذي أشاعه المرابطون، فأقبل الناس على شراء الأراضي واستثمارها في البلاد الأندلسية، ونسبة لأن البلاد الغربية كانت أكثر أمناً من الأندلسية، فقد بدأ الأندلسيون يقتنون الضياع في البلاد الغربية ، وقليلاً ما حدث العكس ، وظل الوضع غير مستقر في البلاد الشرقية مدة الدولة المرابطية ،

ولما بسط الموحدون سيطرتهم على المغرب كله، وتبدل مفهوم التوحيد، واطمأن الناس على أموالهم، اقتنوا الدور والضياع، وازداد زحف الأندلسيين نحو البلاد الغربية مشترين للضياع، بسبب للاستقرار الذي شهدته البلاد،، وربما اشتروا في الأندلس ذاتها للسبب نفسه في بعض الأوقات.

وإذا نظر الدارس في مقدار الملكية الحاصة يلاحظ أن هناك فرقاً بين طبقات الناس وجهات المغرب المختلفة في مقدارها. فقد كانت الملكيات الحاصة صغيرة في البلاد الغربية والشرقية، إذ تكثر الإشارات الى ملكية فدان، وتسمى المزرعة فداناً ، وتقدر الملكية بالفدادين ، وقلما ترد مثل هذه الإشارات عن الأندلس التي تقدر الملكية فيها بملكية بعض قرية أو ضيعة أو أكثر من ضيعة أو ملكية موزعة في غير قرية أ، مما يوحي بأن الملكيات الخاصة كانت كبيرة في الأندلس،

<sup>(</sup>١) أنظر أمثلة في المعيار ١٩٦:٦ وما بعدها، وقد استرجع اليعمريون أموالهم في أبذة واتخذوا أموالاً أخرى في جهات اشبيلية (الذيل والتكملة ٥:٢٠٠٢).

 <sup>(</sup>٢) مثاله بنو عشرة في سلا (ابن شريفة: أسرة بني عشرة) وابن وجاد في الرباط (المن بالامامة ٤٤٦،
 ٤٤٧).

 <sup>(</sup>٣) من هذا القليل ما اشتراه القاضي عياض في مالقة (المرقبة العليا ١٠١).

<sup>(</sup>٤) المن بالامامة ٢٣٧-٢٣٧.

<sup>(</sup>ه) مثاله علي الفهمي وابن حسان القضاعي (الذيل والتكملة ٩٠:١، ه:١٠٠).

<sup>(</sup>٦) مثاله ابن منظور وابن رواحة (راجهر المن بالامامة ٤٦٦).

<sup>(</sup>۷) وسالة ابن عبدون ۲۷، أخبار المهدي ٤٥، المعيار ٢:٥١، التشوف ٩١، ١٦٦، ١٦٨، ٢٤٨، ٢٤٨، ٢٠٥٠، ٢٠٥٠، ١٨٣، ٢١٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) التشوف ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) مثاله في التكملة ٨٧٨:١ الذيل والتكملة ٣١-٣٣-٣.

<sup>(</sup>۱۰) راجع المعيار ٦: ١٧٥، ١٧٨، ٣٠٧، ١١٤:١٠ ، ١٢:١٠ عباس « نوازل ابن رشد » ٢٤.

فا كان يحرث من ضياع ابن المناصف (ت ١١٤١/٥٣٦ - ١١٤١) كل عام ثما غائة زوج ألف وستمائة فدان ، وبعض أرض ابن منظور في إشبيلية بيعت لابن رواحة بثلاثة آلاف مثقال ومساحتها ثما غائة «مرجع  $^1$  وبلغ ثمن ما بيع من أراضي ابن سفيان في العصر الموحدي أربعة وعشرين ألفاً سوى ما أغفل ولم يكتب، وبعد ذلك جعل في أملاكه الباقية وكيلاً للفقراء فلا غرابة بعد هذا أن تصدق بعضهم بقرية أو أن تكون الأرض مما يعتمد على دخله حتى كثر صداق النساء أرضاً تزرع، وأن يستنكف شاعر كابن خفاجة أن يتكسب بشعره اعتماداً على ضيعة تفلح له آ. و يبدو أن الاستقرار السياسي في البلاد الغربية رافقه ظهور الملكيات الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألله والموحدي الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المرابطي والموحدي ألم المناه الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المناه الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المناه الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المناه المناه الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المناه المناه المناه المناه الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي ألم المناه المن

وقد سبقت الإشارة الى أن أملاك الشخص الواحد قد تكون متفرقة في أماكن متباعدة، ويبدو أن الميراث ساعد على هذا التباعد بما فتت من ملكيات^، بيد أن « الشفعة » و « المعاوضة » قد تجمعان ما يفرق .

وإذا ألقينا نظرة على الملآك نجد بينهم نساء ــ ملكت بعضهن أراضي كثيرة، وربما كان ذلك وراثة أو شراء ١٠ ـ كما نجد بينهم متصوفة ١٠ وحرص أهل العلم على اقتناء الأرض مورداً للرزق، إما تعففاً عن العمل أو زهداً أو عجزاً عن

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب ۱۹۳۱.

<sup>(</sup>٢) المن بالأمامة ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) بغية الملتمس ١٥٦-١٥٧.

<sup>(</sup>٤) مثاله في المعيار ٨:٥٤، ١١٧.

<sup>(</sup>٥) المعيار ٢٩١٣، ٢٩٧ وما بعدها ، ٤:٣ وما بعدها ، ٣٠٨٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) التكملة ١٤٣١١.

<sup>(</sup>٧) مثاله بنو عشرة فب العصر المرابطي؛ وأما عن العصر الموحدي فانظر ما يذكر عن الفهمي في مراكش (الذيل والتكملة ٥٠:١٠) وابن حسان القضاعي في فاس (المصدر ذاته ٢٠:١) وبني بهلول في قسطيلة الاستبصار ١٥٠).

 <sup>(</sup>A) راجع أمثلة في المعيار ١٢:١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) أنظر المعيار ٨:٧٥، ٦٤ وما بعدها، ٧٠، ١١٤، ١٣:١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) راجع عنهن المعياره:٢١٣، ٣: ١٣٨، ٢٩٤٧، ١٠٠٨، ١١٠، ١: ١٠٥، ٢٩٤، ٢٦٤.

<sup>(</sup>١١) أنظر التشوف ١١١، ١٣٣، ١٣٣

الخدمة . وربما كان الفقهاء أكثر الناس ملكية في الأندلس وهو أمر قديم. فقد كان ابن عباد قبل قيام دولته يملك ثلث كورة إشبيلية . وكان ابن جهور أغنى أهل قرطبة « وأفحشهم ثراء » . وحافظ الفقهاء على أملاكهم وأضافوا إليها الكثير بتحالفهم مع ملوك الطوائف، حتى ان بعض المعاصرين لهم رأوا في ذلك خراب الأندلس وأهلها ا

وتحالف الفقهاء مع المرابطين منذ بداية ثورتهم، وما إشراكهم في الخمس إلا مظهر من مظاهر هذا التحالف. ولما فتح المرابطون الأندلس توثقت عرى الحلف، فعمل الفقهاء الذين كانوا مع ملوك الطوائف في الدولة الجديدة محتلين للمراكز الاساسية في الإدارة باستثناء الخطط العسكرية والسياسية الكبرى ، فازدادت ثروتهم. وسبقت الإشارة الى أملاك ابن المناصف التي كان المؤرخ ابن اليسع بين مصدق ومكذب لها حتى رآها رأي العين . وما أن يتولى أحدهم قضاء موضع حتى تصبح له فيها الأموال العريضة لا. وكان لبني طاهر نصف كورة مرسية لما تلكوها في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين . وجع بعضهم خطتي القضاء والإدارة المالية. يقول ابن عذاري عن ابن زهر مع علي بن يوسف قبل نكبته أنه والإدارة المالية. يقول ابن عذاري عن ابن زهر مع علي بن يوسف قبل نكبته أنه كان «يولي من قبله حاكماً يحكم من حاشيته، وصاحب المدينة من توليته، وشهود البلد بحكمه، وأمر المستخلص وأملاك السلطان جارية على نهيه وأمره بمدينة إشبيلية .

<sup>(</sup>۱) راجع معجم الصدق ۱۷۰، التكملة ۲:۸۷۸، تحفة القادم ۱۲٦، الذيل والتكملة ٢:٣٣، ٣٣٤، ٢٣٤، ٤٠٠٤

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١١٦:١:١، البيان المغرب ٣:١٩٥، الحلة السيراء ٢:٣٧، المرقبة العليا ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢: ٨١، نفح الطيب ٣: ٤٣٢

<sup>(</sup>٤) أنظر آراء ابن حزم وابن حيان في موقف الفقهاء هذا عند عنان: **ملوك الطوائف ٤٠**٠، ٢٠٤ وعن آراء ابن حيان انظر ا**لبيان المغرب ٣: ٢٥٤**.

<sup>(</sup>٥) راجع الأسماء التي يذكرها حركات عن خطط المرابطين في النظام السياسي بالإضافة الى مكي: «وثائق تاريخية جديدة» ١١٤، الذخيرة (مخ بغداد) قر ٢:١٥١-١٥٢، القلائد ١٧٥-١٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد: المغرب ١٦٣:١.

<sup>(</sup>٧) مثاله أبوبكر ابن حازم (ت ١١٠٣/٤٩٦) في بياسة (أبن سعيد، المغرب ٢: ٧٧).

<sup>(</sup>A) أنظرDozy, Abbadidarum, I, p.151، وراجع أيضاً الفصل الذي خصهم به غسبار رميرو في Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana

<sup>(</sup>١) البيان الموحدي ١:٥٥.

ولم تقتصر الملكيات الكبيرة على عدد محدود من الفقهاء وإنما شمل ذلك جميع الأسر الكبرى التي عرفت بالعلم وشغلت خطة القضاء وما يلحق بها. ومما يلفت النظر أن كتب الرجال حين تترجم لأفراد هذه الأسر تحليهم بالأصالة والوجاهة والنباهة والجلالة أ. فالجلالة يوصف بها ذو القدر الخطير، والنباهة تدور مع المال «لأنه منبه للكريم و يستغني به عن اللئيم » أ. وبهذا المعنى وقعت في كتب التراجم . فالضبي يقول عن ابن سفيان انه من بيت جلالة ورئاسة وتقدم "، فأخذ ابن الآبار ترجمته عنه وغير هذه العبارة بأن قال « وكان من أهل الثروة واليسار، وبيته قديم النباهة أن فانظر كيف استعمل الثروة والنباهة مترادفتين والأصالة غالباً ما تعني ملكية الأرض ؛ يقول ابن الأبار عن أحد بني سفيان هؤلاء: « ولسلفه أصالة ، ما زالت أملاكهم بأيديهم » أ.

ومن مراجعة جدول الأسر المتصفة بهذه الصفات في المغرب في القرن السادس/ الثاني عشر يلاحظ وكأن الملكية الخاصة في البلاد الأندلسية تدور في أيدي فقهائها. وقد نقم عامة الناس على الفقهاء سيطرتهم الاقتصادية هذه للحاصة تملكهم أراضي البلاد الأندلسية للله عن ذلك الشاعر يعبر أبن البني بقوله :

أهل الرياء لبستم تاموسكم فلكتم الدنيا بمذهب مالك وركبتم شهب الدواب بأشهب

كالذئب يدلج في الظالم العاتم وقسمتم الأموال بابن القاسم وبأصبغ صبغت لكم في العالم

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم (١).

<sup>(</sup>٢) راجع مادتي نبه وجلل في تاج العروس ولسان العرب.

<sup>(</sup>٣) بغية الملتمس ١٥٦، ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ٢:٧٦٧، التكملة ١:٢٧

<sup>(</sup>ه) المصدر الأخبر ١٩٦١١.

<sup>(</sup>٦) راجع الملحق رقم (١)

<sup>(</sup>٧) المعجب ٢٣٥، وتنسب للابيض، زاد المسافر ٧١، شرح مقامات الحريري ١٥٥١، نفح الطيب ٤٤٨٠.

وعلى الرغم من هذه النغمة فقد سيطر الفقهاء الملاك على الدويلات المدينية التي ظهرت في الأندلس عقب انحلال الدولة المرابطية\. وربما نجد تفسير هذه الظاهرة في أن الناس لم يشغلهم وقتذاك إلاّ ما يقتاتون به، والعدو متربص بالأندلس كلها، وكان هؤلاء الفقهاء الملاك أقدر على تأمين القوت للناس. كما أن بعض الفقهاء كان يتحسس مشاعر الناس فيخرج لهم عن ماله\. وربما كان الباعث على سيطرة كبار الملاك هذه خشيتهم من ضياع أموالهم لما شاهدوا ما فعل الموحدون في البلاد الغربية ابان ثورتهم، فانقضوا على السلطة السياسية حفاظاً على ملكياتهم، فجاءت فترة الانتقال مثبتة لسيطرة الفقهاء الدينية والاقتصادية والسياسية. ولم تفلح الثورة الموحدية في اضعاف هذه السيطرة على الرغم من أنها قد جاءت في بداية الأمر ثورة على الفقهاء المالكية وما يمثلون. فا أن استقرت دولة الموحدين حتى بدأ الفقهاء المالكية بالتعاون مع الموحدين منذ أنام عبد المؤمن، وتنظيم «طلبة الحضر» خير شاهد على ذلك. وقوي نفوذ أيام عبد المؤمن، وتنظيم «طلبة الحضر» خير شاهد على ذلك. وقوي نفوذ أيام عبد المؤمن، وتنظيم «طلبة الحضر» خير شاهد على ذلك. وقوي نفوذ المستمر بين الفقهاء والمنصور الموحدين\. فشهد القرن السادس/الثاني عشر التعاون المستمر بين الفقهاء وهم كبار الملاك وسلطة الحاكمين من مرابطين المستمر بين الفقهاء وهم كبار الملاك وسلطة الحاكمين من مرابطين وموحدين، وامتذ نفوذهم السياسي والاقتصادي الى البلاد الغربية.

## الأحباس (الأوقاف):

لم تهتم دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر بالأحباس، فلم توقف شيئاً. وانتقد ابن سعيد عدم اهتمام المرابطين والموحدين، مع عظمة سلطانهم، بالأوقاف<sup>1</sup>. ولعل الإشارة الوحيدة التي وردت عن حبس أوقفتها الدولة هي تلك التي تروى عن عبد المؤمن من أنه حبس أرضاً لعقب رجل زودهم بزاد في رحلة

<sup>(</sup>۱) راجع ثوار فترة الانتقال في المعجب ٢١٦ وما بعدها وأعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٥٢ وما بعدها، وقابل أسماء المغتربين هؤلاء بأسماء أسر الملحق رقم (١) من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٢) أنظر ما فعله ابن المناصف وابن سفيان في كتاب ابن سعيد المغرب ١٦٣:١، وبغية الملتمس ١٥٦-١٥٦ على التوالي.

 <sup>(</sup>٣) راجع موسى: « التنظيمات الحزبية » ٦٨، ٧٩ وما بعدها. وقد أصبح من الطبيعي أن ينعم الخلفاء
 الموحدون على الفقهاء بالأراضي (راجع العطاء الجزيل (مخ) ١٨).

<sup>(</sup>٤) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣٨:٤.

قفول ابن تومرت من المشرق<sup>1</sup>. وكانت أصول الأحباس من الملكيات الخاصة وحدها. وكان أغلب التحبيس للمساجد<sup>7</sup> والأولاد وعقبهم والنساء والمرضى والشعراء . ومع انتشار التصوف كثر التحبيس دلالة على الزهد والورع . وأوقفت أحباس للحرمن في أواخر القرن السادس/الثاني عشر في البلاد الغربية.

- (١) المعجب ٢٣١.
- (٢) المعيار٧: ٨٠، ٩١ وما بعدها.
  - (٣) المصدرذاته ٧:٥٩.
    - (٤) المعيار ٧: ٢٩٤.
- (ه) المصدرنفسه ٧: ٢٩٤، ٩: ١١٥٠
  - (٦) المعجب ٢١٥.
- (٧) أنظر أمثلة في التشوف ٣٧٣-٣٧٤، الذيل والتكملة ٥:٢٠٩٠.
- (٨) راجع ترجمة أبي العباس القنجاري في برنامج شيوخ الرعيني ١٥٤، التكملة ١١٧١، الذيل والتكملة ٤٦١١، العقد الثمين ٦:٣.
  - (٩) أنظر وصف بسائط غرناطة في الاحاطة ١٣٢:١.
    - (١٠) روض القرطاس ٣٣-٣٤.
      - (١١) المعجب ٢١٥.
      - (۱۲) المعيار ٨: ٣٩ وما بعدها.
    - (۱۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۸۰–۱۸۱.

ولا يجوز – من حيث المبدأ – تحويل أرض الأحباس عما وضعت له، وليس لأحد أن يدخل في حوزته شيئاً من منافعها . والتزم المرابطون وفقهاء وقتهم هذه القاعدة، فلم يجوزوا أخذ مال حبس على مسجد لإصلاح آخر وإن كان على وجه السلف ، وقد أغرموا أميراً مرابطياً ما استلفه من مال حبس . وللحفاظ على أموال الأحباس والتشدد في ذلك ذهبوا الى عدم جواز المعاوضة فيها ، أو المغارسة ولا بحكم القاضي، مع أنهم وافقوا على المزارعة فيها ، لأن أجل المزارعة قصير ومدة المغارسة طويلة.

وترد إشارتان عن الفترة الموحدية يفهم منها أن الموحدين ضموا أموال الأحباس الى الخزن. أولاهما: لما ولي ابن هود مجمد بن الحسن الذباهي (ت ١٢٣٤/٦٣١) قضاء غرناطة كلفه النظر في الأحباس واسترجاع ما ضمه الموحدون الى المخزن والثانية: قول ابن أبي زرع أن إصلاح مسجد القرويين في الى المخزن والثانية: قول ابن أبي زرع أن إصلاح مسجد القرويين كثيرة. ولا مكن التعميم من هاتين الإشارتين. فرعا كانتا حالتين فرديتين، إذ يرد ذكر للأحباس وعدم تسجيلها في زمام العامل ما يعني أن الأحباس كانت تعنى من الفرائب عند الموحدين، وتلك دلالة على احترامهم لها.

ويبدو أن الوكلاء على أراضي الأحباس كانوا يأخذون من دخلها دون وجه

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ٨٤، ورسالة ابن حدين في المعيار ٢٦٩:٧ وما بعدها. وقد أصبحت هذه السياسة قاعدة فقهية عليها يقاس مثل الذي فعله القاضي عياض بشأن اسوار المسلمين (راجع المعيار ٥٠٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) فوازِل ابن رشد (مخ) ٢٣، المعيار ٧٠١٠-٩٢، وجوَّزه بعضهم (راجع المعيار ٧٠ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر نازلة تميم والي تلمسان في التشوف ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المعيار ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر ذاته ١١٠٠٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ٧٠.٠٨.

<sup>(</sup>٧) المرقبة العليا ١١٣.

<sup>(</sup>A) روض القرطاس ٣٤.

 <sup>(</sup>٩) التشوف ٢٦١ والخبر عن أغمات.

حق فيردّهم القضاة أ. ويظهر أن بعض الناس كان يتحايل ليتملك بعض ما حبس فيكتريه لمدة طويلة قد تبلغ الخمسين عاماً أ. ومع انتشار أرض الأحباس وسعتها فقد كانت لها حرمة في القرن الذي ندرسه على الرغم من الاضطراب السياسي والتعدي على اللكيات العامة والخاصة.

#### سياسة الدولة الزراعية:

شغل الناس في المغرب خلال القرن السادس/الثاني عشر ثلاث قضايا أساسية كانت ذات تأثير في الزراعة، وهي: الأمن والضرائب والري. وعلى قدر الجهد الذي بذلته دول المغرب لمواجهة هذه القضايا توقف وضع الزراعة فيه بالإضافة الى وضع الحياة العمرانية عامة.

### الأمن

كان الأمن خلال القرن الخامس/الحادي عشر مشكلة الزراعة الأساسية في بيئات المغرب الثلاث، فقد خرب العرب الملالية المناطق الزراعية في البلاد الشرقية، وعجزت زناتة عن حماية السهول الزراعية من عدوان البدو وغاراتهم من فعدمت الاقوات واتصلت المجاعات أ. ولم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً. فمنذ أيام ابن أبي عامر كانت الحروب بين مسلمي الأندلس ونصارى إسبانيا قائمة على انتساف الزروع في مواسمها، واشتد ذلك أيام ملوك الطوائف .

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ٣٣.

<sup>(</sup>۲) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۹و.

Terrasse, Histoire du Maroc, pp. 203-305. (\*)

<sup>(</sup>٤) عن البلاد الغربية أنظر روض القرطاس ٧٦، جذوة الاقتباس ٢٠٩، وعن البلاد الشرقية أنظر عقد الجمان (مغ) ٢٠٨، ٥و، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر أقوال ابن أبي عامر في الاكتفاء ٢٤-٦٥.

<sup>(</sup>٦) مكي: « وثائق تاريخية جديدة » ١٣٩-١٤٠، التبيان ١٠١، الاكتفاء ٧٨، الروض المعطار ٩٢،

فضعف الاعمار وخلت الديارا. ولم تُجْدِ الحصون التي شيدت نفعاً إذ هجر الفلاحون قراهم إليها". فماذا فعلت دول القرن السادس/الثاني عشر لمعالجة تلك الحال؟

كان الإخفاق حليف هذه الدول إلا ما حفظوا من أمن في البلاد الغربية، ولفترات متقطعة في البلاد الشرقية والأندلسية. فقد أخفق بنو باديس أيضاً في رد عدوان العرب الهلالية، فهجر الناس مزارعهم وبساتينهم ولجأوا لزراعة ما جاور المدن الحصينة أو ما في داخل أسوارها، فعم الغلاء وأطبقت المجاعات الى أن احتل الموحدون المنطقة. وليس هناك من استثناء على ذلك غير فترة حكم يحيى ابن تميم (٤٩٧-٩٠٥/١١١٦) الذي ساس العرب فزرع الناس واتسعت زراعتهم . وكان وضع بلاد بني حماد أفضل من بلاد بني باديس إذ نجح أولئك في رد غارات العرب الهلالية بأن قاسموهم غلات بلادهم مناصفة .

وفي عهد المرابطين يمكن التمييز بين فترتين: فترة استقرار ودور اضطراب وفتن. وقد انتهى الدور الأول في الأندلس عقب معركة اقليش ( Ucles ) مواد التمين الدور الأول في الأندلس عقب معركة اقليش ( ١١٢١/٥١٠. وفي البلاد الغربية مع قيام الثورة الموحدية في البلاد الغربية من غارات أهل هذا الدور حفظ المرابطون السهول الزراعية في البلاد الغربية من غارات أهل الجبال والبادية بما شيدوا من حصون. وفي الأندلس نقلوا الصراع الى أرض

<sup>(</sup>١) ﴿ طُوقُ الحُمَامَةُ ١٤، التبيانُ ١٠١، الحُلَّةُ السيراءُ ٣٠:٢، أعمالُ الأعلامُ (ط. ليني) ٢٤٣-٢٤٤.

 <sup>(</sup>٢) راجع عن هذه الحصون: التبيان ٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أنظر نازلة وردت لابن رشد في المعيار ١:٥٨٥-١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١١:١٥، ٥٣، ١٢١، ١٧٩، ٢٩٨، ١١:١١–٣٢.

<sup>(</sup>ه) المصدر ذاته ۱۰ ۱۳۹:۱۰، ۲۷۹، ۱۲٤:۱۱–۱۲۵، عقد الجمان (مخ) ۸۰و، ۲۰ ق حتى اعتمدت على صقلية في غلاتها (الكامل ۱۰،۱۲، ۱۲۵–۱۲۵) وكان ذلك من أسباب توجيه نورمان صقلية للصليبيين نحو الشام بدلاً من تونس حسب رواية ابن الأثير (الكامل ۲۷۳:۱۰).

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢١٤:٦.

<sup>(</sup>V) المعجب ٢٢٤-٥٢١.

أنظر عنها أشباخ: تاريخ الأندلس ١٢٢ وما بعدها.

نصارى إسبانيا ناسفين لزروعهم حارقين لبساتينهم ، بيد أن الاستقرار في البلاد الغربية كان أكثر منه في البلاد الأندلسية ، إذ نجح نصارى إسبانيا في ضرب جهات شرق الأندلس ، وبدأت الجيوش المرابطية تعتمد في ميرتها على البلاد الغربية " بعد أن كان اعتمادها في بداية الأمر على الأندلس .

وفي الدور الثاني كثرت غارات نصارى إسبانيا على جميع جهات الأندلس. وضعف المرابطون بقيام الثورة الموحدية عن ردِّهم  $^{\circ}$ . وبلغت غارات النصارى مداها مع حملة ابن رذمير  $^{\circ}$ ، فشغل المرابطون بأمر المدن دون البسائط وكان جواز ابن رشد الجدّ حاثا لعلي بن يوسف للشروع في عمليات التعتيب لأسوار المدن  $^{\circ}$ . ولم تثمر جهود تاشفين بن علي بين عامي  $^{\circ}$ 0 و  $^{\circ}$ 1179/071 و $^{\circ}$ 11 في حماية صيفيات الأندلس  $^{\circ}$ . وازداد الضيق مع اشتداد ثورة الموحدين وقيام المنتزين وحروبهم الداخلية ونصارى إسبانيا يعيثون في بسائط البلاد ويحتلون بعض المدن مثل جيان والمرية وبياسة. فأخفق الناس في حماية زراعتهم  $^{\circ}$ . فالقرى تهجر ثم

Codera, Decadencia, pp. 13-16;

Dozy, Recherches, I, pp. 348-367.

مكي: « وثائق جديدة » ١٢٣-١٢٤. وعن غيرها انظر أبن العربي: أحكام القرآن ق٢:٣٤، الكامل ١٠غ-٤٩، دوض القرطاس ١٠غ-١٠، ٨٥، ١٥، وض القرطاس ١٠٦.

<sup>(</sup>۱) تقول احدى الروايات أن المرابطين أحرقوا في حملة واحدة احدى وستين قرية (نظم الجمان ۱۶)؛ وانظر أمثلة أخرى في مكي: «وثائق جديدة» ۱۵۷، نظم الجمان ۱۳، روض القرطاس ۹۹، ۱۰۳، آمثلة أخرى أمثلة أبرى أمثلة أخرى أمثلة أخرى أمثلة أخرى أمثلة أخرى أمثلة أخرى أمثلة أمثلة أخرى أمثلة أمثلة

<sup>(</sup>۲) أنظر عن جيان الكامل ۲۰۲:۱۰ وعن سيطرة السيد على بلنسية (۸۵-۱۰۹۲/٤۹ه-۱۱۰۲) الاكتفاء ۱۰۳، الذخيرة (مخطوط بغداد) ۳:۳۰-۳۰، التكملة ۲۲۲:۱، ۲۲:۱۰، الاكتفاء ۱۰۳، ۱۰۰، نفح الطيب ٤:۵۰۶.

<sup>(</sup>٣) راجع مجموع الاسكوريال رقم ٧٣:٤٨٨و، البيان المغرب ٧٣:٤، ٨٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر أمثلة في روض القرطاس ٩٨، ٩٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) المعجب ٢٠٨.

Bosch Villa. Lo Almorávides, pp. 233-236; (7)

<sup>(</sup>٧) مكى: « وثائق جديدة » ١٦٧.

<sup>(</sup>٨) عن أعمال تاشفين هويشي: «علي بن يوسف» والمصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٩) المصدر ذاته.

تعمر ان ظهرت المجاعات أو عقد صلح ب. وكانت هذه الأوضاع من الدوافع الأساسية التي دفعت الأندلسين لاستدعاء الموحدين ليحكموا الأندلس .

وفي البلاد الغربية توقفت الزراعة منذ خروج عبد المؤمن في حملته الطويلة الأعوام (١١٣٥/٥٢٩) التي انتهت بسقوط المرابطين، فكثرت المجاعات وعمّ الغلاء فلا عجب بعد هذا أنْ جلا الناس عن البلاد الشرقية والأندلسية الى البلاد الغربية لاستقرارها ثم فرّوا عنها ابان الثورة الموحدية.

ولما قامت الدولة الموحدية أولى أهلها الزراعة عناية خاصة. فأمر عبد المؤمن أهل البلاد الغربية بالعودة الى أوطانهم وفلاحتها. وكانت نظمهم العسكرية تقضي على الجند بأن يتجنبوا السير في الأرض المزروعة وبدرء أهل الفساد عن الزرع. وتقول الروايات ان الزراعة قد اتسعت في المغرب كله وعم الرخاء والهناء أهله، خاصة في خلافتي يوسف والمنصور. بيد أن فحص الأوضاع التي سادت أيام الموحدين توضح أن هذا قد يصنع في البلاد الغربية الى نهاية القرن السادس/الثانية عشر ولكنه لا يتفق وأوضاع البلاد الشرقية والأندلسية بحال.

لقد تعرضت زراعة البلاد الشرقية لأعمال تخريب من حين الى آخر بفعل ثورة ابن الرند في قفصة، وفوضى الأغزاز والعرب الهلالية أيام يوسف بن عبد

<sup>(</sup>١) أنظر ما يورده ابن القطان عن مجاعة قرطبة سنة ١١٤٢/٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر عدة نوازل عن هذا في المعيار ٧:٩٣، ٩٧، ٩٠٣–١٠٤.

<sup>(</sup>٣) بيان موحد ٣٠.

 <sup>(</sup>٤) نظم الجمان ١٨٣، بيان موحد ١٣.

<sup>(•)</sup> أنظر كيف ربط ابن خلدون بين الغلاء وحروب المرابطين والموحدين (العبر ٦: ٢٣٠)، وكيف أن رواية مرابطية تعزو انحباس المطرعن مراكش لسفك عبد المؤمن دماء المسلمين (عيونه التواريخ) (مخ) ١١٠ ٧١. ٧٠.

<sup>(</sup>٦) نظم الجمان ١٧٥.

<sup>(</sup>V) المصدر ذاته ۱۲۸.

<sup>(</sup>٨) أنظرها في المن بالاهامة ٢٨٦، بيان موحد ٧٣ ــ ٧٤، ١٣٨، روض القرطاس ١٤٣ـ

<sup>(</sup>٩) أضطربت أوضاعها بعد العقاب فكثرت المجاعات؛ أنظر بيان هوحد ٢٤٢، و٢٤، ٣٠٧ وما بعدها، ووضى القرطاس ٢١، ٣٩، ٤٦، ١٨١، ١٨٧.

المؤمن ، وتحالف الأغزاز والهلالية مع بني غانية في خلافة المنصور والناصر . وجاراهم المنصور في التخريب عقاباً لهم ولمن شايعهم ، وتقول الرواية ان المنصور نسف زروع قفصة وأشجارها أ . واضطر الناصر لل أحفق في حفظ الأمن والزراعة لسيطرة بني غانية وحلفائهم على السهول الزراعية كلها حتى وصلوا أحواز تلمسان من أن يعطي الشيخ أبا حفص الهنتاتي سلطات استثنائية في البلاد الشرقية وأن يأمره بإشاعة الاستقرار «واتخاذ المحارث والاتساع في المزارع » ، الشرقية وأن يأمره بإشاعة الاستقرار « واتخاذ المحارث والاتساع في المزارع » ،

ولم يختلف وضع البلاد الأندلسية عن البلاد الشرقية، فقد منيت بتخريب زروعها \_ خاصة حول قرطبة وغرناطة \_ نتيجة هجمات نصارى إسبانيا وحلفائهم بني مردنيش وابن همشك في خلافة عبد المؤمن وردحاً من أيام يوسف ابنه^حتى « لجأ محاول الفلاحة في قرطبة الى حرث منزله »أ. وبالمقابل خرّب الموحدون شرق الأندلس \_ دار بني مردنيش \_ حتى عادت مزارعها « محتطباً ومتاعاً » أ. ومع ضم بلاد بني مردنيش (١١٧٧/٥٦٧) حاول الموحدون نقل الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا وتخريب زروعهم أ. وبذلوا جهوداً في بناية

<sup>(</sup>١) الكامل ١١: ٣٨٩، ٨٦٨، المعجب ٢٧١.

 <sup>(</sup>۲) الكامل ۲۰:۱۱هـ ۲۰۱۵، بيان موحد ۱٤٦ وما بعدها، ۱۵۷.

 <sup>(</sup>٣) بيان موحد ٢١١هـ٢١١، ٢١٨ وما بعدها، العبر ٢:١٩٤ـ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢١:١١ه-٢٢٥.

<sup>(</sup>ه) بیان موحد ۲۲۸\_۲۳۰.

<sup>(</sup>٦) المصدرذاته ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) العبر ٢: ١٩٦.

 <sup>(</sup>٩) أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٦١.

<sup>(</sup>۱۰) المن بالامامة ۲۸۲؛ وانظر أمثلة اخرى في المن بالامامة ۲۰۱، ۲۷۳ وما بعدها، الكامل ۲۰:۸۰۳، ۳۰۸. بیان موحد ۵۳، ۱۲،۸۰۳، ۸۷.

<sup>(</sup>۱۱) أنظر المن بالامامة ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٨٩، ٤٩٢، ٣٩٤، المعجب ٢٥٧، ٢٨٣. الكامل ٢١: ٣٩٠. ٢١: ٥٧- ٨٥، ١١٥ وما بعدها، بيان موحد ٩٦- ١٠١، ١٠٠ ١١٧، ١٠٢ وما بعدها، ١٧٨ وما بعدها، ١٩٢\_ ١٩٩ روض القرطاس ١٣٨- ١٤٠، ١٥١، ١٥٤.

الحصون حمايةً للبسائط وتجديد مدن خربت وزراعة أرضها، كما فعلوا في باجة سنة ٢١١٧٤/٥٧، وإرسال البعوث حماية للصيفيات ولم يجد كل ذلك نفعاً، فظل النصارى يضربون جهات الأندلس كلها ولما يدل على عدم استقرار الزراعة في الأندلس أن الميرة ظلت ترد إليها من البلاد الغربية وكان انعدام الأقوات من أهم الأسباب في إخفاق عدد من أعمال الموحدين العسكرية في الأندلس مع حرص الخلفاء على توفيرها إذ كانوا يضطرون إلى إبرام الصلح رغبة في تحسين التجارة والزراعة في قرطبة وبياسة وبطليوس وهكذا ظل الزراعة في شرق الأندلس وغربيها وفي قرطبة وبياسة وبطليوس وهكذا ظل الاعتماد على الزراعة في البلاد الغربية كما كان الحال أيام المرابطن.

#### الضرائب

يقول ابن خلدون أن الدولة سواء قامت على سنن العصبية أو الدين، تكون قليلة الضرائب كثيرة الجباية في أول عهدها لأن الرعايا ينشطون للعمل فيكثر الاعتمار. وعندما تنتقل الدولة الى الترف تكثر الضرائب، فيثقل ذلك على الناس، فيقل الاعتمار وتنقص الجباية ولا يكون ذلك إلا تدريجياً، فإن «أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن »١٠. فكأن

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر ذاته ١٠٠٥\_١٠٠.

 <sup>(</sup>٣) المن بالاهامة ١٨٢، ١٨٦، ٢٥١، ٢٦٩ وما بعدها، العطاء الجزيل. الزوائد ( من ) أو ٣٥.

<sup>(</sup>٥) المن بالأمامة ١٨٢، ٢٠١\_ ٢٠١، ٢١٤، ٥٢٥، بيان موحد ٤٩، ٨٤، ١٢٧.

 <sup>(</sup>٦) الكامل ١١:٧٥١، بيان موحد ٩٦-٩٧، ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) بيان موحد ١٣٤، ١٩٢، المن بالامامة ٤٩٨.

<sup>(</sup>٨) أنظر الروض المعطار ٤٦، ٥٩؛ وانظر مساجلة ابن عياش وابن حريق في الذيل والتكملة • ٦٤٥:٢:٥

<sup>(</sup>٩) العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ١١-١١، حيث يورد رسالة موحدية.

<sup>(</sup>۱۰) العبر ۱: ۲۷۹\_۲۸۰.

ابن خلدون في هذا قد كان يستقرئ سياسة المرابطين والموحدين الضرائبية، فما هي سياستهم وكيف أثرت على الزراعة وأحوالها؟

لا تذكر المصادر شيئاً عن الضرائب الزراعية في بلاد بني باديس، مما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن الزراعة قد توقفت وسلطة الدولة قد تقلصت. وكانت أوضاع الملاك والزراع قاسية في ظل حكم بني حماد. فالعرب الهلالية مشاركون للناس في غلاتهم مناصفةً، وبنو حماد يجبون منهم خراجاً أسقطه الناصر بن علناس عن أهل بجاية لما أسسها لتعمرا.

وفرضت زناتة في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين ما شاءت من ضرائب، وتميزت جباية هذه الضرائب بالعنف والقسوة ٢. وضيَّق ملوك الطوائف على أهل الأندلس بما فرضوا من ضرائب فادحة ٣. من جزية على رؤوس المسلمين مشاهرة، وضرائب سنوية على الغنم والبقر والدواب والنحل تفوق ثمن أصوله ١٠ هذا بالإضافة الى ما أسماه ملوك الطوائف بالمهونة، يفرضونها متى شاؤوا، كلما ضيق عليهم صاحب طليطلة (الأذفونش) بطلب الجزيات السنوية التي فرضها عليهم ٠٠ فاستقصوا كل هذه الأنواع بالعنف، «فضعف الاعتمار وخلت الديار» ٢.

وكان الزرّاع أكثر الناس تأثراً بهذه الإجراءات الضرائبية، لأن حياة المغرب تقوم أصلاً على الزراعة، حتى ان ابن عبدون يقول: « فالفلاحة هي العمران... و ببطالتها تفسد الأحوال و ينحل كل نظام » «. وكانت هذه الأوضاع سبباً في

<sup>(</sup>١) زبدة التاريخ (مخ) ١٠:٣.

<sup>(</sup>٢) نظم الجمان ٣٣، روض القرطاس ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (مخطوط بغداد) ٣: ٤

<sup>(</sup>٤) الرد على ابن النغريلة ١٤١٥، ٩٠ . 1934 .P . 37 الرد على ابن النغريلة ١٩٤٠ المرد على ابن النغريلة ١٩٤٠ المرد

<sup>(</sup>٥) التبيان ٧٦، ٧٧، الذخيرة (مخطوط بغداد) ٢: ١٠٣، روض القرطاس ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) أعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) رسالة ابن عبدون ه.

فتح كثير من حصون البلاد الغربية أبوابها للمرابطين، واستدعاء الأندلسيين لهم « ايثاراً للحرية »، لما شاع عن المرابطين من رد للمظالم وقطع للمغارم، وأنهم كانوا لا يأخذون إلا الزكاة والعشرا. فظهر المرابطون بمظهر المنقذ في البلاد الغربية والأندلسية للم وتوضع بعض الروايات ذلك فتقول بأن المرابطين التزموا الشرع، فأخذوا الزكاة والعشر والغنائم وجزيات أهل الذمة ". فالزكاة ربما تعني زكاة الفطرة، بينا قد يعني « العشر » — الذي يرد أحياناً بصيغة الأعشار أو العشور — زكاة المحاصيل والثمار، لأن نوازل الفترة المرابطية تستعمل هذا المصطلح المعشور فهل التزم المرابطون هذه السياسة الضرائبية طوال حكمهم، أم ان تبدلاً قد طرأ عليها ؟ ومتى كان هذا التغير، وما هي أسبابه، وما هو نوعه ؟

تقول إحدى روايات ابن أبي زرع الفاسي أن الفترة المرابطية لم يفرض فيها خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس ولا وظيفة، لا في بادية ولا في حاضرة ". وفي رواية ثانية ان هذه السياسة اتبعت في إمارة يوسف بن تاشفين وحده ". وتذكر رواية ثالثة أن الضرائب فرضت في أيام على بن يوسف لما ثار عليه ابن تومرت ". والى شيء من الرواية الثالثة يذهب عبد الواحد المراكشي حين يذكر الحراج في أيام على بن يوسف دون أن يبين متى فرض ذلك ".

واكتفى الدارسون المحدثون من هذه الروايات المتناقضة بأن قالوا بأن الضرائب

<sup>(</sup>۱) التبيان ۱۱۹ ــ ۳٤۰، ۳٤۰، ۳۴۰، Pidal, The Cid and his Spain, p. 222 . سوم عن المرابطين ذلك في المشرق مع الحجاج ( أنظر ما أورده ابن العربي في مفاخر البربر ( مخ ) ۱۲۲ ).

Pidal, The Cid and His Spain, p.295 (Y)

<sup>(</sup>٣) البكري، المغرب ١٦٤، النبيان ١٢٧، روض القرطاس ٨٨، ١٠٨، جذوة الاقتباس ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) المعيار ه: ٢١٣، ٧: ٤٥، و بهذا المعنى استعمله ابن عبدون راجع رسالة ابن عبدون ٣.

<sup>(</sup>٩) ً روض القرطاس ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) المصدرذاته ٨٨.

<sup>(</sup>۷) المصدرنفسه ۱۰۸.

<sup>(</sup>٨) المعجب ١٧٧.

كانت قليلة\. ولكن رأي الدارسين هذا لا يمثل إلا أوائل الفترة المرابطية أو فترة يوسف بن تاشفين وحده. ويبدو أن هذه الضرائب الشرعية لم تعد تني بالتزامات الدولة العسكرية في الأندلس\، لا سيّها مع تقلّص أراضي الملكية العامة، ثم عيشة الترف التي بدأ المرابطون يحيونها. وأغلب الظن أن هذا التطور بدأ في أواخر إمارة يوسف بن تاشفين. فقد كتب الطرطوشي الى يوسف قائلاً: « وقد بلغني أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفها، فلبست الناعم، وأكلت اللين، وتمتعت بلذاتها وشهواتها »٣. وأراد يوسف أن يفرض «المعونة » على الناس وعارضه فقيه المرية وقاضيها ابن الغراء، إلا إذا حلف في حضرة العلماء، بأن بيت المال خال من الدرهم ولا يملك هو شيئاً ، ولا نعلم أنه فعل ذلك. ولا ندري أفرض المعونة أم لم يفرضها، ولكن الحادثين يوضحان أن الشكلة المالية بدأت منذ أيام يوسف بن تاشفين نفسه.

, ويبدو أن الأزمة المالية قد تفاقت في إمارة على بن يوسف، وما قضية مراجعة الملكيات الخاصة إلا مظهراً من مظاهرها. وليس بمستغرب أن تشهد الدولة المرابطية أزمة مالية عنيفة منذ أوائل إمارة على بن يوسف، فنذ موقعة أقليش (١١٠٨/٥٠١) بدأ معين الغنائم ينضب، واشتدت سيطرة النساء المرابطيات على الأموال، لا سيّا وأن النظام الاجتماعي المرابطي كان يقوم على

<sup>(</sup>۱) أنظر Dozy, Histoire, IV, p. 258، أشباخ: تاريخ الأندلس ١١٩٠١، قيام دولة المرابطين ٤١٠، وربا دعاهم الى هذا القول أن يوسف لما توفي ترك في بيت المال « ثلاثة عشر ألف ربع من الورق، وخسة آلاف وأربعين ربعاً من دنانير الذهب » ( روض القرطاس ٨٨، السعادة الأ بدية ١٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) هذا مع العلم بأن المرابطين مالكية متشددون في ذلك، ومذهب مالك فيه توسعة على الدولة بشأن الزكاة، اذ تجب على المالك بشرطين: الاسلام والحرية، وبهذا فهي عنده واجبة على اليتامى والمجانين، بينما يشترط أبو حنيفة بالاضافة الى ذلك البلوغ والعقل أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ٧٨.

<sup>(</sup>٣) مفاخر البربر (مخ) ٣٧، و يرجع عباس أن هذه الرسالة حلها أبو بكر ابن العربي بعد وفاة والده في سنة ١٠٩٩/٤٩٢ أو ١١٠٠/٤٩٣ أنظر عباس: « الجانب السياسي من رحلة ابن العربي الى الشرق » ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٧:٨١٨-١١٩.

المعجب ۱۷۷، ۱۸۲ حيث يقول المراكثي « واستولى النساء على الأموال، وأسندت اليهن الأمور،
 وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة، مشتملة على كل مفسد شرير وقاطع سبيل وصاحب خر
 ومأخور ».

الأمومة طبقاً لما يقتضيه المثل الأعلى البربري\. فلجأ علي بن يوسف الى فرض الضرائب، وربما كان ذلك في أوائل حكمه وليس مع خروج الموحدين عليه، فإننا نعلم أن أبا عبدالله ابن حمدين (ت ١١١٤/٥٠٨) — أي قبل ثورة الموحدين بكثير — قطع الضرائب والمعاون عن أهل قرطبة\، مما يشير إلى أنها كانت قد فرضت عليهم في أوائل حكم علي بن يوسف؛ وفي سنة ١١٢١/٥١٥ أغرم علي بن يوسف أهل فاس مالاً أن من عليهم قائلاً: « فما شبعتم الخبز إلا أفي أيامنا ولا كسبتم المال إلا في دولتنا » بعد أن ذقتم من زناتة الأهوال\، وكان أهم ما هاجم ابن تومرت المرابطين به حين ثار عليهم، هو أنهم أحدثوا المغارم، وفرضوا المكوس، وأكلوا السحت والحرام، وفرضوا على الناس ما لم يوجبه الشرع\. وكان عبد المؤمن خلال ثورته و بعد فتح مراكش يشدد على قطع كل الشرع\. وكان عبد المؤمن خلال ثورته و بعد فتح مراكش يشدد على قطع كل

ولا ريب في أن الأزمة المالية اشتدت مع قيام الثورة الموحدية التي ضاعفت من التزامات الدولة العسكرية وساعدت على توقف الزراعة، وما رافق كل ذلك من جدب حتى جفت الأرض، وقلت الجابي، وكثرت الضرائب على الرعايا في العدوتين، فخلا بيت المال «حتى رجع أكثر أجناده (أي علي بن يوسف) يكرون دوابهم »٧٠ وأصبحت الدولة تقسط على الرعايا في العدوتين عدد الجند يصد عدوان نصارى إسبانيا بسلاحهم ونفقاتهم ٨٠. واتبع التقسيط ذاته في

<sup>(</sup>١) ليفي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) نظم الجمان ١٨.

<sup>(</sup>٣) وردت ضمن قطعة في نظم الجمان: ٣٣ فظن مكي أنها من كلام ابن تومرت مع أن المضمون واضح الدلالة أنها لأمير مرابطي، وقد يكون ابن تومرت استشهد به لتوضيح ظلم المرابطين.

<sup>(</sup>٤) أعز ما يطلب ٢٦١.

<sup>(</sup>o) راجع رسالة العدل في نظم الجمان: ١٥٦-١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) بيان موحد ١٣.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب :١٠٢.

<sup>(</sup>A) مثاله فاس سنة ١١٢٩/٥٢٣ راجع نظم الجمان ١٠٩.

بناء أسوار المدن في الأندلس\ لرد النصارى عنها، وفي البلاد الغربية لرد الموحدين، حتى ان جامعاً كالقرويين في فاس \_ على كثرة أحباسه \_ لم يستطع المرابطون ترميمه والزيادة فيه سنة ١١٢٩/٥٢٣ إلا بسياسة التقسيط هذه ".

وإذا حاول المرء معرفة أنواع الضرائب التي فرضت، وإلى أي مدى أثرت على الزراعة، يجد أن المصادر تستعمل مصطلحات عدة في شيء كثير من الترادف مثل: المكوس والقبالات والمعاون والمغارم واللوازم والوظائف السلطانية بمعنى الضرائب عامة أمور:

- ١- أن المكس لا يستعمل إلا في الضرائب على التجارة. كما أن القبالة قد تستعمل أحياناً في الضرائب على السلع، والحديث عنها في التجارة أولى، ولكن مثل هذه الضرائب التجارية لها تأثير على المزارعين كبير، ذلك لأنهم يبيعون سلعهم في الأسواق.
- ٢ والقيالة قد ترد بمعنى كراء الأرض<sup>7</sup>، وقد وردت في نوازل الفترة المرابطية بهذا المعنى<sup>٧</sup>. فربما زاد الملاك كراء أراضيهم فأضر ذلك بالزرّاع ضرراً بليغاً، وهذ الأمر هو الذي دفع ابن عبدون الى حملته الشديدة على المتقبلين، فجعلهم شر أهل الأرض<sup>٨</sup>. وربما جارت الدولة المرابطية الملاك

<sup>(</sup>۱) وسمي هذا التقسيط في الأندلس بالتعتيب، أي أن يدفع أهل كل بيت قدراً من المال لبناء جهة السور التي فيها منزلهم؛ أنظر عنه نظم الجمان ۱۹۱ ومناقشة عنان للقضية ومصادره في ذلك: عصر المرابطين والموحدين ١٤٤١-١١٦.

<sup>(</sup>٢) عن فاس راجع نظم الجمان: ٢٢٦، وعن مراكش بهجة الناظرين (مخ) ٢٦.

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان ٢٢٦؟ وانظر عن ضعف المجابي لما أراد علي بن يوسف بناء سور مراكش بهجة الناظرين (مخ) ٢٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر مؤنس: وثائق تاریخیة ۱۷۲، التشوف ۶۶۰، نوازل البرزلي (مخ) ۱۵۲۰و، العبر ۱۶۲:۱، Dozy, Supplément, II, pp. 192, 210. ۲۷۹۹

<sup>(</sup>ه) العبر ۲۷۹:۱.

Dozy, Supplément, II, p. 192 (7)

<sup>(</sup>v) . المعيار ٨:١٠٦، ١٦٨، ١٨١.

<sup>(</sup>٨) رسالة ابن عبدون.

- في ذلك فزادت كراء أراضيها نتيجة أزمتها المالية، فإن هذا يفسر الهجوم العنيف الذي وجهه الموحدون الى القيالات.
- ٣ والمغارم قد ترد بمعنى آخر غير معنى الضرائب، حتى في مثل هذه الحالات
   اتصفت المغارم في إمارة علي بن يوسف بالتعدي على حقوق الناس، حتى
   أن وزير يحيى بن فانو أغرام رجلاً ألف مثقال في نعامة ٢.
- إد أن المعونة أو الوظيفة في الأصل ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام بواجب الجهاد إن كان بيت المال خالياً من الأموال \_\_ وقد سبقت الإشارة الى ما جرى بين ابن تاشفين وبين ابن الفرّاء؛ غير أن الشاطبي سمى المعونة في الحالة ذاتها «خراجاً» وجعلها من المصالح المرسلة". ويبدو أن المسلمين المغاربة كانوا يسمونها خراجاً مضروباً على الأرض؛ وبذلك يمكن أن نفهم رواية المراكشي حين يقول بأن الخراج كان يجبى في ايام علي بن يوسف"، كما أن هناك عدة نوازل عن الوظائف بمعنى الخراج المضروب على الأرض في أيام ابن رشد". وتذكر رواية للتادلي وظيفة مثل المضروب على الأرض في أيام ابن رشد". وتذكر رواية للتادلي وظيفة مثل ذلك على رعاة في قرية تاجنيت من تادلاً"، عما يشير الى أن الخراج كان مضروباً على الأرض والماشية. وهناك إشارة عن خراج أرض أهل الذمة الخراجية^.

والمصادر لا تسعف في توضيح مقدار الخراج من هذا النوع، غير أن الوظيفة على قرية في الأندلس كانت خمسين ديناراً، ونصيب أحدهم أربعة

<sup>(</sup>١) نظم الجمان ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) حدث ذلك في اجرسيف حينما مربها ابن تومرت في رحلة القفول (أخبار المهدى ٦٢).

 <sup>(</sup>٣) الجواهر المختارة (مخ) ٢:٥٥، وأورد المؤلف ذلك في سياق خبر طلب يوسف للمعونة وقال ان هذا هو
رأي الغزالي في المستصفى (المصدر ذاته ٢:٦٦).

<sup>(</sup>٤) وردت نازلة على ابن رشد وصاحبها يدفع خراج أرضه للسلطان (المعيار ٢٠٩:٩).

<sup>(</sup>ه) المعجب ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر نوازل البرزلي (مخ) ١٥٧، المعيار ٢:٢٤٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) التشوف ٤٤٦.

<sup>(</sup>٨) المعيار ٨: ٤٠.

دنانيرا. وكانت وظيفة رعاة تاجنيت مائتي دىنارا. كما أن الخراج هذا قد يوزعه عامل السلطان أو أهل القرية بينهم على الرؤوس أو على قدر الأموالا. ولا ريب في أن توزيع الوظائف على الرؤوس يفتح باب تحيّف القوي على الضعيف. وكانت هذه الوظائف تجمع سنوياً.

من كل هذا يتضع أن المرابطين وإن تقيدوا بأخذ الزكاة فطرة وعشراً من المسلمين، وأخذ جزيات من أهل الذمة، واكتفوا بالغنائم في بداية أمرهم \_ فقد اضطرهم تبدل الأحوال الى فرض ضرائب جديدة وبخاصة في أوائل إمارة علي بن يوسف، والخراج جزء من هذه الضرائب. ويبدو أن عبء الضرائب هذه كان السبب الرئيسي في ثورة الموحدين، لأن المصامدة كانوا أهل زراعة وديارهم كانت منطقة الاستقرار وقتذاك فتأثروا بالضرائب الجديدة أكثر من غيرهم. وكان ابن خلدون قد نظر الى هذا بالضرائب الجديدة أكثر من غيرهم. وكان ابن خلدون قد نظر الى هذا عين قال: « فإذا رضيت القبيل بالمغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها بملك آخر الدهر » . ويظهر أن ابن تومرت نفسه قبل أن يذهب الى إيجيليز \_ حيث بدأ ثورته \_ نزل تامدغوست وبنى داراً ومخزناً ، مما يوحي بأن الرجل أراد أن يرتبط بالأرض زارعاً مثل بقية المصامدة أهله، فشعر بتذمر الناس واستغله.

ولا يستبعد أن هذه الضرائب ــ لا سيّا الخراج ــ كانت من أسباب ثورات فترة الانتقال في الأندلس، لما ضعف أمر المرابطين مع قيام الثورة الموحدية، وبخاصة أن قواد هذه الثورات كانوا من الفقهاء، وهم كبار

<sup>(</sup>١) المعيار ٢: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) التشوف ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) نوازل البرزلي (مخ) ١٥٧و، المعيار ٣٤٢٦، ٣٤٢٩- ٢٢٤، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) استنتاجاً من رواية ابن الأثير أن مماليك علي بن يوسف كانوا يصعدون جبل درن كل سنة « و يأخذون مالهم فيه من الأموال المقررة » (الكامل ٥٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) العبر ١٤٢١، وفي الأصل « رأيت » بدلاً من « رضيت ».

<sup>(</sup>٦) أخبار المهدي ٧٧.

الملاّك. بل ان الثائر الوحيد الذي لم يكن من بيوت الأصالة والنباهة وهو أحمد بن قسي " استغل سوء الوضع الضرائي في غرب الأندلس لما علمه من سوء وضع الملاك والزراع فيها، إذ ان أصله من بادية شلب، واشتغل في أعمال الجباية للمرابطين في شلب، فتقرب من العامة بأن خرج من ماله وتصدق به وتزمّد واتصل بزعيم المتصوفة وقتئذ ـــ وهو ابن العريف صاحب «محاسن المجالس» ...، «ثم ادعى الهداية مخرقةً وتمويهاً » ، وقام بثورة عرفت بثورة المريدين . ويدل على وسائل ثورته وأسبابها قوله:

> وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمى ولكن ببيض مرهفات وذبّل ولا صلح حتى نـطـعن الحنيل بالقنا

ولا الحسرب تسطني بالرتق والتمائم مواردها ماء الطلي والغلاصم ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم ونحن أناس قد حمتنا سيوفنا عن الظلم لما جرتم بالمظالم "

وَلَئن نجحت ثورة ابن تومرت ومهديته، فلقد أخفقت ثورة ابن قسي ومهديته، وهذه مسائل ستعالج في خاتمة هذه الدراسة.

ولم تكن الضرائب وحدها سبباً في هذه الثورات، فالوسائل التي اتبعت في جَمْع الضرائب هيأت دواعي التذمر والثورة. فقد كان العمال الذين يجبون الضرائب الشرعية سوط عذاب سلط على ظهور الزرّاع. فأصحاب الأموال يدفعون أجر الخُرّاص الذين يخرصون الزيتون قبل آوان قطفه، وإن وقعت آفة فعلى صاحب المال، مما جعل ابن عبدون يقترح أن يسقط ربع الخرص تحسباً لمثل هذه الحالة، وأن يمنع الخرص منعاً باتاً إذ انه يقوم على الظن، وكثيراً ما أخذ المحصول عشوراً دون نصاب، فإن استحال قطعة فلا أقل من أن تتبع سنة أهل قرطبة الذين لا يخرصون المحصول « إلا في الفشقار بعد خروج ما يلزمه عند الحصاد »٤. ولم يكن الحرص قاصرا على

الحلة السيراء ٢:٧٩٧، أعمال الأعلام (ط. ليني) ٢٤٩. (1)

من المؤسف أن أهم مصدر لهذه الثورة هو كتاب ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة، وهوضائع. **(Y)** 

الحلة السيراء ٢٠٠٠، والحنط تحت البيت الأخير من وضعي. وتجدر الاشارة الى أن المظالم المرابطية في (٣) فترة على بن يوسف لا ترد الا مقترنة بالضرائب وجبايتها.

رسالة ابن عبدون ٦. (1)

الثمار \_ كما يرى الفقهاء \_ بل تعدَّى ذلك الى الحبوب ، فأصبح الشرع في واد والواقع في واد آخر.

وابتلي الزراع بالقُبّاض مثلها ابتلوا بالخراص. فالقباض لا يعدلون في الميزان و يأخذون من حقوق الناس ظلماً وعدواناً. فيصفهم ابن عبدون باللصوصية القلسوة على الناس ، ويقترح أن يكون عمل الخراص والقباض تحت نظر القاضي حتى يردّهم عن الاثم والعدوان ، وغني عن القول ان القضاة هم الملآك غالماً.

ولما زادت الضرائب المفروضة في إمارة على بن يوسف اشتدت قسوة الجُبّاة حتى هجاهم الشاعر بذلك ، وثار الفقيه المتطلع للسلطة مثل ابن تومرت، وتبعه عامل الجباية الذي أراد انتهاز الفرصة واستغلال التذمر لإحراز السلطان مثل ابن قسي . فلما شنّ ابن تومرت هجومه الفكري على المرابطين انتقى أحاديث تصف المرابطين بأنهم ذوو «أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس »، «ليست عند أحد سواهم » . ومن عجز عن الهجاء أو الثورة استعان بدعاء المتصوفة على العمال الجائرين .

ومما ضاعف نقمة الناس على الضرائب وجباتها أن المرابطين أوكلوا الى اليهود جباية الضرائب في عدة مناطق في الأندلس^، وأسند على بن يوسف الى جنده الرومي جباية البلاد الغربية وبخاصة جبل درن١، وأحياناً كانت توكل الى

<sup>(</sup>١) المعياره:٢١٣.

<sup>(</sup>٢) رسالة ابن عبدون ٦-٧.

Lévi-Provençal, Séville musulmane, p. 10 ، 77 رسالة ابن عبدون 79 ، (٣)

<sup>(</sup>٤) رسالة ابن عبدون ٧.

 <sup>(</sup>a) يقول ابن سهل عن المرابط:

تجلو السرعية من مخافة جوره لجلائه اذ يسلستسقسي الأقسرانا ابن سعيد، المغرب ٢٦٨:٢.

<sup>(</sup>٦) أعز ما يطلب ٢٦٠-٢٦١، نظم الجمان ٢٦.

<sup>(</sup>۷) التشوف ۱۲۹–۱۳۰.

<sup>(</sup>A) أشباخ: تاريخ الأندلس ٢٣٩٠٢.

<sup>(</sup>١) الكامل: ٢٠:١٠ه، وفيات الأعيان ٥١٠٥.

الجيش عامة أن فاستذلوا الأعراض في درن أن ومن عجز عن اداء الوظيفة صودرت أمواله ". فلا عجب أن هاجت المصامدة وثارت وتبعهم الأندلسيون أن و يبدو أن على بن يوسف أراد أن يحدّ من نقمة الناس بمحاسبة عماله في بعض الأحيان، وحثّهم على العدل في أحيان أخرى ". ولكن إجراءاته جاءت متأخرة لا.

وهكذا عانت مراكز الاستقرار المرابطي منذ بداية حكم علي بن يوسف مشكلة الضرائب التي أثرت على أوضاع الملاك والزراع، وما قلة الجابي إلا مظهراً لانحسار أراضي الزراعة أو التهرب عن دفع الضرائب؛ غير أن استخدام الجيش في الجباية ترك الزراع بين أمرين: ترك ما يزرعون، أو الثورة على الدولة، أو الأمرين معاً، وهذا الخيار الأخير هو ما فعله المصامدة في البلاد الغربية؛ أما في البلاد الأندلسية فقد كانت الثورات ثورات ملاك فقهاء، فني صراعهم على السلطة والانفراد بها، سعوا الى التعاون مع نصارى اسبانيا الذين أعانوهم لقاء مال التزم به الثائر المسلم، وحتى يستطيع الثائر المسلم أن يدفع جزية النصارى الأسبان التي فرضت عليه، كان يضيّق على الرعية و يتحيّفها بأنواع من المظالم^. ولقد

<sup>(</sup>١) مثاله في التشوف ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢:١٠ه، وفيات الأعيان ه:٥١.

<sup>(</sup>٣) مثاله في التشوف ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) يبدو أن يوسف بن تاشفين كان يعلم بأن الضرائب والقسوة في جبايتها لا تنفع مع المصامدة؛ وكان مما وصى به ابنه على « ألا يهيج أهل جبل درن » (الحلل الموشية ٦٧).

أنظر مثلاً محاسبة عيسى بن الوكيل عامل الجباية في غرناطة (البيان المغرب ٤٧٧٠، الروض المعطار ١٩٧٧).

أنظر خطابه الذي أرسله الى ابن فاطمة، ومنه يفهم أنه أرسله الى جميع الولاة (البيان المغرب ٦٣:٤)؛
 وانظر رسائل أخرى عند مكى: « وثائق تاريخية » ١٨٥-١٨٥.

<sup>(</sup>٧) في سنة ١١٢٩/٥٢٣ تبيّن رسالة رسمية أن « عصائب المتظلمين تحتشد « في مراكش متظلمة من عمال اللوازم السلطانية الجارية في مالقة حتى اضطرعلي بن يوسف لتفويض الوهيبي قاضي مالقة لتصفحها واسقاط ما لم يكن موجوداً من قبل ولا هو في مصلحة المسلمين (أنظر مكي: وثائق تاريخية 1/2-١٧٣).

<sup>(</sup>A) أنظر ما فعله أحمد بن حمدين في أندوجر ويحيى بن غانية في قرطبة (أعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٥٤)، وابن خيس في مالقة (المصدر ذاته ٢٥٥)، وابن عبد العزيز في بلنسية (المصدر ذاته ٢٥٦، الحلة السيراء ٢٦٢)، وابن مردنيش في مرسية، وقد بلغت الضريبة التي دفعها في أربعة أعوام لصاحب برشلونة مائة ألف مثقال حشمية (أعمال الأعمال (ط. ليفي) ٢٦٠).

فرض ابن مردنيش في المواشي والبقول والحبوب «معاون ثقيلة تقارب أصول الأثمان »\. ولعل الوحيد بين ثوار فترة الانتقال الذي اهتم بالزراعة وتوسيع نطاقها دون اللجوء الى فرض ضرائب جديدة هو أحمد بن محمد بن ملحان في وادي آش و بسطة، فقد استعان بالفلاحة لإثراء موارد خزينته ١٠.

وتجدر الإشارة الى أن الموحدين في سياستهم الضرائبية توخوا انتهاج نظام ضرائبي واحد حتى نهاية القرن السادس/الثاني عشر، فقد هاجم ابن تومرت الضرائب التي استحدثها المرابطون، وركز عبد المؤمن \_ أيام الثورة وبعد قيام الدولة \_ على أن من في طاعة الموحدين « ... لا يطلبون إلا بما توجبه السنة وتطلبه، ولا يلزمون \_ ومعاذ الله \_ مكسباً ولا مغرماً ولا قبالةً ولا سيّما مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه » ". والتزم يوسف والمنصور والناصر بهذه السياسة أ، ولم يرد أن الموحدين قد فرضوا شيئاً مما انتقدوه على المرابطين إلا بعد هزيمتهم في العقاب ".

ويبدو أن الموحدين خلال القرن السادس/الثاني عشر اقتصروا على الزكاة والعشور وأخماس المعادن والغنائم والخراج. فالزكاة قد تعني الفطرة، وربما أريد بالعشور زكاة الحرث والماشية . وكانت الأولى تحت إشراف القاضي الذي يوزعها على مستحقيها ، بينا توضع الثانية في مواضعها وتقيد ضمن مصادر دخل

<sup>(</sup>١) المصدرذاته ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) رسائل موحدية ٢١-٢٢، وانظر أيضاً أخبار المهدي ١٤٠، نظم الجمان ١٥٦-١٥٧، المعجب ٢٢٧، روض القرطاس ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) راجع المعجب ٢٥٦، ٣١٠، الكامل ٢١:٥٠٥، بيان موحد ٧٣، ١٠٤، ١١٤، ٢١٩، روض القرطاس ١٣٥، ١٣٨، ١٤٣.

<sup>(•)</sup> راجع كيف أن الرشيد ثم الواثق ألغيا المغارم واقتصرا على ما جرى عليه العمل في أول الدولة (بيان موحد ٢٨٤، ٥٠٥).

 <sup>(</sup>٦) سبقت الاشارة لمناقشة هذه القضية مع المرابطين؛ وعن ذكر العشور متميزة عن الخراج مع الموحدين راجع روض القرطاس ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) بيان موحد ١١٦.

الدولة\"، وهذا ما جرى عليه العمل في أخماس المعادن والغنائم\". غير أن الخراج يعتاج الى شيء من التوضيح وخاصة أن ابن أبي زرع يقول بأن عبد المؤمن قد فرضه في سنة ٥٥٥/١١٦٠ وهو قافل من غزوة المهدية حيث أمر « ... بتكسير بلاد أفريقية والمغرب... بالفراسخ والأميال طولاً وعرضاً، فأسقط من التكسير الثلث في الجبال والشعارى والأنهار والسبخات والطرقات والخروق، وما بتي سقط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق، فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب » ". وقد قبل الدارسون هذه الرواية في مجملها وخاصة تاريخ تسقيط الموحدين للخراج أ وتحفظ البعض في أن يكون عبد المؤمن أول من فرض الخراج في المغرب " . فما هو الخراج الذي فرض، ومتى تم تسقيطه ؟

يبدو أن رواية روض القرطاس هذه تخلط بين فرض الخراج وطريقة جبايته إذ ان ابن صاحب الصلاة ــ وهو معاصر للحدّث ــ لا يذكر أن خراجاً قد فرض وقتئذ، بل يوضح أن عبد المؤمن قد واجه أزمة مالية سببها خيانة العمال المشرفين على المجابي، وهذا ما تؤكده رسالة عبد المؤمن الى طلبة بجاية في مطلع سنة ٢٥٥/٧١٠. وعلى هذا فرواية روض القرطاس قد لا تعني إلا طريقة تقدير « الخراج » وجبايته على أسس قبلية في البلاد الغربية والشرقية؛ وكلمة الخراج هنا ربما تعني وظيفةً فرضها الموحدون من قبل.

<sup>(</sup>١) رسائل موحدية ٢١، المن بالامامة ٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) عن أخماس المعادن أنظر فيما يلي فصل الصناعة: سياسة الدولة: الضرائب. وعن الغنائم راجع موسى:
 تنظيمات الموحدين ٣٢٣-٣٢٥ والمصادر المذكورة هنالك.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر, Hopkins, Med. Mus. Gov., 34-35; Huici, Historia, I, أنظر, p. 193 أشباخ: تاريخ الأندلس ٢:٧٥، ٢٤٧، عنان: عصر المرابطين والموحدين ٣٧٧:١؛ وكنت قد تابعت هذا الرأي في دراسة سابقة: أنظر موسى تنظيمات الموحدين ٣٣٦-٣٢٦.

Hopkins, Med. Mus. Gov., pp. 34-35. (0)

<sup>(</sup>٦) المن بالامامة ١٧٧-١٧٩، بيان موحد ٤٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر أخبار المهدي ١٤١-١٤٢ وخاصة ص ١٤٥.

وإذا أراد الدارس تحديد نوعية هذه الوظيفة، واجهته مشكلة كبرى لأن المصادر الموحدية أو التي أخذت عنها، سواء كانت مغربية أم مشرقية، تسمي كل ما يجبى خراجاً إلا الزكاة \_ فطرة وحرثاً وماشيةً\ \_ حتى ان ابن صاحب الصلاة يطلق هذا المصطلح على كراء الأسواق التي بنتها الدولة\, ومن هنا فرعا تشير لفظة الخراج هذه الى ما سبق وأسميناه بمشاركة الدولة أو الأراضي الخراجية العنوية أو الإقطاع الموحدي فيا فتح عنوة من أراضي، حيث ان المصادر لا تذكر شيئاً فرض سواه، وقد أعفوا منه من فُتِحَتْ أرضهم صلحاً كها اعفوا منه الصلحاء من أهل التصوف\, ومما يؤكد أن الموحدين لم يفرضوا بعد المشاركة هذه ضرائب جديدة أن الدولة من المشاركة كان كبيراً. فقد كان يجمع عيناً ونقداً فالعين من الزرع يحفظ في المطامير في مواضعه لاستعمال الجيش في حال مروره في حملة عسكرية\, ثم يجمع في ساعة الحاجة في موضع واحد. ويدل على عظم كميته أن ابن صاحب الصلاة يصف تجميع الشعير والقمح في سلا والمهدية بأنه كان (كأمثال الجبال\, وكان عدد الخيل الواصلة في سنة ١١٦٩/٥٦٥ من أفريقية أربعة آلاف فرس ومن تلمسان ألف فرس\. وكان المال الصامت من أفريقية مائة وخسين حلاً\, ومن إشبيلية مثلها\, ومن تلمسان خمين حلاً\. ويبدو أن

<sup>(</sup>۱) راجع المن بالأمامة ٣٥٣، بيان موحد ٧٥، روض القرطاس ١٣٥، ١٥١، وفيات الأعيان ١٠٤٠ وفيات الأعيان ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) المن بالأمامة ٥٨٥-٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) بهجة الناظرين (مخ) ٥١.

<sup>(</sup>٤) أنظر رسائل موحدية ٢٢٦، الكامل ١١: ٢٤١، بيان موحد ١٥٨، ١٧٤، وص القرطاس مدرية ١٧٤، ٢٣٥، روض القرطاس

<sup>(</sup>٥) المن بالأمامة ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٤١٩ ، بيان موحد ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) المن بالامامة ٤١٩، المعجب ٥٥٠، نهاية الأرب ٢٢١.

 <sup>(</sup>A) وفيات الأعيان ٧: ١٣٥.

<sup>(</sup>٩) المن بالأمامة ٤١٩.

الحمل هو ما يحمله البغل الواحدا. هذا بالإضافة الى دخل الدولة من الأراضي الواسعة التي استصلحتها وزرعتها في مراكش ومكناس وفاس والمقرمدة وتازال. وكان مبيع غلة أحد بساتين عبد المؤمن في مراكش عام ١١٤٨/٥٤٣ ثلاثين ألف دينار مؤمنية ، وبلغ ثمن زيتون بحيرة مكناس في العام الواحد خسة وثلاثين ألف دينار، وبحيرة فاس خسين ألف دينار؛.

من كل ما تقدم يمكن القول بأن الموحدين لم يكونوا في حاجة الى موارد جديدة عندما تنتابهم ضائقة مالية، بل كانوا في أشد الحاجة الى تنظيم الجباية، ومن هنا تتضح أهمية رواية صاحب روض القرطاس على اضطرابها. إذ يبدو أن عبد المؤمن، وقد واجه أزمة مالية وهو عائد من حملته الأفريقية، شرع في تنظيم الجباية «الخراجية» على أساسين: أولاً فرض الخراج على الأراضي الصالحة للزراعة، فلهذا اسقط الثلث مقابل ما لا يصلح للزراعة؛ ثانياً جعلت القبيلة الوحدة الأساسية لجمع الضرائب في البلاد الشرقية والغربية، وهذا يتوافق مع تنظيمات الموحدين ونظم دولتهم، التي قامت على التنظيم القبلي، وهو ما يتمشى وأوضاع المنطقتين بالمقارنة للبلاد الأندلسية، خاصة وأن الملكيات الفردية في الأندلس كبيرة متسعة بينا هي في البلاد الشرقية والغربية صغيرة متفرقة، وجمع الضرائب في مثل هذه الملكيات الصغيرة على أساس القبيلة قد ييسر أمر الجباية في هذا التنظيم الجديد.

<sup>(</sup>۱) الحمل هوما تحمله الدابة مطلقاً ويستعمل بمعنى الكمية الكبيرة (Dozy, Supplément, I, p. 327) غير أن ابن خلكان نقلاً عن مجموع العماد بن جبريل استعمل بغلاً بدلاً من حل (وفيات الأعيان ١٣٥:٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر المتوني: العلوم والآداب ۲٤٠-۲٤١ والمصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الروض الهتون ٧، وورد عند ابن فضل الله أن ثمن غلة بحيرة فاس في عام كان خسة وأربعين ألف دينار (راجع مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤٣:٤ق، صبح الأعشى ١٥٧٠٥ ).

<sup>(</sup>ه) قبائل البلاد الغربية كانت تتشارك حتى في الطعام، اذ يقدم كل منهم نصيبه فيه ( راجع كتاب الأنساب ٢٦، ٣٨ ).

ورافق هذا التنظيم لجمع الخراج وضع سياسة متشددة مع عمال الجباية ومحاسبتهم. ولقد اهتم عبد المؤمن وخلفاؤه خلال القرن السادس/الثاني عشر بتعقب عمال الجباية ومحاسبتهم، فكانوا يسألون الرعية عنهم ، ويستدعونهم من بعد لمراجعة أعمالهم ، ويغتنمون فرصة مرورهم بمواطن العمال مجتازين في حلة عسكرية لتفقد سيرتهم في الناس . فكثرت نكبة عمال الجباية لتقصير اكتشف أو لتشكّي الناس منهم، وغدت هذه النكبات من أهم ظواهر العصر الموحدي في فترة الدراسة هذه ، الأمر الذي يؤكد أن الموحدين عزفوا عن فرض ضرائب جديدة، وجهدوا في تحسين طريقة الجباية وضبطها بمراقبة العمال وعدم إثقال كاهل الزراع، متوخين العدل، مترفقين بالناس، حتى ان الجيش الموحدي لم يستخدم في الجباية إلا بعد العقاب . ويبدو أن هذه السياسة مع نظام الضرائب الثابت على نمط واحد كانا من دواعي تشجيع الناس على الزراعة والتعلق بالدولة الوحدية أن قام ثائر وفرض على الناس مغارم جديدة واشتد في جبايتها . ولعل النورة الموحدية ، فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً في قيام الثورة الموحدية ، فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً في قيام الثورة الموحدية ، فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً في قيام الثورة الموحدية ، فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً في قيام الثورة الموحدية ، فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً المتماماً خاصاً.

وإذا نظر الدارس في خطة الإشراف على ضرائب القرن السادس/الثاني عشر يجد أن المصادر تستعمل ثلاثة مصطلحات وكأنها مترادفة، وهي صاحب

<sup>(</sup>١) المن بالامامة ١٧٨، ٤٢٠، المعجب ٢٨٥-٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المن بالامامة ١٨٢، ١٨٧، ٢٠٦، ١٩٣- ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ۱۷۸، بيان موحد ١٣١، ١٨١، ١٨٨، ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٤) راجع المصادر المذكورة في الجدول رقم ٢ اللحق بهذه الدراسة .

<sup>(</sup>٥) أنظر مثاله أيام الرشيد في بيان موحد ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر مثلاً كيف أن أهل البلاد الشرقية ساعدوا الناصر على استرداد المنطقة من بني غانية سنة النظر مثلاً كيف أغرم ابن غانية أهل قابس ستين ألف دينار وأهل تونس مائة ألف دينار وأهل نفوسة مائة ألف دينار ( العبر ١٩٤١- ١٩٥ ).

الأعمال والمشرف وصاحب الأشغال\. ولكن دراسة ما تورده هذه المصادر توضح أن هناك فروقاً بين المصطلحات من حيث المدلول واستعماله وتغيّره مع الزمن. فبيغا لا ترد إشارة عن البلاد الشرقية في ظل صنهاجة الشرق، لا تشير الرسائل المرابطية والمصادر التي أخذت عنها مباشرة لمتولي هذه الحظة إلا بصاحب الأعمال\, وهذا ما جرت عليه عادة الموحدين في رسائلهم\, وعلى هذا يمكن القول بأن « الأعمال » هي المصطلح المرابطي والموحدي الرسمي لديوان الجباية. وتسمي المصادر الموحدية، عندما تشير الى الأندلس، والمصادر الأندلسية والمغربية المرينية عامة، صاحب الأعمال بالمشرف. والمشرف اصطلاح اندلسي كان يطلق على من يقوم بكل الواجبات والحقوق اللازمة عن الإيراد والإصدار للسلع\, فأصبح يطلق في هذه المصادر على مسؤول الجباية الحافظ للأموال المتجمعة عنها الصارف لها في وجهها، وفدت دار الاشراف مركز هذا العمل وعاسبة العمال القائمين عليه\, وهكذا أصبح مصطلح المشرف الأندلسي يطابق مصطلح صاحب الأعمال المغربي في القرن السادس/الثاني عشر.

وتجدر الإشارة الى أن ابن خلدون يذهب الى أن الموحدين أطلقوا على متولي هذه الخطة «صاحب الأشغال»، وأخذ الحصفيون عنهم ذاك<sup>7</sup>. ويبدو أن الرأي يصور تطوراً لاحقاً، إذ انه خلال القرن السادس/الثاني عشر كان عمل

<sup>(</sup>۱) راجع مصادر الملحق الثاني وخاصة أخبار المهدي ٢٥، ١٠١، المن بالامامة ٤٦٧، بيان موحد ١٠٠، ١٩ راجع مصادر الملحق الثاني وخاصة أخبار المهدي ٢٤٥، الحلة السيراء ٢٣٥، ٢٣٦، العبر ٢٤٥١، ١٤٠٠، الحبر ٢٤٥١، ١٦٦٠٠. العبر ٢٤٥١، ١٦٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر مكي: « وثائق تاريخية جديدة » ١٨٥-١٨٥، الذخيرة (مخ) ١٤٠:٣:١، قلائد العقيان ( القاهرة ) ١١٣، ابن سعيد، المغرب ٢١٣٠، نفح الطيب ٢:٣٣٥، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر التعريف الموحدي في رسائل موحدية (مخ الملكية) ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المن بالامامة ١٨٧ ح ٣ والمصادر المذكورة هنالك.

عن الموحدية راجع المن بالاهامة ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۶۷، ۲۷۱ وعن الأخرى أنظر بيان موحد ۱۷۲، ۲۸۸
 ۲۲۸، ۲۲۷، الذيل والتكملة ۲۹۱:۱، الاحاطة (مخ) ۲۰، نفح الطيب ۲۱۳، ۳۱۰، التشوف ۲۷۳-۲۷۱، مناقب أبى العباس السبتي (مخ) ۱۹ ق.

<sup>(</sup>٦) العبر ٢٤١:١، ٢٤٥.

صاحب الأشغال هو الإشراف على ديوان العسكرية في الولايات الموسائل الموحدية في وضوح الى الاختلاف في طبيعة خطتي « الأشغال » و « الأعمال » ، حتى إذا جعتا لشخص واحد بسبب مركزه الاجتماعي أو قدراته الإدارية أو نتيجة لحالي الأمن في ولاية ما، حرصت الرسائل على توضيح ذلك . ولما أنشأ المنصور في سنة ١٩٥٩/١١٩ ديواناً مركزياً للأشغال، حرص على عدم تدخل ذلك الديوان في أعمال الجباية ؛ غير أنه في خلافة الناصر أصبح صاحب الأشغال المركزي مسؤولاً عن « الأعمال » أيضاً وبعد أن كان هذا من اختصاص الوزير الموحدي ألى ويبدو أن هذا الوضع الجديد هو الذي ورثه حفصية تونس، وإليه يشير ابن خلدون والجدير بالذكر أن صاحب الأعمال أو المشرف حسب هذا المفهوم قد يدعى أحياناً بصاحب المخزن » .

وتنظيم الإدارة المالية في القرن السادس/الثاني عشر أوضح عند الموحدين منه عند المرابطين بسبب اعتماد المرابطين على الجيش في الجباية، بينا حرص الموحدون على حماية الزراع وحفظ الأموال. فني ديوان الجباية كتاب في جميع جهات الولاية الواحدة يقيدون المتحصل في أزمة وخرائط، ويضبطونها بالشهود، ويرفعونها الى الحليفة، فيختمها بخاتمه، مما ييسر محاسبة العمال على أعمالهم فلا يتعدون على الناس ظلماً ولا ينهبون أموال الدولة، وان فعلوا نكبواً. هذا يتعدون على الهتمام الموحدين بنقل عمال الجباية من مكان الى آخر حتى لا بالإضافة الى اهتمام الموحدين بنقل عمال الجباية من مكان الى آخر حتى لا

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۲۸.

<sup>(</sup>٢) رسائل موحدية (مخ الملكية) ١٧، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٩، ٤٣، ٣٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنظرها في بيان موحد ٦٧، ١٨٢، ٢١٤ واشارات اليها في الذيل والتكملة ٢١٤، ٢١٩، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) بيان موحد ٦٨.

<sup>(</sup>٥) راجع بيان موحد ٢٠١، ٢٢٧، ٢٣٧، الغصون اليانعة ١٥٠–١٥١، الذيل والتكملة ١٨٠:١٠٠، العبر ٢٤٩٤.

 <sup>(</sup>٦) موسى: تنظيمات الموحدين ١٩٦ خاصة الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر ذاته ۱۹۸ وما بعدها.

أنظر الملحق الثاني القسم الموحدي.

يتنفذوا ويتمكنوا. ويبدو أن هذا التنظيم كان من أهم دواعي الاستقرار الزراعي في العصر الموحدي كما سيجيء بيانه.

ومن هنا يمكن القول بأن نظام ملكية الأراضي والضرائب المفروضة على الأراضي والسياسة التي اتبعتها دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر جعلت البلاد الغربية هي مواطن الزراعة الأساسية وهذا ما تؤكده دراسة خطة هذه الدول في الري واستصلاح الأراضي وزراعتها ونظرتهم الى الزراع.

الري

لا تذكر المصادر شيئاً عن البلاد الشرقية في ظل صنهاجة الشرق، مما يؤكد تقلّص الأراضي الزراعية نتيجة المجمة الملالية. وتورد المصادر بعض إشارات عن المرابطين تدل على أنهم اهتموا بالري في البلاد الأندلسية وأولوه عناية خاصة في البلاد الغربية. فني سنة ١١٢٧/٥٣١ شيد تاشفين بن علي نواعير على نهر قرطبة أ. ودأب ابن هدية صاحب المستخلص على غرس الأشجار في مناطق المياه لتخفيف تبخرها أ. أما في البلاد الغربية فمنذ إمارة يوسف بن تاشفين كانت سياسة المرابطين هي استحداث وسائل للري جديدة، ولقد قام المهندس الأندلسي عبدالله بن يونس بجلب المياه الى مراكش لزراعة بساتينها، واستخرجها بطريقة هندسية بحيث ترتفع من منخفض الأرض إلى أعلاها بغير روافع أ. وواصل علي ابن يوسف سياسة والده هذه مستفيداً من خبرات المُعاهِدة الذين أجلوا عن الأندلس أ. و يبدو أنه قد نجح في ذلك في منطقة مراكش حيث كثر استنباط المياه التي فرعت جداول أ. ومع معرفة المرابطين بإقامة السدود لأسباب عسكرية المياه التي فرعت جداول أ.

<sup>(</sup>١) نظم الجمان ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) الاحاطة ١:٤٣٧-٤٣٧.

 <sup>(</sup>۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۷–۸۸، ابن سعید، کتاب الجغرافیة ۱۲۵.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٨-٦٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر وصف ابن القطان لمعركة البحيرة عام ١١٣٠/٥٢٤ (نظم الجمان ١١٩)؛ وعن تاريخها راجع Huici, Historia I, pp. 83-84

<sup>(</sup>٦) مثاله في نظم الجمان ١٣.

لا يرد ما يشير الى أنهم استفادوا من تلك المعرفة في أعمال الري.

وأغلب الظن أن هذه الجهود المرابطية قد توقفت خلال فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين، ولكن ما أن استقر الأمر لهؤلاء حتى شرعوا في إكمال ما بدأه أولئك محاولين الاستفادة من تجارب العهد الروماني بالكشف عن آثار الري القديمة وتجديدها، أو تقليدها في منطقة أخرى، مستفيدين من خبرات المهندسين الأندلسيين مثل الحاج يعيش وابن ملجان وفي العصر الموحدي لم تعد الخبرة الأندلسية المعتمد الوحيد، بل ان بعض أهل البلاد الغربية قد برزوا في هذا المجال حتى ان سيداً من بني عبد المؤمن على بن عمر بن عبد المؤمن كان من أعلم الناس بأمور الري، وقد استفيد منه في غير موضع .

ولقد شهد العصر الموحدي جهوداً كثيرة لتوفير المياه سواء للشرب أو الزراعة، فاستنبطوها من باطن الأرض ، وجلبوها من أماكن توفرها الى مناطق الزراعة. فلقد جلب عبد المؤمن المياه الى مركش وسلا والرباط ، وجرّ يوسف المياه الى إشبيلية وفاس وسبتة والرباط ، وفعل المنصور الشيء ذاته في مراكش وفاس ، وجلبها الناصر الى فاس أيضاً ، ويبدو أن الأماكن التي جُرّت منها المياه كانت

<sup>(</sup>۱) ترد اشارتان عن البلاد الأندلسية فقط، وقد جاءت الأولى عن جهود ابن ملجان الناجحة في وادي آش (أعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٦٤) والثانية عن محاولة ابن همشك الفاشلة لاقامة سد على نهر مرسية عند شقورة (راجع كتاب الجغرافية ٦٩).

<sup>(</sup>y) أنظر مثاله جر الميّاه الى أشبيلية من قلعة جابر في المن بالاهامة ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ما فعله يوسف في سبتة على مثال ما كان في قرطاجنة (الاستبصار ١٣٧-١٣٨)؛ وعن قرطاجنة
 راجع المعجب ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) المن بالأمامة ٢٨ه-٢٦٩.

<sup>(</sup>ه) استخدم في اجراء المياه على بحائر مراكش (أعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) بيان موحد ١٥٠-١٥١، الغصون اليانعة ١٥٠-١٥٢.

<sup>(</sup>٧) الروض المعطار ١٢١.

<sup>(</sup>٨) أخبار المهدي ١١٣، المن بالامامة ٤٤٨، كتاب الجغرافية ١١٥-١١٦، روض القرطاس ١٢٠،

<sup>(</sup>١)) المن بالامامة ٤٦٨-٤٦٩، الاستبصار ١٦٧، ١٤٠، ١٨٠، روض القرطاس ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>١٠ الاستبصار ١٨٠-١٨١، ٢١٠، المعجب ٢٨٧، روض القرطاس ١٧٩.

<sup>(</sup>١١) روض القرطاس ٤٦، ١٥٤، ١٨٠.

بعيدة. فياه إشبيلية كانت من قلعة جابر، ومياه سلا من عين غبولة، ومياه الرباط من مكان يبعد نحو عشرين ميلاً، وتلك التي جلبت الى سبتة كانت تبعد نحو ستة أميال. ولهذا استعمل الموحدون طريقة الوزن التي استعملها المرابطون من قبل المن .

وكانت المياه تحفظ في آبار أو صهاريج (برك)، كانت الصهاريج أكثر شيوعاً، وقد بني عبد المؤمن عدداً منها في مراكش وشيد يوسف عدداً اخر في مراكش والرباط وأقام المنصور عدداً آخر أيضاً في كل من مراكش ومكناسة وفاس والطاهر أن الصهاريج كانت كبيرة حتى ان أحد صهريجي عبد المؤمن المراكشين كان يستعمل في تدريب حفاظ الموحدين على العوم وأعمال البحرية ولا يكاد القوي أن يقطعه عوما الا بمشقة ، وكان طول احد صهاريج المنصور في مراكش ٣٨٠ باعاً ، وطول احد صهاريجه في فاس من كل جانب المنصور في مراكش ٣٨٠ باعاً ، وطول احد صهاريجه في فاس من كل جانب مائتان وستة عشر ذراعاً بالمرفق ، ويضيف ابن منقذ أن عندهم ما هو أطول من درجة تبخر المياه أ. وتقرع هذه المياه المجموعة جداول للسقي او يسقي المتقليل من درجة تبخر المياه أ. وتقرع هذه المياه المجموعة جداول للسقي او يسقي المجدول الواحد عشرة فراسخ في بعض المناطق ١٠٠ والجدير بالذكر أن الموحدين

<sup>(</sup>١) المن بالأمامة ٢٦٨–٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر المصدر ذاته ٢٣٦، ١٩٢، بيان موحد ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) المن بالامامة ٤٤٩، الاستبصار ١٤٠، و٢١٠.

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٣٤٤، ٩٤ق، صبح الأعشى ٥:٧٥٠.

 <sup>(</sup>٦) موسى: تنظيمات الموحدين ١١٦ والمصادر المذكورة هنالك.

<sup>(</sup>V) الاستبصار ۲۱۰.

<sup>(</sup>A) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٨٤ق.

<sup>(</sup>٩) المصدر ذاته ٤٣:٤و، صبح الأعشى ٥:٧٥٨.

<sup>(</sup>١٠) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٨:٤ق.

<sup>(</sup>١١) المصدر ذاته ٤٩:٤ق، المعجب ٢٨٧، الروض المعطار ١٢١.

<sup>(</sup>١٢) المصدر الأخير ١٧٢.

<u>کانوا بهتمون بصیانة هذه الجداول وتجدیدها ، مما یدل علی عظیم اهتمامهم</u> بالری ووسائله.

وبالاضافة الى هذا شيد الموحدون نواعير كثيرة وخاصة على نهر أشبيلية ، ولا يستبعد أن يكونوا قد استفادوا من خبرتهم في تشييد السدود لأغراض عسكرية "في أعمال الري أيضاً، اذ يقول صاحب الاستبصار وهو من طلبتهم أن نهر سبو سهل خروجه للبطاح لسقيها «وما أسهل خروجه في بعض المواضع لو تنبه له الأمر العالي، وهذا لا بد منه » أ. ويبدو أن هذه الجهود حفزت همم الناس فجاروا الدولة في جهودها، فكثر اهتمام الناس بالري، فشيدوا النواعير وحفروا الآبار وفرعوا النهيرات جداول أ. ولا غرو بعد هذا أن زادت الأراضي المزروعة ولا سيا في البلاد الغربية لأن أكثر هذه الإشارات عنها.

## استصلاح الأراضي وزراعتها:

لعلّه من الطبيعي أن تكون مساحة الأراضي المستصلحة متوقفة على القدر الذي بذلته دول المغرب في القرن السادس في أعمال الري. ولهذا لا ترد أي إشارة عن البلاد الشرقية ولا تظهر جهود المرابطين إلا في البلاد الغربية خاصة حول مراكش حيث وفروا مياها كثيرة ، بينا تردد المصادر أو تشير الى أراض كثيرة استصلحت واستغلت في الفترة الموحدية. فقد أنشأ الموحدون بحائر كثيرة في مكان واحد في السهول والجبال في بيئات المغرب الثلاث. وتتجلى جهود عبد

<sup>(</sup>١) أنظر المن بالامامة ٤٤٩، روض القرطاس ٤١.

<sup>(</sup>۲) بیان موحد ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر أمثلة في أخبار المهدي ١٠٠، الكامل ٨١:١٠، بيان موحد.

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ١٨٧.

<sup>(</sup>ه) راجع الاحاطة ١:٩٠١، ٣٠٩، الحلة السيراء ٢:٧٦٧، بيان موحد ٥١، صلة الصلة ٩٤، روض القرطاس ٢١، مسالك الأبصار (أحد الثالث ) ٣:١١٦١، الروض المعطار ١٧٧، ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) البحيرة في الاصطلاح المغربي تعني البستان (أنظر نظم الجمان ١١٩، الاستبصار ١٨٧) بينما في الاستعمال الصقل ترد بمعنى الصهريج (أنظر رحلة بنيامين ١٨٨).

المؤمن في الرباط ومراكش وجبل طارق\(^\). وتظهر أعمال يوسف في مراكش ومكنتاسة وفاس وأشبيلية\(^\) ويركز المنصور اهتمامه على مراكش وأشبيلية وبجاية\(^\) ويهتم الناصر بمراكش ومالقة وتلمسان وقسنطينه\(^\). ويبدو أن مساحة كل بحيرة كانت واسعة فقد كانت مساحة احدى بحيرات المنصور في مراكش اثني عشر ميلا\(^\). وجلب يوسف عشرات الألوف من الغروسات لبحيرته قرب باب قرمونة في أشبيلية\(^\), وامتدت بحائر الموحدين في السهول المتصلة بمدينة أشبيلية\(^\), وامتدت بحائر الموحدين في السهول المتصلة بمدينة أشبيلية\(^\), ويبدو من هذه الإشارات أن منطقة الزراعة الأساسية كانت في البلاد الغربية عامة ومنطقة أشبيلية من البلاد الأندلسية خاصة ، وهذا أمر غير مستبعد لأن هذه كانت مناطق الاستقرار والأمن خلال القرن السادس . وأغلب الظن أن هذا الجهد الموحدي شجع الناس على الزراعة ، فأخذوا يستثمرون أراضي لم تكن زراعية من قبل . فني أشبيلية شملت الزراعة حتى مناطق الحلفا\(^\)، وفي سهول فاس انتشرت الزراعة حتى في الأماكن المالحة بعد إصلاحها\(^\), وعمت الزراعة سهول البلاد الغربية كلها بعد أن كانت مقفرة\(^\).

## مساعدة الزرّاع وقت الآفات:

يغلب على الظن أن المرابطين لم يهتموا كثيراً بالزراع في حالة نزول آفة أو

<sup>(</sup>۱) راجع أخبار المهدي ۱۲۰، كتاب الجغرافية ۱۱٦، المن بالامامة ۱۶۱-۱۶۲، ۱۶۸، المعجب ۲۰۱ ، ۲۲۷، الروض المعطار ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) المن بالأهامة ٤٣٢، ٤٦٥-٤٦٦، بيان موحد ١٣١، ١٣٢، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٤٨٤و-٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٨٧، بيان موحد ١٥٠، ١٩٨، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤٨١٤ق- ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١٥:٧، بيان موحد ١٥١، الاحاطة ٤١٩:١، الغصون اليانعة ١٥٠–١٥٢.

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٠٨٤ق.

<sup>(</sup>٦) المن بالأمامة ٥٦٥-٢٦٦.

<sup>(</sup>V) المن بالأمامة ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) أنظر رسالة ابن عبدون ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٩) روض القرطاس ١٧.

<sup>(</sup>١٠) قارن المادة التي يوردها البكري بتلك التي يذكرها الادريسي عن البلاد العربية في الملحق الخامس من هذه الدراسة.

وقوع مجاعة. فلا يرد أنهم عملوا على تسليف الزراع البذور ان احتاجوها الا اذا كانت الارض من المستخلص، وحتى في مثل هذا الحال لا نجد الا إشارة واحدة عن غرناطة وصاحب مستخلصها ابن هدية ، وهذا يبعث على الظن أنها لم تكن خطة مقررة للدولة بل ربما كانت بادرة فردية. ويبدو أن مشاركة الدولة الموحدية الزراع في أراضيهم جعلت الموحدين أكثر حرصاً على مساعدة الزراع وقت الحاجة. فني أوقات الجاعات كانوا يفرقون الطعام على الناس، وخاصة الزراع، للقوي بأجر وللضعيف بلا ثمن ، وغدت حسبة الطعام من أهم دواوين الدولة ".

وكان الجراد من الآفات الكبرى على الزرع وخاصة في البلاد الأندلسية. وكان أمويّو قرطبة يأمرون بعقره وهو دبيب أ. والراجع أن هذه السياسة أهملت في الفترة المرابطية حتى استفحلت خطر الجراد على زرع الأندلس في أعوام متصلة ولا تتدخل الدولة الا بعد أن يكثر الضرر. وكثرت الإشارات عن مثل هذه الحالات ، بينا لا نجد الا إشارة واحدة عن الفترة الموحدية وهذا يدعو الى القول بأن الموحدين رعا رجعوا الى سياسة أمويى قرطبة في هذا الشأن أ.

#### النظام الزراعي

ان أوضاع الفلاحين وطريقة الزراعة من العوامل المؤثرة في نوعية الانتاج وكميته. ودراسة هاتين المسألتين تكشف أيضاً عن تباين في أوضاع الزراع بين الفترتين المرابطية والموحدية في القرن السادس/ الثاني عشر وعن استمرار في طريقة الزراعة في الفترتين.

 <sup>(</sup>١) أنظر البيان المغرب ٤:٤٧، الاحاطة ٢٠٧١-٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) راجع التشوف ١٦٢، بيان موحد ٢٤٥، نفح الطيب ٢٠٧٨:١

<sup>(</sup>٣) أنظر بيان موحد ١٣١، الفاسي: « ابن خبازة » ٢٢٥-٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) تقويم قرطبة p. 63.q.

<sup>(</sup>ه) أنظر مكي: « وثائق تاريخية جديدة » ١٦٤، ١٨٦، ١٨٨، نظم الجمان ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢١٧، وض القرطاس ١٧٢.

 <sup>(</sup>٦) التشوف ١٥٩، وقد جاءت الاشارة عن البلاد الشرقية وحدها.

## أوضاع الفلاحين:

كانت الظاهرة الغالبة في المغرب في القرن السادس أن الملآك لا يفلحون ما يملكون من أراض باستثناء أصحاب الملكيات الصغيرة وخاصة في البلاد الغربية حيث تشاركهم نساؤهم وافراد عائلاتهم في العمل! وقد كان للتصوف أثر إيجابي في اتجاه بعضهم لفلاحة أراضيهم زهداً وتعبداً ! والظاهر أن صغار الملاك هؤلاء كانوا يتعاونون على أعمال الزراعة حرثاً وبذراً وتنظيفاً وحصاداً ! وأما كبار الملاك فغالباً ما كانوا يسكنون المدن، و يتخذون وكلاء على أراضيهم، فيقوم هؤلاء بالإشراف على كراء أراضي موكليهم أو مزارعتها أو مغارستها ! . وكان لأراضي الأحباس وكلاء تحت نظر القاضي ". ومن هنا انتشرت ظاهرة وجود العمال الزراعيين في المغرب في القرن السادس، وهم ثلاثة أصناف:

- ١ فلاحون يستأجرون أراضي غيرهم، وعددهم قليل، وقد يكون الكراء لعام أو اثنين أو قد يبلغ الأجل أعواماً في حال المغارسة . ويبدو أن الملاك في الفترة المرابطية كانوا يفرضون عليهم دفع الكراء حتى وإن لم يتمكن المكتري من زراعة الأرض إن توالى القحط .
- ٢ زراع مشاركون لأصحاب الأرض في غلتها وهم أكثر الزراع. واختلفت حصة هؤلاء الزراع في أيام صنهاجة الشرق والمرابطين حسب المنطقة ونوعية العمل زراعة أو غراسة وطبيعة الأرض وما تحتاجه من خدمة وما يساهم

<sup>(</sup>۱) أنظر المعيار ٩:١٠٥، الوافي بالوفيات (مخ معهد) ٣٣:٧ق-٢٤و، أجوبة نفيسة (مخ) ٢٠٢، الجواهر المختارة (مخ) ١٦١:١.

<sup>(</sup>۲) راجع التشوف ۹۱-۹۲، ۱۱۲، ۲۱۰و ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر المصدر ذاته ٨٠، ٩١، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) راجع المعيار ٢٩١:٣، ٢٩١:١٠، ١٠٦:٨. والجدير بالذكر أن الوكيل في اسبانيا القرن الرابع عشر أصبح يعني الرجل الموكل اليه ادارة أموال السلطان، وربما أطلقت الكلمة أيضاً على من يتحصل الجمارك ( أنظر Dozy, Supplément, II, p. 838)

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ٣٣-٣٤، المعيار ١: ١٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أنظر المعيار ٢: ٣٠٩، ٢٩٤١، ١٠٦، ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) نوازل البرزلي (مخ) ٢٦٩و وما بعدها.

به رب الأرض من بذور والات عمل\. والغالب أن نصيب الفلاح في البلاد الغربية والشرقية هو الخمس، ولهذا يسمى خاسا\, بينا تختلف النسبة في البلاد الأندلسية، فقد تكون النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس . ويبدو أن بعض الملاك كانوا يشتطون على المشاركين فيحرمون المشارك من التبن أ. أو يفرضون عليه خدمة الحيوان الخاص برب الأرض ، أو يطلبونه بكراء الأرض ان زرع بعض البقول في أرض مغارسة . ومع أن المذهب المالكي لا يجوز المزارعة أو المغارسة إلا على الاعتدال فقد جَوَّز فقهاء المغرب \_ وهم من كبار الملاك \_ أنواع المغارسة والمزارعة كلها على حكم عادة أهل البلد\, بل ان بعضهم لم ير للعامل والمزارعة كلها على حكم عادة أهل البلد\, بل ان بعضهم لم ير للعامل حظاً من المشاركة أن أخفق في تقديم نصف البذر ولم يجعل له إلا أجرة عمله^. ولا ترد نوازل عن الفترة الموحدية ، فريما طبق نظام مشاركة الدولة في حال الملكيات الخاصة مما سمح بقدر من الاستقرار النسبي للفلاحين وأوضاعهم .

٢- عمال الأجرة للحرث والبذر والتنظيف والتزبيل والقطف والحصاد ، ويبدو أن هؤلاء العمال الزراعيين كانوا يخلقون مشكلات كثيرة لأصحاب الأراضي خلال الفترة المرابطية ، حتى ان ابن عبدون في رسالته اقترح حلاً لمثل هذه المشكلات أن يقطع العامل الزراعى عملاً معلوماً بأجر معلوم لأن

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۱۱ق، ۱۹۰۵، نوازل ابن عیاض ۹۹و-۹۰ق، المعیار ۹۲:۸، ۹۳، ۹۴، ه.) ده، ۷۲، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۲۲۹، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) المعيار ٨: ٩٢- ٩٨.

<sup>(</sup>۳) نوازل ابن رشد (مخ) ۱٫۱۱ق، ۱۵۰۰ق، نوازل البرزِلي (مخ) ۲۹۰ق، المعيار ۱٤۹۰، ۲:۱۹۱، ۱٤۱۰، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٤) المعيار ٩٣:٨، ٩٧.

<sup>(</sup>ه) المصدر ذاته ۲:۷۷.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١١٢٠٨.

 <sup>(</sup>٧) أنظر الآراء المختلفة في المعيار ١٠٣، ٩٩، ١٠٣، ٧٠-٩٨.

<sup>(</sup>٨) أنظر أمثلة في نوازل ابن عياض (مخ) ٥٥و-٥٥ق، المعيار ٩٨:٨، ١٠٥٠.

<sup>(</sup>۹) راجع التشوف ۱۷۰، ۳٦۸، ۴٤٠، المعيار ٥:۰٥، ١٢٢:١، ١٤٢٠٨.

في هذا راحة للفريقين: المالك والأجيرا. كما أن هؤلاء الأجراء كانوا يستغلون ضعف الأمن في بعض المناطق ويفرضون أجرة عالية على أعمالهم، فيجمعون الزيتون في البلاد الشرقية قبل الفتح الموحدي بالثلث، ويحصدون الزرع سبعة أيام بدينار، وينقلونه الى المدينة بثلث دينار لكل حل، وهذه مبالغ تقارب نصف ثمن الزرع هذا سوى إجراء الحراسة خوف الماشية والخنازير والطير، وقد يشترك جماعة في حارس واحد وقد ينصب بعضهم الخيال على هيئة إنسان لتفزيع الطيرا. وأغلب الظن أن ينصب بعضهم الخيال على هيئة إنسان لتفزيع الطيرا. وأغلب الظن أن مثل هذه العوامل هي التي أدت الى انتشار طريقة مشاركة الملاك للزراع دون غيرها في المغرب كله.

و يعيش الفلاحون في القرى أو القصور — كها تسمى في البلاد الشرقية — التي انتشرت في مناطق الزراعة حتى لتكاد أن تكون متصلة ، فلا تبعد الواحدة عن الأخرى إلا ميلين أو ثلاثة ، وتتكون القرية من اثني عشر الى خسين داراً  $^{\vee}$ ، وغالباً ما يكون سكانها قليلي العدد حتى ان اربع عشرة قرية لا يكون فيها إلا

<sup>(</sup>۱) رسالة ابن عبدون ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المعيار ٢:٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر المعيار ١٢٧:، ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) راجع ديوان ابن قزمان 59، أمثال الزجالي 577, 603، ابن شريفة أمثال 137، الزجل في الأندلس 190.

<sup>(</sup>ه) عن الأندلس عموماً أنظر روايتي اليسع وابن سعيد (ابن الشباط ١٠٠، نفح الطيب ٢٠٠٦-٢٠٥١) وعن شرف إشبيلية (وفيات الأعيان ١١٩٠٧، نفح الطيب ٢٠٣٠، ٣٥٩١، نفح الطيب ٢٠٣٠، ١٨٥٠) الروض المعطار ١٠١، ١٠١)؛ وقرطبة (مؤنس: «وصف جديد لقرطبة الاسلامية ١٩٧٠)؛ وقرمونة (الروض المعطار وشرق الأندلس (المن بالأمامة ٢٧٩، نفح الطيب ١٦٨١-١٦٩)؛ وقرمونة (الروض المعطار ١٩٥١)؛ وماردة (كتاب الجغرافية (مخ الرباط) ٤٨)؛ وجيان (الروض المعطار) ٧٠؛ وعن وادي سبو (البكري، المغرب ١٤١-١٤٢، نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٧-٧٧)؛ وواديي درعة وسجلماسة (المصدرين ذاتهما ١٩٥، ٦١ على التوالي)؛ ووادي شلف (الاستبصار ١٧١)؛ وفحص زيدور (الاستبصار ١٧٦)؛ وفحص متبجة (زبدة التاريخ (مخ) ٣:٥٠؛ وأبه (مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٠٠ق).

<sup>(</sup>٦) المعيار ١٨٩:١ وما بعدها.

<sup>(</sup>v) المعيار ١٨٦:١، نفح الطيب.

مسجد جامع واحدا. وفي مواسم الحصاد والقطف يخرجون عن قراهم و يقيمون في مزارعهم أو بساتينهم أو بكر الناس في المغرب تأثراً بأوضاع الأمن، فقراهم تخرب أوقات الفتن والحروب فيهجرونها، ثم تعمر وقت السلم والاستقرار. ومن هنا يستطيع المرء أن يفهم الخدمة التي أسداها الموحدون للزراعة عما اشاعوا من أمن ".

#### طريقة الزراعة

يبدو أن العمل الزراعي في المغرب كان يقوم على الدورة الزراعية الثلاثية، فالأرض بين بور وقليب ومعمور. فالبور، مع طيبها في ذاتها، لا تصلح إلا بالقليب والتزبيل أو والقلب هو حرث الأرض مرتين الى أربع حسب الأرض ونوع الزرع أو الغرس. ويبدأ القلب عادة في ينائر ويستمر الى يونيو حيث تترك للحر المفرط. ومع أن هذا عمل شاق فلا مندوحة عنه لأن بعض المحاصيل لا يجود إلا في أرض القليب كالقمح والعدس ولأن القليب يجود الأرض فتجدهم يشترطونه في كراء الأرض أو مزارعتها أو مغارستها أو أحيانا يستعيضون عن القليب بزراعة ما يزيد التربة خصوبة مثل اللوبيا والفول والكرسنة والجلجان والترمس ويحرص الفلاح على الاستفادة من أرضه، فيزرع غير محصول في وقت واحد في ذات الأرض، فتجد البقول مع الغروس واللوبيا والحبق والسمسم مع الزعفران أو

<sup>(</sup>١) أنظر أمثلة في المعيار ١٨٩:١-٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) رسالة ابن عبدون ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) لم يخفق الموحدون الا في قفصة التي كانت قبل الهلاليين ذات قصور كثيرة فخر بوها ولم يفلح الموحدون
 في تجديدها ( راجع البكري، المغرب ٤٧، الاستبصار ١٥٠-١٥٤ ).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب الفلاحة ٥٧، نوازل ابن عياض (مخ) ٦٢، المعيار ٥:٢٣٦.

 <sup>(</sup>٥) كتاب الفلاحة ٥٥-٥٥، ١١٢ وقد تزبل أرض القليب (بغية الملتمس ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) المعيار ١٠٨، ١٠٦، ١٠٨.

<sup>(</sup>v) كتاب الفلاحة ١١٣.

<sup>(</sup>٨) المعيار ١١١١٨.

<sup>(</sup>٩) كتاب الفلاحة ١١٧.

وفي أوان الزرع تحرث الأرض بالثور حرث زراعة ١. وتختلف عدد السكك حسب طبيعة الأرض ونوع الغرس أو الزرع٢. ولهذا يشترط عددها في عقود المزارعة والمغارسة". وبعد الحرث تعدل الأرض ليستوي جري الماء عليها. ويتم تعديل الأرض الصغيرة بالمرجيقل ( ميزان الماء ) والكبيرة بالجاروف الذي تجذبه البقر؛. ونظراً لاتساع نطاق الزراعة حتى شملت الهضاب، وخاصة في العصر الموحدي، فقد اهتم أهل القرن السادس ببناء أرض البساتين وتشييد الصرائم حتى تستوي كل قطعة من أرض منفصلة عن الأخرى. فاستعملت الأحجار والآجر لهذا الغرض° أو لتسوير البساتين حياطة عليها ؟؛ هذا بالإضافة الى العناية الفائقة بتشييد عرائش الكروم<sup>٧</sup>، حتى ان ابن خيدن صرف ثروة ضخمة لبناء بستانه في فاس^.

ومتى تم تعديل الأرض خططت للغراسة خطوطاً مستقيمة مقابلة للربح من كل جهة. وتتباعد الغروسات باختلاف أنواع الثمار ؟ وقد يكون من النوامي أو التكابيس ١٠. وإن كان التعديل لزراعة المحاصيل فتسوى الأرض أحواضاً وتتباعد البذور بدرجات تختلف باختلاف الأنواع١٠.

مناقب أبي العباس (مخ) ٩٩و، المعيار ٤١:٦، ٢٠٤، ٩٢٣:٩. (1)

راجع كتاب الفلاحة ٥٠، ١٠٠، ١١٠، ١١٢-١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٨-١١٨، ١٢١، ١٢٢، **(Y)** . 171

نوازل ابن رشد (مخ) يق. (٣)

كتاب الفلاحة ٥٥؛ وانظر وصف المرجيقل ورسمه نقلاً عن ابن ليون عند Dozy Supplément, II (1)

أنظر أمثلة في المن بالاهامة ٢٨٧، ٢٦٧، أخبار المهدي ٧٧، الغصون اليانعة ١٥٠-١٥٢، الاحاطة (0) ٤١٩:١ ، وعن حدائق الأعيان في مراكش أيام المنصور راجع مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٤٩:٤.

التكملة ٩٣:١. (7)

المن بالامامة ٢٨٢، معجم الصدفي ١٤٥. (v)

مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤٣:٤ق. (A)

راجع ابن بصال، كتاب الفلاحة ٥٦، ٥٠، ٢٢-٧٧، ٧١. (1)

أنظر كتاب الفلاحة ٥٠-٦٠ فصل التكابيس خاصة ٨٨-٨٨. (11)

أنظر مصادر الحاشية (٢) أعلاه. (11)

ومع كل هذا فإن فلاحي القرن السادس كانوا يهتمون بالتزبيل اهتماماً بالغاً، فيتخذونه من زبل الخيل والبغال والحمير والآدمي والغنم والحمام، أو يجمعونه من الكناسات، أو يولدونه من الحشيش والتراب بعد تعفينها مدة من الزمن. وكل نوع من هذه يدبر على نسق معيّن أ. وكانوا يعرفون أي نوع منها يوافق أي نوع من التربة، وما يسقى من الزرع بمياه المطر أو الأنهار أو العيون أو الآبار أ. كما يوالون الزرع والغرس بالتزبيل، يتعهدونها بالتنظيف من العشب عزقاً أو حرثاً في حال الغرس الذي يحرصون على تشذيبه وإصلاحه حتى يعمر، وهو ما يعرف عندهم بالتشمير أ.

ويدل على تطور أساليب الزراعة عندهم أنهم عرفوا التركيب \_ الذي تسميه العامة بالترقيع في معرفة تامة. فعرفوا طبائع الثمار وغرائزها، فتبينوا المنافر والمساعد والمتقارب والمتناسب والزمن الموافق لكل نوع في ويزرعون أشياء في غير وقتها كزراعة الخضر والياسمين والموز وتغطيتها فلا يضر بها الجليد أو زراعة قصب السكر واللوز في فحص البيره مع أنها لا يكونان في الأندلس إلا ساحليين ويروى أن أبا مروان ابن أبي العلا بن زهر زرع كرمة تسقى بماء يكسبه قوة الأدوية المسهلة واستعمل الثمر في علاج عبد المؤمن أ.

وإذا حصد الزرع جمع في الأندر حيث يدرس أو يقشر ١. فأيام الحصاد أو

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الفلاحة ٤٩-٣٥ عن خاصية كل نوع وطريقة تحضيره.

<sup>(</sup>٢) المصدر ذاته ٣٩-٤٠، ٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٦: ١٣٢، ١١٢:٨، رسالة ابن البناء ٧.

 <sup>(</sup>٤) كتاب الفلاحة ٨٩.

<sup>(</sup>ه) تقويم قرطبة 62، رسالة ابن البناء ٦.

أنظر كتاب الفلاحة ٩١ وما بعدها والملحق الثالث من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٧) تقويم قرطبة 173، ابن العوام II, p. 432.

<sup>(</sup>٨) أنظر الشقندي في نفح الطيب ٢١٩:٣.

<sup>(</sup>٩) وقد ألف لعبد المؤمن كتاباً في الأغذية ؛ راجع طبقات ابن أبي أصيبعة ٢٦٢-٦٧.

<sup>(</sup>١٠) الاندر هو ما يعرف المشرق بالبيدر (أمثال العوام ( المطبوع ) 51 )؛ وعن تقشير الأرز راجع كتاب الفلاحة ١٨٢.

القطف \_ ويسميه الأندلسيون العصيرا \_ هي أيام أعياد عند الفلاحين\(^1\). ويبدو أن أعوام الجاعات والفتن والحروب جعلت تخزين الطعام من ضرورات الحياة، فالخزن أو المطمورة جزء أساسي في المزرعة أو بيت المزارع\(^1\). وفي سهول البلاد الشرقية وتل أطلس الشرقي ينحتون المطامير في الصخور\(^1\). وفي سهول البلاد الشرقية والغربية ربما يجمع الحصاد ويطين عليه فيحفظ سنين\(^1\). هذا ويبدو أنه كانت لهم طرائق لحفظ الفواكه \_ مثل التفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز واللوز \_ طرية لمدة تزيد على ستة أشهر فتؤكل في غير موسمها\(^1\).

فإذا نظر الدارس في هذا العمل الزراعي وقابله بالتقويم الزراعي الملحق بهذه الدراسة ، وجد أن عمل المزارع كان يستغرق العام بأكمله، لا سيا وأن الغراسة والزراعة، في أكثر الحالات، قد يقوم بها زارع واحد. ومن هنا فإن أوضاع الزراعة، كما هي سياسة الدولة، تؤثر على الإنتاج سلباً أو إيجاباً. فما هي مناطق الإنتاج، وما هي كميته في القرن السادس/الثاني عشر؟

#### الحاصلات ومناطقها

إن نظام الأراضي وسياسة الدولة وأوضاع الزراع كلها عوامل أثرت على المساحات المزروعة وكمية الحاصلات وأنواعها. وقد بينت في الملحق الرابع من

<sup>(</sup>١) أمثال العوام (الاطروحة) ٢١٧:١.

أنظر وصف ابن سعيد ليوم عصير في مالقة ( ٢٣٠١- ٤٢٤) وكيف أن يوم العنصرة يوافق حصاد
 القمح في قرطبة (تقويم قرطبة)؛ وانظر عن الأعياد جملة تقويم قرطبة 32,81,92.

Simonet, Mozárabes, pp. 320, 329, 331, 334, 615

<sup>179, 167, 163, 157, 155, 151, 139, 113, 101.</sup> 

وقارن أوقاتها بأيام القطف أو الحصاد في الملحق الثالث من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٣) أنظر أخبار المهدي ٧٢، نزهة المشتاق (ط.د.) ٩٦.

<sup>(</sup>٤) نفع الطيب ٢٠٥١-٢٠٦، نزهة المشتاق (ط.د) ٩٦، كتاب الجغرافية ٨٦-٨٨.

<sup>(</sup>ه) راجع الكامل ٢٤١:١١، مسالك الأبصار (ا(آيا صوفيا) ٢:٤٤و، وض القرطاس ٢١، المعيار ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر وصف ابن بصال لهذه الطرق في كتاب الفلاحة ١٧٩-١٨٠.

 <sup>(</sup>٧) أنظر الملحق الثالث.

هذه الدراسة الحاصلات ومناطقها، و يتوجب هنا أن أشير الى النتائج المستخلصة من ذلك الجدول وربطها بالعوامل التي ذكرت آنفاً .

إن الصورة التي يعطيها البكري عن مناطق الزراعة في البلاد الشرقية توضح أن البلاد الشرقية كلها كانت مناطق زراعة مزدهرة إلا سواحل تل أطلس الشرقي. ونتيجة للغزوة الهلالية انحسرت المناطق المزروعة في البلاد الشرقية بينا عمرت سواحل تل أطلس الشرقي ولم تفلح جهود الموحدين في إعادة ازدهار هذه المناطق إلا جزئياً، كمثل نجاحهم في فحوص مليانة وعجيسه وبل ومتيجة (مدية). ويتجلى إخفاقهم في هضاب تل أطلس الشرقي، من القيروان الى قلعة حاد ، والمناطق شبه الصحراوية. وبالنتيجة ساهمت جهود الموحدين في تطوير زراعة سواحل تل أطلس الشرقي، تلك الزراعة التي بدأت قبل الفتع الموحدي.

ورافق تقلص أراضي الزراعة انحسار في المحاصيل وأنواعها. فلقد انعدمت زراعة الشعير والقمح والحنطة إلا داخل أسوار المدن الحصينة، وجار الناس بالشكوى من قلتها واختفت زراعة الزعفران من هضاب تل أطلس الشرقي، وقصب السكر من جلولا والقطن من فحص متيجة والزاب، وتدنى إنتاج الحرير في قابس، بينا بدأت زراعة الشعير والقمح والحنطة والقطن في ساحل تل أطلس الشرقي. ولم ينتج عن جهود الموحدين إلا انتعاش جزئي يتمثل باتساع نطاق الزراعة في ساحل تل أطلس الشرقي قحاً وشعيراً وحنطة وقصب سكر واستفادة من الأخشاب في منطقتي بجاية وتونس، بالإضافة الى ازدهار الحرير في قابس والقطن في قسطيلية والقمح والشعير والحنطة في فحص متيجة.

<sup>(</sup>١) حيثما ذكرنا أمراً عن منطقة يمكن الرجوع اليه في حواشي الملحق الرابع من هذه الدراسة. واذا ذكر أمر لا يرد في ذلك الملحق حددنا المصدر.

<sup>(</sup>۲) يلاحظ أن النشاط الاقتصادي الذي يذكره البكري قد بدأ أيام الأغالبة والرستميين واستمر أيام الناطميين (قارن مادة البكري مع ما يذكره اليعقوبي البلدان ۳٤٩-۳٥٠، وانظر أيضاً 78-76 (Maçais, G., Berbérie musulmane,

<sup>(</sup>٣) قارن ما يرد عند البكري والادريسي عن مراسي هذا الساحل خاصة مرسى القل و بجاية.

<sup>(</sup>٤) أنظر كيف يذكر صاحب الاستبصار أن هذه المناطق كانت عامرة ولكن في عصره فيها بعض السكنى ( الاستبصار ١٦٦-١٦٢ ).

<sup>(</sup>ه) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٤.

ويلاحظ أن انحسار الزراعة أدى الى اتجاه قوي نحو البَسْتَنة، فأصبحت المحاصيل الرئيسية للبلاد الشرقية هي الزيتون في قابس وصفاقص، والتمر في قابس والبلاد الجريدية والزاب (حتى ان صاحب كتاب الجغرافية ليقول ان التمر أصبح طعام أفريقية بسبب سيطرة العرب عليها )، والحناء في قابس، والكروياء والكمون في قفصة وقسطيلية وتل أطلس الشرقي، واهتم أهل قفصة بالزهور وصناعة ماء الورد ، وقد كانت كلها مناطق زراعة وما البستنة إلا بعض إنتاجها وليس عليها الاعتماد.

ويبدو أن الدافع للاتجاه نحو البستنة دون الزراعة بالإضافة الى اضطراب الأمن هو الهجرات من البلاد الشرقية نتيجة الغزو الهلالي ثم النورماني، فقلت الأيدي العاملة حتى ان الناس كانوا يضطرون لاستئجار عمال زراعيين للحصاد أو لقطف الزيتون وحمله للمدن بما يقارب نصف ثمن المحصول<sup>٣</sup>.

وكانت مناطق الزراعة في البلاد الغربية قبل العهد المرابطي قليلة جداً مثل بعض المناطق حول تلمسان وفاس وسبتة ودرعة وسجلماسة. وما يذكره البكري عن منطقة البصرة ــ و يعني بها سهول جبال غمارة الغربية ــ يجب أخذه بشيء من الحذر لأنه ربما يصور ما كانت عليه المنطقة في القرن الرابع/العاشر الميلادي، أيام ازدهار زراعتها، حتى ان الناصر المرواني حاول احتلالها، ومن بعد ذلك خربها يوسف بن زيري عندما خلف الفاطميين على أفريقية، ولم تقل بعدها العثرة إلا في أيام المرابطين. ويدل على عدم الاهتمام بالزراعة في البلاد الغربية أن سهول سواحلها الغربية قبل الفتح المرابطي كانت مأسدة و واختلف الحال مع المرابطين فقد عمت الزراعة جميع مناطقها سهولاً وجبالاً حتى ان دكالة

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الاستبصار ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٣٠٢:١.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ٥٣-٤٥، ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>ه) الجنجائي: القيروان ٩٩-١٠٠ ومصادره في ذلك.

<sup>(</sup>٦) نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۱، ۷۷.

وحدها كانت تزرع المنطقة من السوس الى مراكش\. وزاد الموحدون ما بدأه / المرابطون إلا في درعة وسجلماسة حيث تحول الناس بعد خرابها على أيدي الموحدين من الزراعة الى البستنة ".

وكان إنتاج البلاد الغربية قبل الفتح المرابطي ضئيلاً فلا يذكر إلا قم سجلماسة، وقطن مستغانم وماسينة على مرحلة من فاس وبعض الاستفادة من الحشب في فاس وسجلماسة، وتين القاط الذي يحمل زبيباً الى فاس التي تبعد مرحلتين من منطقة الإنتاج، وزبيب سجلماسة وجوزها وقرها التي تحمل الى الصحراء. وقيزت الفترة المرابطية بتنوع المحاصيل ووفرة الإنتاج. وقد عمت زراعة القمح والشعير والحنطة البلاد الغربية كلها سهلاً وجبلاً، خاصة السهول الغربية ومرتفعات تادلا وتازا وسفوح درن، وأصبحت البلاد الغربية المصدر الأساسي لطعام الأندلس؛ بالإضافة الى حبوب أخرى مثل الحمص والفول في منطقتي البصرة ومرسى فضالة. وظهر القطن والكتان مجدداً في منطقة البصرة مع مساحات كبيرة في تادلا ووادي أم ربيع. وأدخل المرابطون الزيتون كمحصول وجوده في سجلماسة التي كانت تصدره لجهات المغرب، إلى جانب زراعة مساحات كبيرة في تادلا ووادي أم ربيع. وأدخل المرابطون الزيتون كمحصول تجاري في فاس ومراكش، والأرز في السوس، وقصب السكر في بليونش والسوس. ويلاحظ ازدهار زراعة الفواكه خاصة العنب والتين في فاس ومكناسة وحبل درن، والنخيل في السوس ودرعة وسجلماسة، والكمون في وازلفن ووادي أم ربيع وسجلماسة ودرعة، والحناء في وازلفن وبلاد حاحة وسجلماسة ودرعة.

والجدير بالذكر أن الموحدين حافظوا على مستوى الإنتاج المرابطي، وضاعفوا النتاج بعض المحاصيل بأن شجعوا على زراعته في مناطق جديدة، كالذي فعلوه بالنسبة لزراعة الحبوب والفواكه في فاس وتازا وتلمسان ومراكش ودرن. واتسعت زراعة السكر في السوس وامتد نطاقها الى سلا ومراكش ووادي نفيس، وأصبح

<sup>(</sup>١) المصدرذاته ٧٤، الاستبصار ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط. د.) ٦١.

<sup>(</sup>m) كتاب الجغرافية ١١٧-١١٨.

سكر «المغرب» يعم الآفاق الوضاعف الموحدون إنتاج الزيتون وخاصة في مراكش وفاس ومكناسة ودرن ودرعة وبعد أن كان المغاربة لا يعرفون سوى زيت المرجان (الأرقان) أصبحوا لا يستطيبون غير زيت الزيتون الوقات وطهر إنتاج التمر في مراكش وجنوب تلمسان، وقطع الأخشاب في جبال غمارة ومنطقة فاس، والاستفادة من ثمر شجر التاكوت فاس، وجمع الأعشاب الطبية في منطقة فاس، والاستفادة من ثمر شجر التاكوت في أعمال الدباغة في درعة. ومن هنا فالعهد الموحدي يمثل امتداداً للعصر المرابطي من حيث زيادة مساحات المناطق الزراعية وتنويع المحاصيل وكثرة الإنتاج.

أما تحليل المعلومات الواردة عن البلاد الأندلسية فيحتاج الى التذكير بما تقدم من حديث عن قضية الأمن، حيث وضح أن مناطق الزراعة تتسع أيام السلم وتتقلّص وقت الحرب أو الفتن. وقد نجح المرابطون في حفظ استقرار البلاد الأندلسية حتى عام ١١٠٨/٥٠١، ومن بعد ذلك اضطرب حبل الأمن وتقلّصت مناطق الزراعة خاصة في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين. ولم يفلح الموحدون في إحياء زراعة قرطبة، وان نجحوا جزئياً في ذلك في مناطق بلنسية ومرسية وشلب، وأصبح الاهتمام مركزاً على جهات الجنوب مثل إشبيلية ومالقة والمرية وجبل طارق و بعض الداخل مثل جيان وغرناطة.

إن فحص المعلومات الواردة عن الزراعة يكشف عن قلة الإنتاج وعدم إدخال عجاصيل جديدة. فع أن القمح والشعير والحنطة تذكر من بين حاصلات مرسية وغرناطة وجيان وأشبيلية وشلب، يبدو أن الإنتاج كان قليلاً ولا يكني أهل الأندلس حتى أصبح جل طعامهم من المستورد ، كما أصبح البلوط غياثاً لأهل

<sup>(</sup>١) أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأبصار (أحد الثالث) ٣:١٠٠١٠.

<sup>(</sup>٢) راجع الاستبصار ٢١٠، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب الجغرافية ١٠٠، و يشير الأدريسي الى قمح وشعير قرطبة (نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٥) غير أن الحميري يقول بأن زراعة ذلك توقفت بسبب الفتن ( الروض المعطار ٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) المعيار ١٤٢٨.

قرطبة . ولا تشير المصادر الى زراعة سوى قصب السكر والقطن في سواحل الأندلس وسهل غرناطة والزعفران في جيان وبلنسية وغرناطة والزعفران هو الشيء الوحيد الذي تضاعفت أهميته نسبة لتوقف زراعته في البلاد الشرقية ، فغدا زعفران الأندلس يعم المغرب كله ٢.

ورافق تقلص الزراعة اتجاه واضح نحو الاهتمام بالبستنة مع وفرة الإنتاج في الجنوب. فالحرير الذي ينتج في جيان وغرناطة قد قل إنتاجه في القرن السادس/الثاني عشر"، بينا كان الإنتاج الأكثر كثافة في الفواكه، في بلنسية ومرسية ومالقة وجيان وغرناطة، وفي الزيتون في شرق إشبيلية. ويضاف الى ذلك الأعشاب الطبية في غرناطة وإشبيلية ـ ويبدو أن عقاقير الأندلس ظلت تعم المغرب كله ـ وقطع الأخشاب في بلنسية ومرسية وجيان وشلب، والقرمز لعمباغة الجلود في بلنسية وإشبيلية، والحلفا من لقنت التي تصدر الى جميع بلاد البحر، وعود العطر من دلاية وشلب.

من كل ما تقدم يتضح أن البلاد الغربية كانت منطقة الزراعة الأساسية في مغرب القرن السادس/الثاني عشر؛ وإذا كانت الزراعة هي عصب اقتصاد المغرب فقد يفسر هذا الوضع الدور السياسي والعسكري القيادي الذي قامت به البلاد الغربية خلال فترة الدراسة هذه.

## الرعي والدواجن والصيد

إن تربية الحيوان والدواجن والصيد ربما كانت أعمالاً قائمة بذاتها، ولكن كثيراً ما تكون متصلة بالزراعة سواء من حيث المناطق أو الأشخاص القائمين بها

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار (أحد الثالث ) ٣٠٠:١:٣٠

<sup>(</sup>٣) يذكر الادريسي روايتين عن الحرير في جيان، احداهما \_ و يبدو أنه أخذها عن مصدر أقدم ونقلها الحميري في روضه \_ تقول بأن في جيان ما يزيد على ثلاثة آلاف قرية يربّى بها دود الحرير ( أنظر نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٢، الروض المعطار ٧٠)، والثانية \_ وهي ربما تعبّر عن وقته \_ تقول بأن في جيان قرى تشف على ستمائة قرية يربّى بها دود الحرير ( أنظر نزهة المشتاق (ط.د) ١٧٤).

أو لاعتماد الواحدة على الأخرى. فدراسة مثل هذه الأعمال المتصلة بالزراعة عمل مكل لدراسة اقتصاد المغرب في القرن السادس/الثاني عشر.

## الرعى

هناك نوعان من الرعي: الرعي الختلط بمناطق الزراعة والرعي شبه الصحراوي. فني الحالة الأولى عادة ما يكون صاحب الماشية هو المزارع أو صاحب الأرض، بينها في الحالة الثانية لا يتعاطى صاحب الماشية مهنة غير الرعي. ويستطيع الناظر في الملحق الخامس من هذه الدراسة، على ضوء هذا التمييز بين نوعي الرعي، أن يتبيّن اتساع مناطق الرعي الصحراوي على حساب الرعي الختلط بمناطق الزراعة في البلاد الشرقية نتيجة للغزو الهلالي، باستثناء المناطق الحصينة التي احتفظت بزراعتها مثل تونس وسوسة وقسنطينة والمسيلة. كما يستطيع أيضاً أن يتبيّن ظهور الرعي الختلط بمناطق الزراعة بدرجة كبيرة في ساحل تل أطلس الشرقي. وفي البلاد الأندلسية يلمح بوضوح اتساع مناطق الرعي شبه الصحراوي في مناطق الزراعة لا سيّا في قرطبة وجيان وشلب والمنطقة بين شرق إشبيلية وبطليوس، حتى ان غنائم نصارى شمال إسبانيا إن أغاروا على هذه الجهات لا تكون إلا من الماشية والأغنام ، ولا يغنمون إلا أعداداً كبيرة حتى من منطقة صغيرة مثل استجة، حيث غنموا خسين ألفاً من الغنم وألفين من البقر ، في مرة واحدة. وفي البلاد الغربية شمل الرعي الختلط بمناطق الزراعة مناطق الزراعة بي مرة واحدة. وفي البلاد الغربية شمل الرعي الختلط بمناطق الزراعة مناطق الزراعة بين مناطق الرعي شبه الصحراوي التي كانت قبل قيام دولة الموحدين.

ولا يقتصر ممهن الرعي على نوع واحد من الحيوانات، وكثيراً ما تربى الأبقار والأغنام والخيول والبغال والجمال في منطقة واحدة، وذلك يعتمد على اختلاف البيئة الجغرافية. وبما أن بيئات المغرب تختلف جغرافيا فقد ظهر اختلاف في توزيع ثرواته الحيوانية في بيئاته المختلفة. لقد كانت منطقة الأغنام والأبقار في البلاد الشرقية هي جبل زغوان وبونة وشرشال والجزائر وجيجل وقسنطينة، وفي

<sup>(</sup>١) أنظر أمثلة في البيان المغرب ٤:٧٧، بيان موحد ٦٧، ٩٨، ١١١، ١٧٥-١٧٦.

<sup>(</sup>۲) بیان موحد ۹۸.

البلاد الغربية هي تلمسان وجبال غمارة وسهولها الغربية ومنطقة فاس وتادلا والسهول الساحلية الغربية والسوس وسجلماسة ودرعة، وفي البلاد الأندلسية منطقة قرطبة وجيان وشرف إشبيلية وشلب. وتجدر الإشارة الى أن الأبقار والأغنام كثرت في البلاد الغربية، وكثيراً ما كانت تصدر الى سواحل الأندلس الشرقية من تلمسان والى السواحل الغربية الأندلسية من سهول البلاد الغربية الساحلية. ومما يلفت النظر هنا أن البلاد الجريدية لم تعرف الأبقار مع كثرة ثمرها، مما يدعو الى الظن بأنهم لم يعرفوا تجارب العراق في طحن نوى التمر والرطب والبسر علفاً للبقرا.

وكانت منطقة الخيول في البلاد الشرقية هي جبل زغوان والمسيلة والزاب الى منطقي تلمسان وسجلماسة، حيث اشتهر بنو مرين بتربيتها، وخاصة بنو راشد في هضاب ونشريس؛ وفي البلاد الغربية كانت منطقة الخيول هي منطقة تلمسان \_ لا سيّا وجدة \_ وجبال فازاز وديار صنهاجة قبل قيام الدولة المرابطية وبعدها لا من يعرف عن البلاد الأندلسية وجبل درن انها مناطق منتجة للخيول، وهذا ربما ساعد في تفسير ظاهرتين: عسكرية وتجارية. فن الوجهة العسكرية كانت قوة الموحدين \_ وهم في جبلهم بعد \_ تعتمد على ما يغنمون من خيل المرابطين ولعل هذا يفسر لم آثر عبد المؤمن فتح تلمسان \_ وهي منطقة الخيول الأساسية في البلاد الغربية أو بقل أن يفتح مراكش والسهول الغربية . كها الأساسية في البلاد الغربية أو بقم أن يفتح مراكش والسهول الغربية . كها يفسر حرص الموحدين على أفريقية وتلمسان على الرغم مما واجههم فيها من يفسر حرص الموحدين على أفريقية وتلمسان على الرغم مما واجههم فيها من طعاب ، لأن الخيول كانت جزءاً أساسياً من خراجهها وإسهامها في حملات الموحدين على الأندلس التي تفتقر الى الخيول حتى ان تلمسان قد فرض عليها في الموحدين على الأندلس التي تفتقر الى الخيول حتى ان تلمسان قد فرض عليها في الموحدين على الأندلس التي تفتقر الى الخيول حتى ان تلمسان قد فرض عليها في

<sup>(</sup>١) أنظر عن العراق وفيات الأعيان ٦:٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١٢٨:٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر نظم الجمان ٨٦، ٩١، ٢٤٣-٢٤٣، روض القرطاس ١١٥.

 <sup>(</sup>٤) يقول الحضرمي أن الفارس ليتجهز من تلمسان ( أنظر ابن سعيد، المغرب ٢٤٦:٢ ).

<sup>(•)</sup> المن بالامامة ٤١٩، بيان موحد ٩٠، روض القرطاس ١٣١. وتجدر الاشارة الى أن الموحدين تحالفوا مع زناتة أفريقية وتلمسان وهؤلاء أموالهم الأبل والخيل ( روض القرطاس ١٨٧ ).

سنة ١١٨٤/٥٨٠ سبعمائة فرس معونة للأندلس<sup>1</sup>. ومن الناحية التجارية أصبحت سوق الخيل في أشبيلية ومراكش من أهم الأسواق ويبدو أن الخيل المستوردة كانت نافقة في الأندلس لا لانعدام إنتاج الخيل وحسب، بل لأن الفارس الأندلسي كان يحتاج الى فرسين: واحد لركوبه والآخر لمن يحمل سلاحه، بينا لا يستعمل الفارس من البلاد الغربية أو الشرقية غير فرس واحد ".

ويبدو أن جبل زغوان قرب تونس كان مصدر البغال الرئيسي. وللبغال أهية كبرى في الحياة الاجتماعية، فهي ركوبة الخاصة، وقد تستعمل في حمل الأثقال°، أو نقل المحاصيل في أفريقية .

وكانت منطقة الابل في البلاد الشرقية صحراء زنانة وبني مرين وبسائط باغاية في تل أطلس الشرقي لمزاته وضريسة البربريتين. وتكاثرت مناطق الابل فعمت البلاد الشرقية، باستثناء ساحل تل أطلس الشرقي، مع الهلاليين. وفي البلاد الغربية كانت مناطق الابل درعة وسجلماسة وصحراء صناجة، ومع الفتح المرابطي انتشرت مناطقها في سهول البلاد الغربية الساحلية حتى آن اختيار مراكش عاصمة للمرابطين كان بسبب بسائطها التي تصلح مرعتي لايلهم به وما يدل على انتشار الابل مع الفتح المرابطي أن الأندلس عام الزلاقة عرفت الابل في الحرب؛ و يبدو أن الابل ظلت تستعمل في تنقلات العساكر ملى.

أما منطقتا الحمير فقد كانت أفريقية ودرن٩، بينما كانت تكثر الخنازير في

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۱۶۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر عنهما التكملة ١٧١:١، ٢٢٦:٢، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤٩:٤ق.

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار (أحد الثالث) ١٤١:١:٣.

<sup>(</sup>٤) العطاء الجزيل (مخ) ٥٣-٥٥، المعجب ١١٣، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤٨:٤ق، صبح الأعشى، ١٦١٠٠.

<sup>(</sup>٥) الاحاطة ١:٥١٥.

<sup>(</sup>٦) المعجب ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ١٩:٤-٢٠، مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٤٩:٤ق-٠ مو.

 <sup>(</sup>A) أنظر الاشارة الى ذلك في الحلة السيراء ٢٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢٠٠٤و، صبح الأعشى ١١٣٠٠.

الأندلس<sup>1</sup>. والجدير بالذكر أن الكلاب كانت تسمن بغرض الأكل في البلاد الجريدية وسجلماسة، كما يبدو أن بعض الكلاب كانت تربى لأغراض الحراسة وتباع بسعر مرتفع فقد بيع واحد بخمسة دنانير<sup>1</sup>.

ويبدو أن العادة هي أن يقوم أصحاب الماشية بالرعي في مناطق الرعي شبه الصحراوي إذ لا ترد إشارة عن استئجارهم لعمال رعي أو حراسة، بينا يختلف الحال في مناطق الرعي المختلط بالزراعة، حيث ان أرباب الماشية غالباً ما يكونون هم ملاك الأراضي أو الفلاحين. والملكية قد تكون عشرين بقرة أو مائتي شاة أو أربعمائة رأس أو قد تصل إلى ألف أو ألفين ". وفي حال الملكيات الصغيرة قد يقوم رب الماشية برعيها بمساعدة زوجته التي قد تساعد أيضاً في بيع اللبن ومستخرجاته أ. وقد يجمع جماعة مواشيهم فيتناوبون العمل رعياً وحراسة "، أو يستأجرون راعياً وحارساً مثلها يصنع كبار الملاك ". وربما يكون الأجر مياومة أو مسانهة، و يتفاوت بين رغيفين في اليوم وعشرة دنانير في السنة ". ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي في العهد المرابطي كثرة حوادث الغصب حتى أضحابه ". ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي في العهد المرابطي كثرة حوادث الغصب حتى أصحابه ". ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي وذلك الختلط بمناطق الزراعة أصحابه ".

<sup>(</sup>١) بالأضافة الى مصادر الملحق الخامس أنظر رسالة الجرسيفي ١٢٢، المعيار ١٢٧،، ١٢٨، مؤنس: « الثغر الأعلى الأندلسي » ١٣٣، وفيات الأعيان ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابن سعيد، المغرب ١٨٦:٢.

<sup>(</sup>۳) أنظر نوازل ابن رشد (مخ) ٩٠و، ١٣٢و، ١٤٤٨و، ٢٠٧ق، المعيار ١١٤:٨، ٢: ٣٠٠، بيان موحد ٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار المهدي ٦١، المعجب ٣٣٩، المعيار ٧:٥٥، الجواهر المختارة (خ) ١٦٠:١.

<sup>(</sup>٥) المعيار ٨:٥٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أنظر نوازل ابن رشد ١٤٨، ١٩٤٥، المعيار ١٥٥، ١٥٨٠، ١٦٦٠، ٢٠٠، ٢٠١، أخبار المهدي ١١٨، التشوف ٢٠١، ١١٤، ١٩٧، القرطاس ٤٠، ٢١، ١٨، بهجة الناظرين (مخ) ١١٢، تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة (مخ) ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) راجع التشوف ١٩٧، المعيار ١٦٦، ٢١١.

<sup>(</sup>٨) أنظر عنها المعيار ٥: ٦٠ وما بعدها ويمثل هذا الرأي ابن رشد خاصة ويخالفه ابن الحاج الذي لا يرى فيها عير الهدية ( راجع المعيار ٥: ١٠٤ وما بعدها ).

ضياع الماشية أو اختلاطها في أيام الفتن أو حين يضرب العدو على ديار المسلمين. وتبرز هذه المشكلة بصورة كبرى في البلاد الأندلسية خاصة أ. ومن مشاكل الرعي المختلط بمناطق الزراعة النزاع المستمر على المسارح وإفساد الماشية للزرع "، حتى ان بعض الصالحين تحرز في مكسب ما يرعى في أرض الغير أ.

## تربية الدواجن

كان الفلاحون يربون الحمام والدجاج بغرض أكلها وبيعها والاستفادة من زبلها في إصلاح الأرض. وكانت أبراج الحمام تنتشر في فحص غرناطة على مدى أربعين ميلاً. ويبدو أن الفلاحين بالتجربة ربطوا بين طرق الغذاء وإنتاج الدجاجة فيقول ابن خلدون أن مما اكتشفوه أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الأبل، واتخذ بيضها ثم حضن، جاء الدجاج منها أعظم ما يكون في الحجم. وقد يستغنون عن ذلك بطرح البعر مع البيض المحضن .

#### تربية النحل

إن الاتجاه نحو البستنة، نتيجة لانعدام الأمن في البلاد الشرقية والأندلسية واتساع الزراعة في البلاد الغربية وادخال محاصيل جديدة فيها تلبية للحاجات المستجدة، أدى الى انتشار أجباح النحل في المغرب، فكثر إنتاج العسل في مغرب القرن السادس. ففي البلاد الشرقية كانت منطقة الإنتاج قبل الغزو الهلالي جلولا وبونة بينا أصبحت هضاب تل أطلس الشرقي وخاصة قسنطينة المصدر الأساسي للعسل. ولم تعرف البلاد الغربية إنتاج العسل بكيات كبيرة قبل الفتح المرابطي، بينا كثر ذلك في العهدين المرابطي والموحدي، خاصة في ساحل تلمسان ومنطقة البصرة وتادلا وأرض دكالة وبلاد حاحة ـ التي اختصت بعسلها

<sup>(</sup>١) المعيار ١٧٢:١٠، المن بالامامة ٧٥٧، ٣٩٧، ١٥٥-٥١٩، العطاء الجزيل (مخ) ٥٣-٥٤.

<sup>(</sup>٢) راجع عدة نوازل في المعيار ٨٦:٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أجوبة نفيسة (مخ) ٢١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) التشوف ه١١٥.

<sup>(</sup>ه) العبر ٩١:١٩.

الأبيض ــ والسوس. وفي البلاد الأندلسية عمّ الإنتاج لا سيّما في حيان وقرمونة وقصر أبي دانس وباجة وشلب.

#### الصيد

كان الصيد بقصد المتعة والاستفادة من اللحوم مثل الصيد البري في قصر عبد الكريم وجبل درن، أو بقصد التجارة مثل صيد الفنك في البلاد الجريدية، واللمط في صحراء صنهاجة لجلودها، وصيد الخواص في بحيرة بنزرت لفرائه، وصيد النعام في البسائط بين مراكش وسلا لبيع بيضها والاستفادة من شحمها في العقاقير. وفي مراكش، حيث يؤكل الجراد، كان يصاد الجراد و يباع منه فيها ثلاثون حملاً كل يوم. وكان السمك أكثر ما يصاد في المغرب في السواحل عند تؤسس و بنزرت و بونة وقصر عبد الكريم وسبتة والمعمورة وسواحل الأندلس خاصة المنكب، وفي الأنهار مثل نهر المسيلة ونهر سبو و وادي وانسيفن. و يستعمل صيادو تونس النقارة بينا تستعمل في سواحل الأندلس الشباك!. ويحمل السمك الى المناطق الداخلية طرياً محفوظاً في العسل أو مجففاً. والجدير بالذكر أن اصطياد السمك في البلاد الغربية كثر خلال القرن السادس.

من كل ما سبق مناقشته يتضح أن البلاد الغربية أصبحت خلال القرن السادس منطقة الإنتاج الرئيسية في المغرب فيكف أثر هذا التحول في وضع الصناعة والتجارة؟

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، کتاب الجغرافیة ۱۲۰، ۱۲۰.

was the first of the same of t

and the state of the of the the the the

and the second of the second o

and the second of the second o

este i la comparta de la contrata de la comparta d

and the second of the second of the second of

The second secon

الفصَدُل السَّرابع

الصِّاناعة

# الفصل الرابع الصناعة

يعنى بالصناعة في هذه الدراسة تصنيع الإنتاج الزراعي وما يتصل به واستنباط المعادن وتصنيعها، والاستفادة من ذلك كله في متطلبات الإنسان الضرورية والكمالية أ. ولا تجيء دراسة الصناعة مكتملة بغير النظر في ثلاثة عوامل تؤثر في الوضع الصناعي ازدهاراً أو اضمحلالاً. والعوامل الثلاثة هي: نظرة المجتمع الى العمل، وموقف الدولة منه، وأوضاع العمال من حيث علاقتهم بربّ العمل وخبراتهم الفنية وقدراتهم التقنية ومستواهم المعيشي.

## نظرة المجتمع الى العمل

كان الغالب على المغاربة في القرن السادس أنهم يعجبون بالصناعة ويحبون تعلم حرفها ويكرهون القصور فيها. والمهن لا تذم إلا لقلة عائدها أو قصور القائم عليها عن إتقانها ". ومع أن أرباب رؤوس المال قد يستأجرون العمال

<sup>(</sup>۱) يقسم ابن خلدون الصناعة الى معينة وغير معينة ؛ الأولى مثل النجارة والثانية مثل القضاء والفتيا والخطابة والتدريس ( أنظر طرشونة: « نظرية ابن خلدون في الاقتصاد » ٩٦٦ )، وصنف الصناعة « المعين » هو ما يعنى به هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) أمثال العوام (الأطروحة) ٢٣٣:١ وما بعدها ومصادره في ذلك.

 <sup>(</sup>۳) أنظر أمثال العوام خاصة رقمى ٥١١ و ٦٦٤ وصفحتى ١١٥ و ١٤٨.

للقيام بعملهم، فقد كان بعضهم يحترف مهنة كراهية العطالة . ومن ضاق حاله بعد يسر وعلو منزلة وفقدان رئاسة أو ملك أو وظيفة لا يجد غضاضة في التعيش من صنعة يحترفها ٢. وبعض الشعراء وأهل العلم والخطط قد يستنكفون أن يأخذوا عطاء السلطان موثرين أن يأكلوا من كد أيديهم أو يجمعون مع عطائه صنعة تحسباً لنوائب الدهر. ٣ وتجد النساء العاملات يشترطن في عقود نكاحهن ألَّا يمنعن ممارسة صنائعهن؛ وعلى الرغم من أن القرن السادس كان عصر انتشار التصوف في المغرب، فقل ما تجد متصوفاً ترك عمله زهداً ، بل الغالب على متصوفة الفترة هذه اتخاذ الحرف رمزاً للتواضع والزهد والتعبد٦. ولا غرو بعد هذا ان شاعت النسبة الى المهنة، مثل الدبّاغ والدبّاج والأبّار والجيّار والرفّاء، إلى جانب النسبة إلى المدينة أو القبيلة في تراجم وجال القرن السادس. ويبدو أن الاقبال على الصنائع انتقل مع المغاربة في القرن السادس حيث رحلوا. يذكر المقريزي أن ما يقارب الألفين من المغاربة كانوا يعملون بالأجر في حمامات معسكر صلاح الدين في حصاره على عكا<sup>٧</sup>. وينبغي ألاّ يظن بأن هذا الاقبال على العمل كان يشمل طبقات المغاربة كلها، فقد سبقت الإشارة الى هجرات الأندلسيين ـ لا سيما الكتاب منهم ـ الى البلاد الغربية ثم الشرقية طلباً لتولي الخطط السلطانية.

<sup>(</sup>١) راجع التكملة ٩٣:١-٩٤، الغصون اليانعة ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) راجع أمثلة في الذخيرة ٣٢٣:، القلائد ٢٨، زاد المسافر ٣٦، وفيات الأعيان ٩٣:، ٥:٥٥، ٥٠٥، ٨٦، الحلة السيراء ٢٠:٧، الذيل والتكملة ١٠٥١، أعلام الأعلام (ط. ليفي)، ٦٤، نفح الطيب ٣:٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر A.R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry, pp. 326-7 التكملة ١٢١١، ابن سعيد: المغرب ٣٧٣، ٢٨٣:٢، ٣٧٣، الذيل والتكملة ٣٠٥:١، ٣٢١:١:٥، روض القرطاس ٢٤، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) راجع المعيار ٢١٢:٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) النجم الثاقب (مخ) ٥٥و.

<sup>(</sup>٦) المقصد الشريف (مخ) ٧٧ق، فهرسة عياض (مخ) ٤٨، الذيل والتكملة ٥٠١:٣٠٦، ٥٠٠:٦٦٧، ١٥٥٠، التشوف ٦، ٧٩، ٢٠١-١٠١، ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) السلوك (ط. زيادة) ٩٤:١.

### موقف دول القرن السادس من العمل

إن المعلومات المتوفرة في مصادر هذه الدراسة عن موقف بني باديس وبني حاد والمرابطين قليلة نادرة. ومن هذا القليل يمكن القول بأنه لم تكن لبني باديس سياسة مشجعة على التصنيع، وذلك لضعف الزراعة وتوقف التعدين وقلة الصناعات المعدنية بسبب الغزو الهلالي للمناطق الداخلية والهجوم النورماني على جهات الساحل. وكان حظ بني حماد أفضل من بني عمهم، إذ شهدت مناطقهم الساحلية ازدهاراً زراعياً لأنها عاشت بمنأى عن الخطرين (الهلالي والنورماني)، فقامت صناعات ناشطة نسبياً بتشجيع الدولة الحمادية التي وفرت باسطولها حماية الساحل ونقل المواد بين جهاته، حتى قيل ان صاحب بجاية كان يضاهي صمرا.

أما المرابطون فقد فرضوا الأمن في البلاد الغربية والأندلسية منذ قيامهم الى ردح من إمارة علي بن يوسف، وتأقلموا بسرعة مع الحضارة الأندلسية، وقامت نهضة زراعية في البلاد الغربية لم تعرف قبلهم. وكل هذا كان من العوامل التي ساعدت على قيام صناعات جديدة في البلاد الغربية، وتطوير القديم منها في البلاد الأندلسية، لا سيّها وإن الدولة قد كانت بحاجة كبيرة الى الصناعات الحربية ومواد المعمار وأدواته، فضلاً عها احتاجه الترف الذي ذب في حياة المرابطين من متطلبات. ولما كانت البلاد الغربية هي مركز السلطان السياسي ومكان الصناعات الجديدة، فقد نقلت الدولة الخبرات الأندلسية الى البلاد الغربية وشجعتها في شتى المجالات خاصة في مجائي البناء والهندسة، فاستفادوا من خبرات الأندلسيين من أمثال عرفاء البنائين مثل أبي يحيى العتاد وصخر بن مسعود وأبي عبدالله محمد الخولاني والمهندس عبدالله بن يونس .

<sup>(</sup>١) الاستبصار ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر مثلاً هجرة أسرة بني جامع الذين كانوا صناع أواني نحاسية في المعجب ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر دُاته ٣٦.

<sup>(</sup>٥) نزهة المشتاق (ط.د) ٢٧-٨٨.

واضطرت الأزمة المالية علي بن يوسف لفرض ضرائب باهظة، وقد سبقت الإشارة الى آثارها بالنسبة للزراعة؛ ويبدو أن الشيء ذاته حدث بالنسبة للصناعة، ففرض على كل الصناعات قبالات كانت من أشد ما أنكره ابن تومرت على المرابطين وقد استثمر ذلك في دعايته السياسة في ثورته عليهم سيومرت على المرابطين وقد استثمر ذلك في دعايته السياسة في ثورته عليهم هذا عدا عما ترتب على ثورة الموحدين من انجلاء الناس عن البلاد الغربية الى الأندلسية وهروب الخبرات.

ولما نجحت الثورة الموحدية حرص عبد المؤمن على حماية الصناع، ونهى الصامدة عن قتل العامة في مراكش ساعة فتحها لأنهم الصناع الذين ينتفع بهم وعندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم أعمل السيف في مكناسة تأديباً وعقاباً وأسقط جميع القبالات عن الصناعات. وسار خلفاؤه على نهجه فقد جرد يوسف حملتين قادهما بنفسه على صنهاجة الجبل وأهل السوس لما اعتدوا على العدانين في تينك المنطقتين ، وبنى حصناً على مقربة من مكان التعدين في زجندر من السوس لسكنى الصناع وبيدو أن محاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة زجندر من السوس لسكنى الصناع وبيدو أن محاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة رخندر من السوس لسكنى الصناع وبيدو أن محاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة ورطبة كانت مركزاً هاماً للمعادن في الأندلس حسيا سيأتي بيانه.

والراجح أن الضرائب على الصناعات في الفترة الموحدية قد قررت حسب

<sup>(</sup>١) المصدرذاته ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) أنظر ما سبق، فصل الزراعة ص ۲۱۲ وما بعدها والمصادر المذكورة هنالك.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٠، ١٨٥-٥٨٥.

 <sup>(</sup>٤) أخبار المهدي ١٠٩-١١٠.

أنظر الزراعة ص ٢١٩، والمصادر المذكورة هنالك.

 <sup>(</sup>٦) أخبار المهدي ١٢٣، ١٢٨، بيان موحد ٢٧-٧٧.

<sup>(</sup>v) المعجب ٣٦١، روض القرطاس ١٣٩.

<sup>(</sup>A) المن بالامامة ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٩) أنظر عن هذه السياسة أشباخ: تاريخ الأندلس ٢٥٤:٠.

دخل الصناع وترك تقديرها وتحصيلها لأمين كل صنعة في كل مدينة الروساء هذا الأمين برفعها الى مشرف (صاحب أعمال) مدينته الذي يحتفظ بإحصاء لكل الصناعات وأربابها وعمالها الله وكان المنصور يحرص على الاجتماع بأمناء الصناعات مرتين في كل شهر لتفقد سيرتهم في أسواقهم المادن فقد فرض عليها الموحدون الخمس، وإن امتنع أهل معدن عن إعطائه، سير الموحدون عليهم حلة عسكرية، كالذي فعله يوسف في السوس لما ظهر معدن جديد وامتنع أهله عن إخراج حق الدولة أ. والظاهر أن الموحدين قد عينوا قاضياً في كل معدن حتى يؤكدوا حق الدولة فيا يستخرج ولا ترد إشارة عن مشاركة الدولة الموحدية لأرباب الصنائع في ملكية مصانعهم أو معادنهم، مثل الذي فعلت الدولة الموحدية بالنسبة للأراضي والعقارات مما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن المشاركة تلك إنما كانت سياسة زراعية فقط.

ومما شجع الصناعة في ظل الموحدين ازدياد حاجة الدولة للصناعات العسكرية، واتساع نطاق المعمار خاصة في البلاد الغربية، وامتداد أثر الحضارة الأندلسية الى جميع الطبقات في البلاد الغربية، حتى ان قصور الخاصة أصبحت مكتفية ذاتياً في كل نواحي الحياة، ومن ثمّ زاد الطلب على أشياء الترف وأدوات الزينة والزخرف. فأكمل الموحدون ما بدأه المرابطون من استجلاب الخبرات الأندلسية الصناعية الى البلاد الغربية في مختلف الصنائع. واستفادت

<sup>(</sup>١) سيأتي شرح أمين الصنعة في الحديث عن تنظيمات المهن وعن طريقة تحصيل الضرائب راجع العطاء المجزيل (مخ) ١٣٧، عنوان الدراية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٣) المعجب د٢٨٠.

 <sup>(</sup>٤) بيان موحد ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) نعرف من هؤلاء القضاة أبا عبدالله الرعيني الذي تولى قضاء معدن عوام قرب فاس ( أنظر التكملة ٢٠٠٢).

أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأبصار ٤٨١٤ق، صبح الأعشى ١١١٠٠.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ٣:٣٥٨.

الدولة الموحدية من المبرزين في كل صناعة مثل أحمد بن باسة البناء، وعمر بن الصقيلي وأبي الحسن ابن محمد الأزرق وأبي شامة الجياني في البناء، وعمر بن مرجى الإشبيلي في الزخرفة ، والحاج يعيش المالتي المعروف بالأحوص في الهندسة الميكانيكية والمساحة . ولا ريب أن ما قام به عبد المؤمن من مسح للبلاد الشرقية والغربية لتقدير الضرائب على أراضيها قد احتاج الى خبراء في المساحة كثيرين، وربا كان ابن حسان القضاعي أحدهم ، واستفاد الموحدون من ابن النقرات في الكيمياء وابن رشد الحفيد وابن طفيل وابن جعفر الذهبي، وغيرهم، في الطب والصيدلة ، هذا عدا عن اعداد كبيرة من النساخين والوراقين سيرد الحديث عنهم في الوراقة .

ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن الخبرة الصناعية في العصر الموحدي لم تعد تقتصر على الأندلسين، فقد برز عدد من أهل البلاد الغربية في مختلف الصنائع، حتى ان الموحدين إن أرادوا تشييد عمارة في الأندلس أصبحوا يستدعون عرفاء البنائين من مراكش وسبتة وفاس وبقية مدن العدوة المغربية في وبرز من أهل البلاد الغربية في الصنائع عدد كبير، وعلى سبيل التمثيل نذكر السيد أبا الحسن البلاد الغربية في الصنائع عدد كبير، وعلى سبيل التمثيل نذكر السيد أبا الحسن على بن يوسف بن عبد المؤمن في البناء وهندسة الري ١٠، وعلى الغمارى في المناء ١٠، وسعيد الغمارى في الطب ١٢ وأبا على المراكشي في المندسة، وله كتاب البناء ١٠، وسعيد الغمارى في الطب ١٢ وأبا على المراكشي في المندسة، وله كتاب

<sup>(</sup>۱) المن بالأمامة ١٣٩، ٣٠٦، ٤٧٤، ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ١٥١.

 <sup>(</sup>٣) روض القرطاس ٣٦، ٤٦، جذوة الاقتباس ٤٥، زهرة الآس ١٤.

<sup>(</sup>٤) المن بالامامة ٤٤٠.

<sup>(</sup>۵) رسائل موحدیة √۹.

<sup>(</sup>٦) أنظر مقدمة سوق المهر: د.

<sup>(</sup>٧) جذوة الاقتباس ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨) أنظر عنهم وعن غيرهم ابن أبي اصيبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٦٦:٢-٨١.

<sup>(</sup>٩) أنظر المن بالامامة ٤٧٤.

<sup>(</sup>١٠) الغصون اليانعة ١٥٠–١٥٢.

<sup>(</sup>١١) المن بالامامة ١٨٢.

<sup>(</sup>١٢) وفيات الأعيان ١٣٧:٧.

في القطوع المخروطة أ. ويبدو ان هذا الاتجاه في اكتساب الخبرات الصناعية قد بدأ بصورة بطيئة منذ أيام المرابطين، فقد روى أن ابن تاتلي من أولاد الملثمين كان طبيباً أ. ومن هنا يبدو أن ابن غالب قد بالغ في روايته حينما قال بأن أهل الصنائع من الأندلسيين، نتيجة لتفوقهم في صنائعهم، قطعوا معاش رصفائهم من أهل البلاد الغربية « وصيروهم أتباعاً لهم ومتصرفين بين أيديهم » أ. وربما يصح قوله على بداية الأمر أيام المرابطين دون العصر الموحدي.

## أوضاع العمال

## أ\_ أرباب العمل

تشير النوازل الى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات وملاحات ومعاصر ومطاحن ومناسج. وللنساء نصيب في هذه الملكيات<sup>4</sup>.

وتتفاوت ملكية الشخص الواحد من الارحاء والمعاصر بين الواحدة والعشرة "، وقد يشترك غير واحد في ملكية رحى واحدة "، وقد يمتلك شخص واحد اثني عشر زوجاً من المطاحن في أسرتها "، بينا الغالب في ملكية المعادن وصناعة الأجبان اشتراك غير شخص، وربما بلغ عدد الشركاء ستة عشر شخصاً ". والظاهر أن كثيراً من هؤلاء الملآك ينتمون الى الفقهاء أو ذوي النفوذ الإداري ". و يبدو أن

<sup>(</sup>١) وكتابه مفقود؛ أنظر عنه العلوم والآداب ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة، طبقات الأطباء ٢٠٣٠-٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٣: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر عنهن نوازل البرزلي (مخ) ٢٠٧ق، المعيار ٢٢٢٠ وما بعدها، ١١٤:٨، ٤٠٨٠٩ وما بعدها، ٦٦:١٠.

<sup>(</sup>٥) المعيار ٢:٨٠١ وما بعدها، الحلة السيراء ٢:٠٢٠، نوازل ابن رشد (مخ) ٧و-٧ق.

<sup>(</sup>٦) نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۷ق، المعيار ٥٠٥٠٦، ١١٤:٨، ٤٠٩:٩ بيان موحد ١٦.

<sup>(</sup>٧) المعيار ٦٦:١٠.

<sup>(</sup>٨) نوازل البرزلي (مخ) ٢٠٨ق، نوازل ابن رشد (مخ) ١٤٣٠و، المعيار ١١٥٥، ١١،٩، الشرايبي: الرماح (مخ) ٣٦٦ق-٧٦٠و.

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ٢٦٠:٢، المعيار ٥:٢٢٢.

ذَخُلهم من هذه الملكيات كان كبيراً, فقد التزم أحدهم بجراية معلّم للحديث في جامع القرويين تسعة أعوام، وهي أربعمائة دينار سنوياً، بالإضافة الى ما يحتاجه من كسوة ومؤن مواسم\. وقلما يقوم المالك بالخدمة ، وغالباً ما يستأجر عمالاً يشتغلون تحت إشرافه \_ وهذا النوع من العمال هو ما تسميه النوازل بالعامل الخاص \_ ويكون عددهم في مركز التعدين نحو ألف عامل .

وفي بعض الحالات يلجأ الملآك الى تأجير آلة الصناعة الى مستثمر أو صناع . وهناك ثلاثة أنواع من الكراء: الأول أن يكون الأجر معلوماً والأجل معلوماً والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلغاً معيناً من المال على كل قطعة تنسج أو كمية تعصر أو تطحن إ والثالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه أو وعادة ما تكون شروط الكراء لمصلحة الملاك ، ومجحفة بالمستثمرين والصناع ، فكثيراً ما يشترط أولئك على هؤلاء بناء ما تحتاجه الرحى أو الملاحة أو الحمام أو الفرن من بناء أو صيانة ما هو قائم أ ، وترك القديم على حاله التي كان عليها عندما بدأ العقد أو وفق شروط تملى على حسب رغبة المالك . ويبدو أن الملاك كانوا يطالبون بالأجر حتى عندما تتعطل الآلة عن العمل بسبب جائحة تعم البلد أ . ويشترطون عصر زيتونهم وطحن قحهم بلا العمل بسبب جائحة تعم البلد أ . ويشترطون عصر زيتونهم وطحن قحهم بلا أجراً . ومثل هذه الأنواع من الكراء كانت تسمى في الفترة المرابطية

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ٢٤٠:١-٢٤١.

<sup>(</sup>۲) مثاله أنظر المعيار ٢٢:١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ٣٩و-٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢١٤.

<sup>(</sup>٠) نوازل ابن رشد (مخ) ٧و-٧ق، عباس: « نوازل ابن رشد » ٣٥، العقد المنظم للحكام (مخ) ٨٠و، المعيار ٨٠٨٤٠.

<sup>(</sup>٦) المعيار ١٩٦٠٨.

 <sup>(</sup>٧) المعيار ١٨٢:٨، الجواهر المختارة (مخ) ١٧٤:١، العقد المنظم للحكام (مخ) ٥٨٠.

أنظر مصادر الحاشية السابقة والصفحات ذاتها.

<sup>(</sup>٩) المعيار ١٦٩: ١٦٨، ١٧٨ وما بعدها، ١٦٧:١٠.

<sup>(</sup>١٠) عباس: « نوازل ابن رشد » ٣٧، المعيار ١٦٩، ١٨٠، العقد المنظم للحكام (مخ) ٨٠و-٨٠ق.

<sup>(</sup>۱۱) المعيار ه: ۱۲۲، عباس: « نوازل ابن رشد » ۳۵.

بالقبالات ، ولعل هذا يفسر ثورة ابن عبدون على المتقبلين، ويجعلهم شر أهل الأرض، كما يفسر ثورة الموحدين على الظاهرة نفسها، مما يبعث على الظن أن الثورة الموحدية لم تكن على الدولة المرابطية وحدها بسبب ما فرضت من ضرائب، وإنما كانت أيضاً تستهدف كبار الملآك سواء ملكوا الأرض أم أدوات الصناعة وآلاتها.

### ب ـ الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشى:

وكان المغاربة يطلقون على من يعملون في الصناعات لفظ «الصناع »، ويشير إليهم الموحدون في تنظيماتهم الحزبية بمصطلح خاص هو «عبيد المخزن »، وهذا تعبير له دلالته إذ يعني أن الصناع هم خدام الدولة. وهناك ثلاثة أصناف من الصناع: الأول الصانع الخاص ــ وقد سبقت الإشارة إليه ــ؛ الثاني الصانع المشترك، وهو ليس بأجير عند ربّ عمل، وإنما يجلس للعمل ويخدم كل من يقدم إليه حاجته ؛ والثالث هو الصانع المتجول مثل صانع الأواني الحديدية أو الخشبية المخروطة، وينتقل من بلد الى آخر حسب العرض والطلب .

ولم يكن الصناع رجالاً فحسب، بل كان بينهم عدد كبير من النساء، وجل صناعتهن النسيج والغزل أ. ويلاحظ أن الأسرة كانت تساعد ربها في مهنته،

<sup>(</sup>١) المعيار ٨: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار وتراجم أندلسية ٢١، المن بالامامة ٣٥١، ٣٥٢، رسالة السقطي ٦٢، وما بعدها، بيان موحد ٧٥، المعيار ٤٤:١٢.

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢:٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ٣٩و-١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ٥:١:١٣٨.

<sup>(</sup>٦) راجع رسالة ابن عبدون ٥٥، نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٢، كتاب الجغرافية ١٠٢، المعجب ١٥٥، التشوف ٨٤، ١٦٥، أعمال الأعلام (ط.ليفي) ٦٤، الجواهر المختارة (مخ) ١٦٤١، مناقب أبي العباس السبتي (مخ) ١٠٠٠و.

فتجد الزوجة وأبناءها يساعدون الأب في صنعته ، فغلبت الوراثة في الصنائع ، ومن يحاول أن يشذ عن مهنة آبائه ربما وجد تثبيطاً في أول أمره ".

ويبدو أن حصر أهل كل صنعة في سوق واحد، مثل سوق الوراقين والطوابين والفخارين والعطارين والصباغين والدباغين، جعل تنظيم الصناع على أساس المهن أمراً ميسوراً، فتجد على رأس كل مهنة رئيساً قد يسمى في الفترة المرابطية بالرئيس أو المقدم أو العريف المقدم أو الأمين. ويكون تعيينه عادة من قبل القاضي أو المحتسب، وواجبه حل المشكلات بين أهل صنعته ومساعدة الدولة في كشف أساليب مكرهم وغشهم ومراقبة الإنتاج وجودته، ولهذا يتعين أن يكون من أهل الحذق في مهنته لا. وفي العصر الموحدي كان رئيس الصنعة غالباً ما يدعى عريفاً أو أميناًلا. وكان المنصور يعين أمناء الصناع في مراكش، ويجتمع يدعى عريفاً أو أميناًلا. وكان المنصور يعين أمناء الصناع في مراكش، ويجتمع مرتين كل شهر. وأضاف الموحدون الى واجبات أمين الصنعة تحصيل ضرائب بهم مرتين كل شهر. وأضاف الموحدون الى واجبات أمين الصنعة تحصيل ضرائب أهل مهنته في بلدته حسب ما سبقت الإشارة إليه. والجدير بالذكر أن أهل الصناعات لم يكونوا يتميزون بلباس مختلف فحسب، بل ان أهل الصنعة الواحدة الصناعات لم يكونوا يتميزون بلباس مختلف فحسب، بل ان أهل الصنعة الواحدة قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى أخرى ملى وفي كل مهنة نجد المعلم قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى أخرى ملى وفي كل مهنة نجد المعلم قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى أخرى ملى وفي كل مهنة نجد المعلم قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى أخرى ملى وفي كل مهنة نجد المعلم

<sup>(</sup>١) مثاله في الوافي بالوفيات (مخ) ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر أمثلة في التكملة ٤٨١:٢ ٩٥٠ الديل والتكملة ١٩٥٠ ، ١٩٨ ، طبقات الأمم ١٨ ابن أبي اصيبعة ، طبقات الأطباء ١٤٤٠ ، ١٨١ ، معجم الصدفي ١٤٥-٢٤٦ ، برنامج الرعيني ٨٨ ، الغصون اليانعة ٣٦ ، ابن سعيد ، المغرب ٣٢١:٢ ، الديباج المذهب ٦٦ .: والجدير بالذكر أن وراثة المهن قد رافقها منذ تأسيس فاس حصر المهنة في قبيلة واحدة ، إذ آن ادريس لما اختط المدينة وأنزل القبائل بها أمر كل قبيلة أن تحترف ما لا تحترفه الأخرى ( أنظر قصة المهاجرين (مخ) ١ق ) .

<sup>(</sup>٣) مثاله في الذيل والتكملة ٥:١:٢٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) رسالة ابن عبدون ٣٩، ٥٥، ٥٥، رسالة السقطي ٣٩، ٥٦، أخبار المهدي ٥٥، التكملة ٣٣٤:١.

<sup>(</sup>٦) رسالة ابن عبدون ٢٤، ٥٥، رسالة السقطي ٩، رسالة الجرسيفي ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) الأحاطة ١:٤١٩، المن بالأمامة ٤٧٤، ٢٨١-٢٨١، المعجب ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٨) المن بالامامة ١١٧ حيث يذكر أن لبس زياتي قرطبة يختلف عن لبس زياتي اشبيلية.

والعامل والمتعلم. ويبدو أن معلمي الصنائع كانوا يطغون على عمالهم، فإذا ما اكتشفت الدولة غشاً في صنعة أحدهم أدعى أنه من فعل عماله فيعرضهم للضرب والهوان\. ومن الضروري القول بان هذه التنظيمات لا تعني النقابات بمفهومها المعاصر لأنها لا تقوم على تكتل مطلبي، وإنما هي مؤسسة تخدم الدولة في تسير الأمور.

وأغلب الظن أن وضع الصناع كان تعيساً، وحياتهم حياة تعب ونكد، ودخلهم يكاد لا يقيم الاود<sup>7</sup>. ولهذا فقد يتخذ الصانع غير مهنة في وقت واحد<sup>7</sup>. وربا تفننوا في أساليب الغش في أعمالهم، وخاصة صناع المحاشي ورفو الثياب والحاكة<sup>3</sup>، مما جعل القاعدة عند الفقهاء هي تضمين الصانع المشترك ثمن ما يضيع منه<sup>6</sup>.

### الصناعات الزراعية وما يتصل بها

إن مراكز هذه الصناعات قد تأثرت الى مدى بعيد بالتيارات التي أثرت في الهجرات السكانية والزراعة وظروف الأمن. وسيلمح القارئ أن الصناعات الزراعية تركزت بصورة عامة في ساحل تل أطلس الشرقي من البلاد الشرقية، وفي مناطق شرق الأندلس وجنوبها. وشهدت البلاد الغربية تطوراً كبيراً في الصناعات الزراعية لم تعهده من قبل.

## النسيج

توقف إنتاج الحرير في البلاد الشرقية وأخفق الموحدون في أحياء طرز الحرير

<sup>(</sup>۱) رسالة السقطى ٢٦-٢٧، المعيار ٢٠:٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أمثال العوام (الطبوع) رقم ١٥٥ ص ٤١، نفح الطيب ٣٥٥٥، وفيات الأعيان ٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ه:٣٢١:١، روض القرطاس ١١٩.

<sup>(</sup>٤) عباس: « نوازل ابن رشد » ٤٥، ٤٦، المعيار ١٤١:٦ وما بعدها؛ وانظر كيف كان النساء يدلكن القطن والكتان بعد نسجهما حتى يسحن وجههما و يزيد وزنهما (رسالة ابن عبد الرؤوف ٧٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ٣٩و-٤٠و، المعيار ١٤٢:٦ وما بعدها.

في قابس على الرغم من نجاحهم في إنعاش إنتاج الحرير فيها<sup>1</sup>. وتفردت الأندلس بصناعة المنسوجات الحريرية. وكانت مراكزها في القرن السادس هي مالقة وجيان وغرناطة والمرية ومرسية<sup>7</sup>.

والراجح أن إنتاج جيان وغرناطة في القرن السادس قد تدنى كثيراً بالنسبة لما كان عليه من قبل، ذلك لأن المستغلين بزراعة الحرير وتصنيعه غالباً ما كانوا من المعاهدة الذين نقل نصارى إسبانيا في سنة ١٠٩٤/٤٨٧ عدداً منهم الى طليطلة لعمارتها، كما أن المرابطين قد غرّبوا عدداً آخر الى البلاد الغربية اثر حملة ابن رذمير، ولم يكن وضع هؤلاء المعاهدة بأفضل حالاً مع الموحدين من وضعهم أيام المرابطين وهذا كله ربما كان هو السبب في ازدهار المرية خلال العصر المرابطي في صناعة الحرير ألى كن لما ضرب الروم المرية في فترة الانتقال مسية تفردت مرسية ومالقة بصناعة الحرير في العصر الموحدي. وتنوعت في مرسية أصناف الحلل والديباج، ومنها كانت تجهز العروس في المغرب وتعددت أنواع القماش الحريري في مالقة وكان ثمن الحلة الموشية من إنتاجها يتجاوز آلاف القماش الحريري في مالقة وكان ثمن الحلة الموشية من إنتاجها يتجاوز آلاف الدنانير، وهذا النوع ينتج برسم الملوك والخاصة من ويغلب على الظن أن الإنتاج الدنانير، وهذا النوع ينتج برسم الملوك والخاصة من ويغلب على الظن أن الإنتاج كان كبيراً، فقد كان جل أهل المرية \_ أيام ازدهارها \_ صناع نسيج

<sup>(</sup>۱) ذكر الادريسي أن انتاج الحرير قد توقف في قابس (نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٦). ولم يذكر الاستبصار ولا المصادر المعاصرة للموحدين شيئاً عن طرز حرير قابس، ويبدو أن هذه الصناعة قد استؤنفت في القرن السابع/الثالث عشر بفضل جهود الحفصيين (راجع مسالك الأبصار ٢٠٥٤-٣٥ق).

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب الجغرافية ۲٤٠؛ وانظر روايتي الشقندي وابن سعيد في نفح الطيب ٢٠١:١،
 ٢١٩:٣-٢٢١؛ وراجع أيضاً الروض المعطار ٤٥، ١٤٣-١٤٤، ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر عن نقلهم الى طليطلة البيان المغرب ٣٦:٤، وراجع عن موقف المرابطين والموحدين ما سبق في الفصل الثالث: أهل الذمة

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٧، كتاب الجغرافية ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) المغرب ٢:٥١٦-٢٤٦، نفع الطيب ٢٢١٠٣.

 <sup>(</sup>٧) كتاب الجغرافية ٩٣ حاشية ٢٤٥ من نسختين.

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ٣: ٢١٩.

وحياكة أ. وبلغت طرز الحرير فيها ثمانمائة طراز .

لقد أجاد أهل المرية تقليد الجرجاني والأصبهاني والسقلاطون (أصلاً يوناني) والعتابي (وهو البغدادي) وصنعوا الستور المكللة والمعاجر". وتميزت الأندلس بصناعة الديباج، والى الوشي المذهب من إنتاج مالقة ومرسية والمرية انتهى التفضيل، ومن صنعته يتعجّب المشارقة في . وقد تفردت مالقة بصناعة القلشاني وغرناطة و بسطة بالملبد المختم ذي الألوان ألم وكان الصناع يزينون إنتاجهم هذا بالصور والزخارف المندسية على هيئة المعين أو غيره. وقد ازدانت قطعة من إنتاج المرية في إمارة على بن يوسف بدوائر بداخلها أسود تفترس وعولاً صغيرة، وحول هذه الدوائر مجموعة من الحيوانات الخرافية في وأهدى ناصح صاحب ديوان سبتة الى الناصر الموحدي ثوبين حريريين نسجاً بأنواع الجواهر وجعلت فيها أعلام من اليواقيت ألى اليواقيت ألى الناصر الموحدي ثوبين حريريين نسجاً بأنواع الجواهر وجعلت فيها أعلام

و يلاحظ الدارس أن التغيير الذي طرأ على مناطق زراعة الكتان والقطن في القرن السادس أثر على مراكز المنسوجات القطنية والكتانية تأثيراً كبيراً. لقد الحتفت هذه الصناعة من باجة الأندلس، وازدهرت في بلنسية وكيران بين دانية وشاطبة \_ الوفي المدن الساحلية الحصينة في البلاد الشرقية مثل تونس

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٧، الروض المعطار ١٨٤، فرحة الأنفس ٢٨٣. وبالغ المقري في نقله وجعل العدد يزيد على الأربعة آلاف (راجع نفح الطيب ١٦٣١).

 <sup>(</sup>٣) أنظر نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٧ ؛ والمعاجر ما يضعه النساء على رؤوسهن أو يلتحفن به.

<sup>(</sup>٤) أنظر رواية ابن سعيد في نفح الطيب ٢٠١:١، وقد ورد بعضها في كتاب الجغرافية ٢٤٠ لابن سعيد.

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ٢٠١:١.

 <sup>(</sup>٧) أنظر رسم القطعة ووصفها عند مورينو: الفن الإسلامي في اسبانيا ٤١٦، ٤١٩.

<sup>(</sup>٨) التذكار (مخ) ٣٩ق.

<sup>(</sup>٩) كانت صناعة الكتان مزدهرة فيها أيام بني عباد ( نفح الطيب ١٠٩١١ ).

<sup>(</sup>١٠) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٢، كتاب الجغرافية ١٠٢.

0

والمهدية وبونة وبجاية أو بينا تختني في البلاد الغربية عن سجلماسة ، تظهر بصورة مكثفة في مراكش وفاس – حيث كثر إنتاج القطن في السهول الغربية ومرتفعات تادلا ، وقد كان في فاس وحدها ٣٠٦٤ داراً معدة للحياكة آ. وقد تميز الإنتاج المغربي في هذا القرن مع كثرة الكمية بجودة الصنعة ؛ فالتونسي المعروف بالأفريقي قد يكون رقاعاً من القطن والكتان أو الكتان وحده وهو أمتع من النصافي ، ويضاهي الكتاني منه ثياب الحرير ". ويباع البلنسي والكيراني ببياضه ، ويصعب على المرء أن يفرق بينه بالأثمان الغالية . ويتميز الكيراني ببياضه ، ويصعب على المرء أن يفرق بينه وبين الكاغد أ.

ولم تعرف البلاد الأندلسية في هذه الفترة بصناعة الثياب المتخذة من الأصواف، مع العلم بأن شنترين كانت في القرن الرابع/العاشر مشهورة بها، وكان الثوب من وبرها يباع بألف دينار ويبدو أن هنالك تحولاً الى صناعات صوفية أخرى، فقد تفردت البلاد الأندلسية بصناعة البُسُط والطنافس طوال القرن السادس. وانتشرت صناعة الثياب من الأصواف في البلاد الشرقية والغربية. وعلى الرغم من أن طراف في البلاد الشرقية لم تعد تنتج شيئاً، بعد أن كانت مركز هذه الصناعة قبل الغزو الملالي ، فقد ازدهرت هذه الصناعة، كانت مركز هذه الصناعة قبل الغزو الملالي ، فقد ازدهرت هذه الصوفية، خاصة في العصر الموحدي، وعُرفت قفصة بأرديتها وطيالسها وعمائها الصوفية، ونفزاوة بتفاصيلها، والقلعة بأكسيتها، ودرجين بأثوابها الدرجينية . وازدهرت هذه الصناعة في البلاد الغربية في العصرين المرابطي والموحدي في تلمسان ووجدة

<sup>(</sup>۱) راجع المن بالاهامة ٥٤٠، الاستبصار ١٢٩، العطاء الجزيل: الزوائد ١٨، كتاب الجغرافية ١٠٩، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣١:٤و.

 <sup>(</sup>۲) عن مراكش راجع نزهة المشتاق (ط.د) ۷۰، وعن فاس أنظر روض القرطاس ۲۹.

 <sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية (١٠٩، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٣١:٤و.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د) ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١٣٨:٧.

عن ازدهارها انظر البكري، المغرب ٤٧ ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن السادس أو ما أخذت عنها.

<sup>(</sup>٧) أنظر الاستبصار ١٥٤، ١٥٩، ١٧٠، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١١٣.

وجبل مديونة وسلا والسوس وبدلا رجراجة وسجلماسة ولمطة الم مع أنها لم تعرف قبل ذلك بصورة كبيرة إلا في وجدة القلاب الظن أن الإنتاج كان جيد الصنعة اذ ان أكسية قفصة كانت تضاهي ثياب الشرب، وتفاصيل نفزاوة تحمل الى الاسكندرية والكساء التلمساني رقيق مختم وغير مختم وقد يزن تسع أواق الكسية السوس رقيقة ولهذا يفضلها بربر مكناسة على غيرها المواكسية وجراجة يلتحف بها نساء الحضرة المراكشية ، ويباع زوج البرانيس اللمطية بخمسين ديناراً.

ولعل خير ما يصور شغف أهل القرن السادس بجيد المنسوج وغريبه أن أهل صفاقس كانوا يستخرجون من البحر ما يشبه البصل، فينشرونه في الشمس، فتتفتح كمائمه عن وبر، فيغزل، ثم ينسج ثياباً مختمة وغير مختمة، يباع الواحد منها بمائتي دينار°.

ومن الصوف كان المغاربة يصنعون البسط (الطنافس) . ولا يذكر أن البلاد الشرقية والغربية عرفت بهذه الصناعة إلا في جبال ونشريس عند بني توجين في العصر الموحدي . وكانت البسط تصنع في البلاد الأندلسية في تنتالة (قرب مرسية) وكونكة وجنجالة ومالقة ، وتفردت مرسية بصناعة الحصر واتقانها . ومما يدل على أن شرق الأندلس كان المنطقة الأساسية لإنتاج البسط أن المنصور طيّر الى شرق الأندلس يأمر بنسج كسا وفرش جامع القيروان لما أراد

<sup>(</sup>۱) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۲، ۸۰، ۸۰، ۸۰، ۲۰۹، کتاب الجغرافیة ۱۱۷، الاستبصار ۱۰۹، ۱۷۷ (۱۷۰، ۱۷۷ البعد، کتاب الجغرافیة ۲۵، ۱۲۷، ۱۶۰، ۱۶۱، اتحاف أشراف الملا (مخ) ۱۵.

<sup>(</sup>٢) البكري، المغرب ١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية ١١٣، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٥٥ق.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د) ٦٢، ٧٨.

<sup>(</sup>o) انظر وصف ابن سعيد الذي شاهده في صبح الأعشى ه:١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الشباط ١٥٠.

<sup>(</sup>V) ابن سعيد كتاب الجغرافية ١٤١.

<sup>(</sup>A) نزهة المشتاق (ط.د.)؛ وانظر روايتي ابن سعيد والشقندي في ففح الطيب ٢٠١١، ٣٢٢١٠٠.

<sup>(</sup>۹) رواية ابن سعيد في نفح الطيب ٢٠١:١.

تعميره أ. وقد تميزت الظنافس المغربية بطولها ولونها الأحمر وزخرفة متنها وحاشيتها بأشكال هندسية مختلفة أ. وكانت الحيطان تزين بحصر مرسية نظراً لجودة صنعتها وجمال منظرها وتناسق ألوانها ألى وخير ما يصور متانة صنعة البسط الأندلسية أن الموحدين قد فرشوا جسر وادي أم ربيع بفرش لا يؤثر فيها الحافر أ.

وقد شجع على كثرة الإنتاج من المنسوجات وجودته عاملان: عادة اللباس المغربية وإقبال دول القرن السادس على شراء المنسوجات، لا سيّما أن هذه الدول لم تتخذ دور طراز مثلها فعل أمو يو قرطبة وملوك الطوائف.

فكانت عادة المغاربة اتخاذ ثياب الصوف في الشتاء وثياب القطن والكتان في الصيف، والغالب أن الناس أقبلت على شراء الغالي من الثياب وانتشرت عادة لبس الحربر حتى اضطر المنصور الى الأمر بقطع لباس الغالي منه، ويبدو أن الناس كانوا يتفتنون في تفصيل ملابسهم، ولهم في ذلك أساليب متعددة متغيرة تأخذ شكل «الموضات »^، ولهذا ازدهر فن الخياطة. كذلك بلغ الرفو غاية الإتقان، حتى ان الرفاء يرفو الثوب و يصعب على غير أهل الصنعة معرفته.

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ١٣٩ ومصادره في ذلك.

<sup>(</sup>٣) رواية الشقندي في نفح الطيب ٣: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) لم تظهر هذه الخطة الا في أواخر العصر الموحدي وهو خارج نطاق هذه الدراسة ( أنظر العبر ٢٧:١ ).

<sup>(</sup>٦) أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٣٥:٥٠ و صبح الأعشى ١٤٢٠، وانظر كيف أن المنصور جعل ذلك للمرضى في بيمارستانه المراكشي وجعل لهم أيضاً ثياب ليل ونهار ( المعجب ٢٨٧). وعادة ما ينتقل الناس في الأندلس الى لباس الشتاء في أكتوبر ( تقويم قرطبة ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٧) بيان موحد ١٤٥، وكثيراً ما كان الموتى يسترون بالحرير في العصر المرابطي ( المعيار ٢٨٠-٢٨٦ ).

<sup>(</sup>٨) انظر كيف أن ابن تومرت نهى الناس في بجاية عما ظهر فيها من لباس الناس « للفتوحات للرجال وعمائم الجاهلية » أخبار المهدي ٢٠.

<sup>، (</sup>٩) انظر المعيار ١٤٢:٦، عباس: « نوازل ابن رشد » ٤٦.

أما دول مغرب القرن السادس فقد أقبلت على شراء المنسوجات لاتخاذ البنود ووهب الخلع. ويبدو أن حاجة الموحدين خاصة قد تضاعفت لكثرة البنود والأعلام التي اتخذوها والخلع التي أخرجوها للعامة والخاصة في كثير من المناسبات ، والكسوات التي جعلوها جزءاً من رواتب الجند والفرسان ، فلا غرو بعد هذا ان كانت الدولة الموحدية تشتري كميات كثيرة ، وأبلغ شاهد على هذا أن ما أخرج من الخازن من الحرير وضروب الثياب والديباج ، لما أمر المنصور بقطع الغالي من الحرير ، «بيعت منه ذخائر لا تحصى » أ. وهذا لا يعني أن جميع طبقات المجتمع قد نعمت بهذا المستوى الرفيع من المنسوجات ، وكثيراً ما كان لبس الجلود والقبطيات دون أكمام مظهراً من مظاهر الفقر والبؤس .

### صناعة الورق والوراقة

إن صناعة الورق تتصل بالمنسوجات لأن الورق قد كان يصنع في المغرب من القطن والكتان . وأغلب الظن أن الورق قد صنع في البلاد الشرقية في عصر الأغالبة وفي البلاد الأندلسية في عهد أمويي قرطبة . ومن الثابت أن شاطبة كانت متفردة بهذه الصناعة في المغرب خلال النصف الأول من القرن السادس، ومنها يعم الورق « المشارق والمغارب » ، خاصة أنه لا ترد إشارة عن إنتاج

<sup>(</sup>١) انظر عن البنود والأعلام، موسى: تنظيمات الموحدين ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المعجب ٥٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الكسوة التامة عند الموحدين عادة تتكون عمامة وغفارة و برانيس وقبطية وكساء ( المن بالامامة ٢٩١،
 ٢٣٧ ، ٤٥٠ )، وأحياناً قد يضاف الخباء ( المصدر ذاته ٤٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) بيان موحد ه١٤.

 <sup>(</sup>٥) راجع أمثال العوام (مطبوع) رقمي ٤٨٣، ٤٥٥، ديوان ابن قزمان ٩٨، الزجل في الأندلس ٧٣.

Imamuddin, Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural انظر

<sup>.</sup>History, p. 108 عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية ١٦٤:٢، أشباخ: تاريخ الأندلس ٢٥٢:٢.

<sup>(</sup>۷) هذه قضية خلافية، فمن الدارسين من يرى أن الورق قد دخل الأندلس في مطلع القرن السادس ( أنظر عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية ٢٠٠١-٢٠٨، ٢:١٦٥-١٦٧ ) ومنهم من يرى ذلك في عصر خلافة قرطبة ( راجع 8-17، pp. 107-8 ).

<sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق (ط.د) ١٩٢

الورق في مثل هذه الفترة عن البلاد الشرقية ولا الغربية، مع العلم بأن البلاد الشرقية كانت منتجة للورق قبل الغزو الهلالي\. ويبدو أن الأسباب في هذا ترجع الى قلة القطن والكتان في البلاد الشرقية بعد الغزو الهلالي، وعدم توفر الخبرة الفنية مع وجود المواد الخام في البلاد الغربية، وميل الناس إلى استخدام الرق في المنطقتين\. والجدير بالذكر أنه حتى مطلع القرن السادس ترد إشارات عن استخدام الرق في الكتابة في البلاد الغربية والشرقية بادية وحاضرة\. وقد ظهرت مراكز جديدة لصناعة الورق في العصر الموحدي، مثل بلنسية في البلاد الأندلسية\ وسبتة\ وفاس\ في البلاد الغربية. وقد كان في فاس وحدها أيام المنصور والناصر أربعمائة بيت متخذة لصناعة الورق. وربما أصبحت بلنسية الموحدية المركز الرئيسي في البلاد الأندلسية للورق وليس شاطبة، وذلك استنتاجاً الموحدية المركز الرئيسي في البلاد الأندلسية للورق وليس شاطبة، وذلك استنتاجاً من وفرة الكتان وجودته فيها وانعدامه في شاطبة، وكثرة عدد الوراقين والنساخ في الأولى وقلته في الثانية.

والراجح أن الأندلس في العصر المرابطي قد أنتجت الورق الملوّن ولكن الإنتاج لم يكن جيداً، إذ ان ابن عبدون يشدد في رسالته على أن يطلب من صناع الورق أن يزيدوا في قالب الكاغد وفي دلكه . وخير ما يصوّر جودة الإنتاج في العصر الموحدي ما يرويه المقري من أن أحد المغاربة كتب الى الكامل الأيوبي « رقعة في ورقة بيضاء، إنْ قُرئت في ضوء السراج كانت فضية، وإنْ قُرئت في الظل كانت حبراً أسود » .

<sup>(</sup>١) عن الانتاج راجع عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية ٢٠٨١-٢٠٩، ١٦٤:٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢:٤٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر نظم الجمان ١٥، أخبار المهدي ٥٩؛ وفي مكتبة على بن يوسف حفظ أعز ما يطلب مكتوباً في رقّ غزال.

Imamuddin, op. cit., p. 108 (1)

 <sup>(</sup>٥) بن عبدالله: « الاقتصاد المغربي في مختلف العصور » ١٧.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ٢٦.

<sup>(</sup>V) رسالة السقطى . ٤.

<sup>(</sup>٨) رسالة ابن عبدون ٤٨.

<sup>(</sup>٩) نفح الطيب ١:٣٢٧-٣٢٧.

إن ظهور مراكز جديدة لصناعة الورق، لا سيّا في البلاد الغربية، يدعو الى القول بأن الطلب على الورق قد ازداد، ومن ثم كثر الإنتاج، خاصة وأن المواد الخام قد توفرت خلال القرن السادس مع اتساع زراعة القطن في البلاد الغربية. وربما يرجع السبب في ازدهار صناعة الورق خاصة في البلاد الغربية الى عاملين؛ أولاً: إن البلاد الغربية قد أصبحت مركز القيادة الأساسية والإدارية، والدولة تحتاج الى الورق لتقييد شؤون الإدارة وخاصة المالية منها، كما أن القيادتين المرابطية والموحدية قامتا على رسالتين دينيتين، فكثيراً ما استخدمت الرسائل للدعاية السياسية ؛ ثانياً: عظم الاهتمام بالكتب، وأصبحت البلاد الغربية سوقاً جديدة، ويؤكد ذلك ما لقيته صنعتا الوراقة والنسخ من ازدهار والمكتبات جديدة، ويؤكد ذلك ما لقيته به الكتب من عناية. ومن كتب التراجم يمكن المتاصة من انتشار وما حظيت به الكتب من عناية. ومن كتب التراجم يمكن استخراج الجداول الآتية عن الوراقين والنساخين والمكتبات العامة وتوزيع ذلك في استخراج الجداول الآتية عن الوراقين والنساخين والمكتبات العامة وتوزيع ذلك في

## ( ۱ )الوراقون ٢

| تونس | 41.5 | سبتة | فاس | مراكش                                 | ब क्रिं | المرية     | عرسية | قرطبة |   | دانية | اشبيلية | بلنسية | البلد |
|------|------|------|-----|---------------------------------------|---------|------------|-------|-------|---|-------|---------|--------|-------|
| ۲    | ۲    | 1    | ٣   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ٣       | · <b>\</b> | ٤     | ۲     | ٣ | ٣     | ٥       | 10     | Jacc  |

<sup>(</sup>١) انظر موسى: تنظيمات الموحدين ١٩٢.

#### (٢)النساخون١

| <u>ښاية</u> | 3. | فاس | مرا کش | مالقة | المرية | هرسية | قرطبة | <b>च्</b> रीकी | دانية | اشبيلية | بلنسية | البلد |
|-------------|----|-----|--------|-------|--------|-------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------|
| ٤           | ٣  | ٦   |        | ٣     | ١      | ٤     | ٤     | ٥              | ۲     | ١٣      | ۲۸     | العدد |

# (٣) الكتبات الخاصة !:

| 7 | عباية | سنيه | فاس | مراكش | قرطبة | <b>ब्</b> राचिष्ट | اشبيلية | بلنسية | البلد |
|---|-------|------|-----|-------|-------|-------------------|---------|--------|-------|
| , | ۲     | ١    | ٤   | 11    | ١     | ٣                 | ٨       | ٤      | العدد |

- (۲) راجع عنه المن بالامامة ٤٨٠، معجم الصدفي ١٩٤، نظم الجمان ١٥، فقهاء مالقة (مخ) ٧٣٠، ١٩٤ق، التكملة ١٠٥، ١٩٤٠، ١١٦، ٢٠١٠، ١٠٥، ٢١٠، الذيل والتكملة ١٠٨، ٩٨، ٥٠٥، ٤٠٣٠، ٤٠٣٠، ١٠٥، ١٠٥٠، ١٠٠، ١٠٥٠، ١٠٠٠، ١٠٤٠، ١٠٥٠، ١٤٠٠، ١٤٠٠، ١٤٠٠، ١٤٠٠، ١٤٠٠، الأحاطة ١٠١١-٢١٦، طبقات الأطباء ٢٠٩٠، الديباج المذهب ٤٩-٠٠، جذوة الاقتباس ٢٠٢، ٢٦٢، ٢٠٢٠، ١٨٠، نفح الطيب ٢:٢٠، الأعلام ٤:٧٧٠.

من هذه الجداول يتضح، أولاً: أن شرق الأندلس احتل الصدارة في النسخ والوراقة، وفي هذا كانت بلنسية رائدة مدنه، ولعل هذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن إنتاج الورق قد تحول من شاطبة إليها؛ وثانياً: أن قرطبة لم تعد مركز الوراقة والنسخ كما كانت عليه قبل القرن السادس، وقد فاقتها إشبيلية في هذا المجال ١؛ ثالثاً: كانت الوراقة والنسخ أكثر انتشاراً في البلاد الغربية منها في البلاد الشرقية ــ والجدير بالذكر أن أكثر من قاموا بالمهنتين في البلاد الغربية جاءوا من البلاد الأندلسية، غير أن عدد أهل البلاد الغربية الأصليين تكاثر في العصر الموحدي -؛ رابعاً: أن المقارنة بين جدول المكتبات الخاصة وجدولي الوراقين والنساخين تشير الى أن البلاد الغربية \_ خاصة مراكش \_ وإشبيلية ربما كانت سوق الكتاب المغربي، بينا كانت بلنسية منطقة صناعته؛ خامساً: أن هذه الاتجاهات ذاتها أكدتها من قبل دراسة الهجرات السكانية والمناطق الزراعية من ازدهار البلاد الغربية على حساب الشرقية، وشرق الأندلس وجنوبها على حساب وسطها وغربها؛ سادساً: أن أغلب المعلومات وردت عن العصر الموحدي لا سيّما فيا يختص باهتمام أهل البلاد الغربية وراقةً ونسخاً واقتناء كتب، ولا ينبغي أن يظن أن هذا التطور نتاج للفترة الموحدية، فقد كانت بدايته في العصر المرابطي وتأكد بروزه فيما بعد. ومن المفيد هنا أن نشير الى أن حوّاء بنت تاشفين ــ وزوجة سير بن علي ــ وابن ياسين الصنهاجي وابن عمر الصنهاجي وآلي بِلنسية اهتموا بجمع الكتب، وبوجه خاص الأخير منهم، فقد حلاه ابن الابار قائلاً : « وهو فخر لصنهاجة » ٢. ويدل على شغفهم بالكتاب أن المكتبات الخاصة كانت تضم عدداً من مجلدات قد تبلغ خسمائة مجلد "أو تقدر بالأحمال؟، أو يباع ما يخلفه أحدهم بستة آلاف دينار ، أو بمائة ألف درهم في وقت مجاعة

<sup>(</sup>۱) لقد كان فيما سلف في الربض الشرقي وحده مائة وسبعون امرأة يكتبن المصاحف بالخط الكوفي (المعجب ۳۷۲)، وكان أهل قرطبة يفاخرون أهل اشبيلية بأن بلدتهم تنفق فيها الكتب بينما تنفق في اشبيلية أدوات الموسيقى (أنظر نفح الطيب ١:٥٠٥، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المغرب ٤;٥٥، نظم الجمان ١٥، التكملة ٧١٢:١، معجم الصدفي ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ٥: ٢:٦٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر ذاته ۲:۲۲۱، ه:۱۹۲:۱.

<sup>(</sup>٥) التكملة ٩٤:١، نفح الطيب ٢:٢٠٥.

عظمى\. وقد بلغ اهتمام الموحدين بالكتب أن أنشأ يوسف خزانة علمية، واهتم بجمع الكتب إليها من جميع المغرب، واستمرت هذه الحزانة طوال العصر الموحدي، ومتولي خطتها يعتبر من ذوي النفوذ في البلاط الموحدي\. وقد انعكس كل هذا على العناية بالكتب نسخاً وشكلاً، حتى ان بعضهم تخصص في نوع دون آخر. فالمصاحف أكثر ما ينتسخ\، غير أن ما ينسخه ابن عابد البلنسي يغالي الناس في ثمنه و يتنافسون عليه\. وقد تخصص ابن عبدالله الإشبيلي في نسخ كتب المبتدئين\. ولم يهتم النساخ بحسن الخط فحسب، بل ان بعضهم تميز بمقابلة الكتب وتصحيحه\. واستعملوا المداد الأسود والأحمر والأبيض\، واشتهرت بلنسية بالكتابة بالذهب^. والراجح أنهم استعملوا مداداً لا تؤثر فيه الحرارة، لأنه يركب من الصمغ العربي والعفص والزاج\.

وأدت هذه العناية بالكتب الى تطوير صناعة التسفير ـ التجليد .. وقد وصلنا كتاب عنها من أحد المشتغلين بها عند الموجدين وهو «التيسير في صناعة التسفير «لبكر ابن ابراهيم الإشبيلي »١٠. والى جانب الزخرفة والتزويق والتلوين والتذهيب فقد تفرد القرن السادس باستعمال السكين في التسوية١١، ومحاولة

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ٥:١:٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر المعجب ٢٣٩؛ و يعرف اثنان توليا خطة الخزانة العلمية هذه: ابن الصقر وابن شلبون ( أنظر الذيل والتكملة ٢٠٨١، ٥:٢٠٤١، الاحاطة ٢٧٤:١.

<sup>(</sup>٣) ابن غطوس نسخ ألف مصحف ( التكملة ٢:٩٥٥ ).

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ٥:١:٨٩.

<sup>(</sup>ه) الذيل والتكملة ه: ٢٣٢.١.

<sup>(</sup>٦) المصدرنفسه ٢٠:١.

<sup>(</sup>۷) بیان موحد ۳۲۰.

<sup>(</sup>A) ابن سعيد، المغرب ٣٢١:٢.

<sup>(</sup>٩) عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية ٢:٥٥١.

<sup>(</sup>١٠) نشرة الأستاذ عبدالله كنون: صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد م٧-٨ (١٩٥٩-

<sup>(</sup>١١) التسفير ١١.

القضاء على أرضة الكتب بطبخ نشا الأغرية في أصول العلقم أو تبخير الكتب باعضاء الهدهد وريشه\. وأعظم أثرين في فن التجليد الموحدي هما مصحف ابن تومرت ومصحف الخليفة عثمان بن عفان اللذان كانا يحملان في مقدمة الركب الموحدي بين يدي الخليفة\. وقد جمع الموحدون الصناع والمهندسين والصواغين والنظامين والجلائين والنقاشين والزواقين والمرصعين والنجارين والمجلدين وعرفاء البنائين فصنعوا لمصحف عثمان أغشية سندسية وذهبية وفضية وحلوه بالجوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد الأخضر".

ويبدو أن القرن السادس شهد التصوير في الكتب، وأغلب الظن أن ذلك لم يكن شائعاً، ولم أجد سوى شاهدين، أولهما كتاب النبات المحفوظ في المكتبة الأهلية في باريس<sup>4</sup>، والثاني ما ذكر من أن ابن رشد الحفيد قدم كتابه في الحيوان للمنصور الموحدي وفيه جميع صور الحيوانات<sup>6</sup>.

#### الصناعات الجلدية:

أن تفشي ظاهرة الرعي شبه الصحراوي في البلاد الشرقية جعل الجلود أبرز منتوجاتها، وقد تحولت قابس من مركز نسيج الى مركز دباغة أ. وفي البلاد الأندلسية يبدو أن غرناطة قد أصبحت مركز الدباغة الأساسي بدلاً عن باجة حيث اضطرب الأمن في جهاتها طوال القرن السادس، والمدابغ عادة ما تكون خارج أسوار المدن في وأدى ازدهار الرعي المختلط بالزراعة في البلاد الغربية الى

<sup>(</sup>١) المصدر ذاته ١٢، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المن بالأمامة ٤٣٩، المعجب ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) راجع المن بالامامة ٤٣٩-٤٤٠ و يعتبر الذيل والتكملة ( ١٥٦١٦-١٥٩) أوسع مصدر عن هذا المصحف. وانظر أيضاً رسالة ابن طنيل في نفح الطيب ٢٦١١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر عنه مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ١٢١.

<sup>(</sup>٥) راجع المنوني: العلوم والآداب ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) نزهة المشتاق (ط.د) ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) انظر رواية ابن سعيد عن غرناطة في مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ١٤٠٥ق، صبح الأعشى ١٤٠٠ ومع أن ابن سعيد يذكر باجة فقد جاءت روايته عن الرازي ( راجع المغرب ٢٠٣١، نفح الطيب ١٩٠٠).

استمرار مراكز الدباغة القديمة وقيام مراكز أخرى جديدة. فقد استمرت الدباغة في درعه وسجلماسة وأغمات التي احتفظت بهذه الصناعة على الرغم من أن تأسيس مراكش قد جذب الصناعات الى العاصمة الجديدة، والمراكز الجديدة هي مراكش وسلا وفاس التي كان فيها أيام المنصور الموحدي ٨٦ داراً للدباغة وكانوا في العادة يستعملون القرمز في الدباغة ولكن هذا لم يمنع من استعمال مواد علية أخرى كثمر شجر التاكوت في درعة.

وبالنسبة لمراكز المصنوعات الجلدية، يلاحظ المرء أن قرطبة فقدت مكانتها التي اشتهرت بها، وظهرت مالقة، وخاصة في العصر الموحدي، مركزاً أساسياً لصناعة الأغشية والحزم والمدورات الجلدية. وفي البلاد الشرقية اختصت بنزرت بصناعة الفراء الثمين من جلد طير الحواص. وفي البلاد الغربية كانت تلمسان مركز المصنوعات الجلدية التي يتجهز بها الفارس. وظهرت أزكي ولمطة في صناعة الدرق اللمطية التي ينبو عنها السيف والرمح، وهي أكثر ما كان يستعمله الجيشان المرابطي والموحدي الله ويبدو أن أهل البلاد الغربية قد كانوا يستعملون زاهي الجلود فرشاً بدلاً من البسط المها عن ومرع أهل بجاية وفاس وإشبيلية صناعة البسط حسبا سبقت الإشارة إليه. وبرع أهل بجاية وفاس وإشبيلية

<sup>(</sup>١) البكري، المغرب ١٥٢، الاستبصار ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٣) روض القرطاس ٢٦، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ١٠٠٤و، اتحاف أشراف الملا (مخ) ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر نفح الطيب ١٤١١٠.

<sup>(</sup>ه) عن قرطبة قبل القرن السادس أنظر Imamuddin, op. cit., p. 107 ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن السادس ومن أخذت عنها. وأما عن مالقة فانظر كتاب الجغرافية ٩٣ حاشية ٢٤٥ عن نسختين، هسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢١٩٤، صبح الأعشى ٢١٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الملحق الخامس من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>V) ابن سعيد، المغرب ٢٤٦:٢.

 <sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق (ط.د)، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١١٢٠.

<sup>(</sup>٩) مسالك الأبصار (أحد الثالث ) ١٤٢:١:٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر قيام دولة المرابطين ٣٨٣، موسى: تنظيمات الموحدين ٢٨٣.

<sup>(</sup>١١) لقد فرش المنصور بيمارستان مراكش بفرش الأديم الى جنب البسط (المعجب ٢٨٧).

وغرناطة في صناعة الأحذية التي كانت تظهر منها «موضات»، فقد نهى ابن تومرت في بجاية الرجال عن لبس ما أسماه « الأقراق الزرارية » د وأغلب الظن أنها كانت مما يلبسه المغنون .

#### الصباغة

في القرن السادس كانوا يصبغون النسيج والصناعات الجلدية، وعرفوا الألوان الأولية والمركبة من لون أحمر وأسود وأبيض وأخضر وأصفر وجوزي \_ هو مركب الأخضر والأسود \_ ومن مواد الصباغ، النيلة والقرمز والزعفران . ويبدو أن قلة إنتاج الزعفران في البلاد الشرقية ألجأت أهلها الى استحداث بديل له هو الطرطار الذي ينبت في الخمر ويصبغ به الصوف أحمر . واستعمل بعضهم الكبريت ليرد أكسية الصوف ببضاء . وتتفاوت أسعار الصباغ بتفاوت ألوانها، اما لصعوبة تركيبها أو لعدم وجود مادتها واستيرادها . وعادة ما يصبغ الحرير في موضع أنتاجه . وكان الأندلسيون يتخذون من ذلك عيداً . وتصبغ بقية المصنوعات في مواضع صناعتها . وقد بلغت فاس شأواً بعيداً في الصباغة في العصر الموحدي ، وقد كان فيها ١١٦ داراً للصباغة ، وعادة ما تكون دور الصباغة على الأنهار ١٠ . ويدل على حذق الصناع لفن الصباغة أن الخياطين قد كانوا يأخذون الملاحف البالية فيصبغونها و يكدونها فتظهر كالجديدة ١١٠ .

- Oliver Asin, J., "Quercus en la Spain Musulmane", انظر (۱)
  especially pp. 125-130.
- (٢) أخبار المهدي ٥٢ والأقراق تعني الصنادل والأخفاف ومفردها قرق ,Dozy, Supplement, II)
- (٣) انظر كيف تباع الأقراق مع أدوات الموسيقي في فاس في أخبار المهدي ٦٥.
- (٤) أنظر المن بالامامة ه ٤٤، ٤٨٦، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤: ٥٣ق، صبح الأعشى ه: ١٤٢.
  - (٥) انظر عنها الملحقين الرابع والخامس من هذه الدراسة.
    - (٦) المعيار ٢١٢٢٠.
    - (V) المصدر نفسه ۲:۰٤٠.
    - (٨) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١٠١و.
  - (٩) راجع ما يرويه ابن سعيد عن قرية نارجة من عمل مالقة (نفح الطيب ١٧٨١١ ).
    - (۱۰) روض القرطاس ۲۶.
      - (١١) المعيار ١٤٢٠٦.

#### الصناعة الخشبية

شهد القرن السادس انتشاراً واسعاً في الصناعات الخشبية، وظهرت مناطق جديدة لإنتاجها، وتميزت بكثرة الإنتاج وجودته وذلك لأن الأغراض قد تنوعت. فقد اضطرت الضرورات العسكرية الموحدين لإقامة الجسور في أودية السهول الغربية، وشيد عبد المؤمن جسراً من قوارب ممسوكة بأخشاب ضخمة بين الرباط وسلا، وجدد ابنه يوسف هذا الجسر بآخر أضخم منه، ووضع آخر مثيلاً له على وادى إشبيلية.

وقد كان للضرورات العسكرية نفسها تأثير كبير على بناء السفن. ولم يكن لسواحل البلاد الغربية والشرقية في النصف الأول من هذا القرن دور بارز في إنشاء السفن، وكان مركز الإنشاء في سواحل البلاد الأندلسية. وقد أخفق بنو باديس في المحافظة على دور الصناعة التي شيدها الأغالبة والفاطميون بسبب سيطرة النورمان على البحر والعرب الهلالية على البر، بينا استطاع بنو حماد إنتاج السفن في بجاية \_ التي أمنت من الخطرين معاً \_ وذلك لوفرة الخشب في مناطقها وكثرة الزفت والقطران في جبالها أ. واستثمرت الدولة المرابطية مراسي البلاد الأندلسية لإنشاء السفن الحربية والتجارية مثل طرطوشة ولقنت ودانية وبلنسية وشلب وقصر أبي دانس ومالقة وقادس والمرية. وقد كانت الأخيرتان منا عاعدتي الأسطول المرابطي ، بينا يبدو أن الإنشاء في قصر مصمودة وسبته وطنجة من البلاد الغربية كان يغلب عليه الطابع التجاري . وقد تغير الموقف

<sup>(</sup>١) المن بالامامة ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤٤٩-٥٠، المعجب ٣٥٩، بيان موحد ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المن بالامامة ٢٣٤، ٤٦١-٤٦١، بيان موحد ٥٥، روض القرطاس ١٣٨، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط.د) ٩٠.

<sup>(</sup>ه) انظر نزهة المشتاق (ط.د) ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۵، مسالك الأيصار (آيا صوفيا) و ۱۰: تقد ۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲۰ ابن سعيد، كتاب الجغرافية ۲۶۰، نفح الطيب ۱۲:۱.

<sup>(</sup>٦) يقول الادريسي: تنشأ فيها السفن التي يسافر فيها الى الأندلس ــ (راجع نزهة المشتاق (ط. د) (١٦٨).

كله في النصف الثاني من القرن السادس مع الموحدين، بعد أن خرب نصارى إسبانيا المرية، وفقد شرق الأندلس طرطوشة التي تميزت أخشابها بطولها وعرضها وعدم فعل السوس فيها ، ولم تعد غرب الأندلس مكان أمن. ومع أن الموحدين استفادوا من دور الإنشاء الأندلسية التي ورثوها عن المرابطين، فقد كان تركيز الموحدين على دور الإنشاء في سواحل البلاد الشرقية والغربية، وجعلوا سبتة قاعدة لاسطولهم، ووسعوا دور الإنشاء التي كانت قائمة في هذه السواحل مثل سبتة وبجاية، وجددوا ما أهمل مثل المهدية وتونس وعنابة ووهران وهنين وبادس، وأسسوا دوراً أخرى جديدة في سلا الجالات قرب فاس مستفيدين من خشب أرز جبال غمارة ألى ويبين كثرة الإنتاج ونوعيته ان عبد المؤمن قد أنشأ في المراسي العدوية وحدها في سنة ١١٦٢/٥٥٧ مائتي قطعة . وقد تنوعت السفن في القرن السادس بين صغرى وكبرى من شيني وطريدة وشلندي وغراب وشخاتير ومراكب ومسطحات وحراريس وزوارق .

ولم تكن النهضة المعمارية التي شهدها هذا القرن بأقل أثراً من الضرورات العسكرية. فعمارة المساجد وبناء القصور والمستشفيات تركت آثاراً كبرى في تطوير الصناعات الخشبية بما احتاجته من سقوف وشبابيك وأبواب ومنابر ومقصورات وأثاثات وتحف زخرفية حسبا سيجيء تفضيله في هذا الفصل.

ولقد اشترت تلمسان بصناعة كل ما يتعلق بركوب الخيل من أدوات خشبية $^{V}$ ، ولمطة (بسروج) الابل $^{\Lambda}$ ، وغرناطة بمراوح الحلفا $^{P}$ ، وشريس

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق (ط.د) ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) راجع موسى: تنظيمات الموحدين ۳۰۸-۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) انظر زهرة الآس ١٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١٣٩.

<sup>(</sup>ه) المن بالاهامة ٢١٤ وقد انقلب العدد في مصدر متأخر الى اربعمائة ( انظر روض القرطاس ١٣١ ).

<sup>(</sup>٦) موسى: تنظيمات الموحدين ٣١٠.

<sup>(</sup>٧). ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق (ط.د) ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) الذيل والتكملة ١:٥٠٥.

بغرابيلها ، ومالقة بأطباق الخوص ، ومرسية بالأسرة المرصعة "، وتونس بالاقلام من قصب طبرقة وخشبها ، وحصن قيشاطة -بين بسطة وجيان - بالقصاع والمخابي والأطباق ، وينتج منها ما يعم المغرب كله ، وفاس بالمخروطات الخشبية وقد كان يدخل فاس من خشب الأرز كل يوم ما لا يحصى كثرة " ويلاحظ أن مناطق الإنتاج هذه قد كانت البلاد الغربية وساحل تل أطلس الشرقي وشرق الأندلس وجنوبها .

ولعل خير ما يصور تطور الصناعة الخشبية في هذا القرن أن التحف كانت تصنع بقصد الملاعب للأعياد مثل الزرافات وما يشبهها أو بغرض الزينة في القصور؛ فقد روي أن في ساحة قصر ابن جامع، الوزير الموحدي، خسمائة جارية يلعبن على خيول صنعت من الخشب . وكانت السقوف الخشبية تغشى بالقصدير والأصباغ الملونة . وكانت المنابر والمقصورات تزخرف بأشكال هندسية ونباتية ، وتطعم حشوات المنابر بالعاج والأبنوس والصندل وأنواع الأخشاب، وهذا ما صنعه المرابطون في منبري جامع علي بن يوسف في مراكش الأخشاب، وهذا ما صنعه المرابطون في منبري جامع علي بن يوسف في مراكش الأخشاب في منبر جامع عبد المؤمن في مراكش الذي صنع في منبر جامع عبد المؤمن في مراكش المنبر يوسف بن عبد المؤمن في الشيلة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ١٠١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجغرافية ٩٣ حاشية ٢٤٥ عن نسختين، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٦١:٤و.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٢٠١١١.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) نزهة المشتاق (ط.د) ١٠٣، الروض المعطار ١٦٥.

 <sup>(</sup>٦) الاستبصار ١٨٨، روض القرطاس ١٧ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤٣٠٤ق.

 <sup>(</sup>٧) انظر نوازل البرزلي (مخ) ١٣٣٥ق، المعيار ٢:٦٥، وقد نسبت صناعتها الى القيروان، وربما كان ذلك
يشير الى مبدأ ظهورها ثم انتشارها في البلاد الغربية والأندلسية مع هجرة القيروانيين اليها.

<sup>(</sup>٨) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١٠٠٤و.

<sup>(</sup>٩) المصدر ذاته ٤٢:٤ق، صبح الأعشى ١٦٥٠٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر مرزوق: الفنون الزخرَفية الاسلامية ١٥٨-١٥٩.

<sup>(</sup>١١) روض القرطاس ٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) الغرناطي: شرح المقصورة ٧٠:١.

<sup>(</sup>١٣) المن بالامامة ٢٧٨

وفي العصر الموحدي استفادوا من المعارف الميكانيكية في الصناعات الخشبية، وعلى ذلك ثلاثة شواهد. أولاً: كان باب منبر جامع عبد المؤمن في مراكش يفتح من تلقائه متى صعد إليه الخطيب؛ ثانياً: أن مقصورة الجامع ذاته كانت تسع ألف شخص، وتتحرك بواسطة عجلات ثبتت في أسفلها، ولها ستة جوانب تمت بواسطة مفاصل متحركة، وتتحرك العجلات وتمتد المفاصل في وقت واحد، ولا يترتب على ذلك أقل صوت، وتبدأ الحركة تلقائياً متى دخل الخليفة الجامع فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلها المنبر الذي جعل فيها مستوراً المثان وضع مصحف عثمان في تابوت له باب بدفتين يفتحان بمفتاح، ومتى ما فتح خرج كرسي، وتركب المصحف عليه تلقائياً، ويظل الكرسي بما حمل يتحرك جيئةً وذهاباً، واذا رجع الى موضعه ينغلق الباب تلقائياً الكرسي بما حمل يتحرك جيئةً

## صناعة آلات الموسيقي

ربما تأثرت صناعة الموسيق في البلاد الشرقية بهجرات القيروانيين خاصة الى البلاد الغربية "، غير أنه في مطلع القرن السادس تجددت هذه الصناعة بقدوم ابن الصلت (ت ٢٨٥/١٢٨) من المشرق، فقد وضع الالحان ومن وقتئذ نسبت اليه الأغاني «الافريقية» أ. ولم تؤثر حملات الفقهاء أو الثورتان المرابطية والموحدية في بدء أمريهما على انتشار الغناء بين الناس، إذ ظل الناس مقبلين عليه من شتى الطبقات من أمراء مرابطين وسادة موحدين وأرباب خطط وعامة. وقد اتخذ العامة من أفراحهم ومواسم حصادهم وقطفهم وصباغهم أعياداً ". وفي هذا القرن وضع ابن ابراهيم الحذوج الأصبحي كتاب الأغاني الأندلسية على نسق

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٧٠:١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٩:٤ق.

<sup>(</sup>۲) انظر رسالة ابن طفيل في نفح الطيب ٦١٣-٦١٤.

 <sup>(</sup>٣) يروى أن أهل فاس تكسبوا الغناء من مهاجرة القيروان ( راجع كتاب الجغرافية ١١٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد، المغرب ٢٦٢:١، نفح الطيب ١٠٦:٢.

<sup>(</sup>ه) انظر المعيار ۲۲:۲۲، ۳۲:۱۶، ۱۹۰، ۱۱، ۲۱ وما بعدها، نوازل ابن عياض ۱۷ق، أخبار المهدي ۲۰، ۲۲–۲۳، بغية الملتمس ۵۹، التشوف ۳۰۷، ۳۲۹، ۲۱۱، ۲۳۱، الوفيات ۲٤۲:۲، ۲۲۳، وض القرطاس ۸۱، ۱۱۱، ۱۷۳، نفح الطيب ۲۷۸۱، ۹۲:۲، ۱۲۰، ۲۷۰، ۲۷۰-۲۷۰.

كتاب أبي الفرج\. وخير ما يصور ظاهرة انتشار الغناء هذه، أن المنصور لما تولى الخلافة كان شراء الجواري المغنيات من أنفق السلع، فأمر بقطعها\. فلا عجب بعد هذا أن تعددت آلات الموسيق وتنوعت وكثر إنتاجها. وقد كانت أكثر ما تصنع في أشبيلية ومنها تجلب الى سائر المغرب\. والآلات التي كانت تصنع في أشبيلية ومنها تجلب الى سائر المغرب والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة والقتار والزلامي والشغرة والنورة ـ وهما مزماران أحدهما غليظ الصوت والآخر رقيقه ـ والبوق والدف وأفوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان وهاقي البربر\. وقد عدد صاحب كتاب الامتاع الذي كان مما صنف للمنصور الموحدي عن السماع احدى وثلاثين آلة بعضها لم يرد ذكره في رسالة الشقندي، منها الغربال والمصافق والغرف والكوس والشاهين والسفاقين والشيذان والقرطبة، وكلها مما يستعمل في عصره\. وعدد من هذه الآلات ـ خاصة الأنواع الأخيرة في رسالة الشقندي ـ لا ترد في المعاجم اللغوية، مما يشير الى أنها آلات محلية في رسالة الشقندي ـ لا ترد في المعاجم اللغوية، مما يشير الى أنها آلات محلية وبصنعتها انفرد المغرب.

ومن المفيد أن نلحق صناعة الطبول بآلات الموسيقي . ويبدو أن الطبول مع المرابطين ثم الموحدين أصبحت تستخدم في أغراض عسكرية إرهاباً للعدو قبل بدء المعركة، كما اتخذها الموحدون إعلاناً عن بشرى تزف، أو تنظيماً لسير الجيش، وقد بلغت عدتها في العصر الموحدين مائة طبل . وتميزت مع الكثرة بالفخامة، يقول صاحب كتاب الحلل الموشية في وصف طبل الرحيل عند الموحدين أنه

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ۲:۱۸۰، برنامج الرعيني ١٦٤

<sup>(</sup>۲) بیان موحد ۱۹۳، ۱۹۵۰

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٢١٣:٣.

 <sup>(</sup>٤) المصدر نفسه والصفحة ذاتها، وقارنه بقراءة المنوفي: العلوم والآداب ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) الأفتاع (مخ) ١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) لقد ذكر صاحب الامتاع الطبل بين آلات الموسيقي في عصره ( انظر الامتاع ١٢ق ).

 <sup>(</sup>٧) عن المرابطين انظر
 وعن الموحدين راجع موسى: تنظيمات الموحدين ٢٧٧-٢٧٣.

Dozy, Abbadidarum, II, p. 247, ،١٢٧-١٢٦ الحلل الموشية ١٢٦-١٢٧، (٨)

« طبل كبير مستدير الشكل دوره خمسة عشر ذراعاً، منشأ من خشب أخضر اللون مذهب، فإذا ضرب فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل فيرحل الناس، وكان يسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع في يوم لا ريح فيه ».

#### المطاحن

كانت الأقوات في البلاد الأندلسية تطحن بالأرحاء التي تديرها المياه أو الحيوانات أو الرياح. وغالباً ما يتخذ الأندلسيون الأرحاء المائية لكثرة مياه الأندلس وحسن تقسيمها وتفريعها جداول ، حتى ان الأرحاء لتتخذ في جيان وغرناطة في المنازل أو عند مداخلها ، وابتكر أهل مرسية تجليس الأرحاء على ظهر المراكب والانتقال بها من موضع الى آخر ، ولا ترد الإشارة عن الأرحاء الهوائية الا عن طركونة وهي خارج مجال الدراسة هذه ،

ويبدو أنه قبل القرن السادس لم تعرف البلاد الشرقية والغربية الأرحاء المائية الا في أودية البلاد الشرقية والساحل الشمالي من البلاد الغربية وعيون مياهها. واذا علم المرء قلة الاستفادة من الأودية والأنهار في المناطق المذكورة علب على ظنه أن أهل البلاد الغربية والشرقية كانوا أكثر استعمالاً للأرحاء التي تديرها الحيوانات. ويبدو أن كثرة انتاج الحنطة والشعير والقمح في البلاد الغربية وازدياد سكانها ووفرة مياهها نتيجة للمشاريع المائية التي حرص عليها الموحدون، دفعت الموحدين وأهل البلاد الغربية الى ادخال الأرحاء المائية بأعداد كبيرة. يقول صاحب كتاب الجغرافية أن أرحاء مراكش كانت من عمل عبد المؤمن الموحدين عليه الموحدية المؤمنة المؤمنة والمعرب كتاب الجغرافية أن أرحاء مراكش كانت من عمل عبد المؤمنة.

<sup>(</sup>١) انظر المصادر المذكورة في مصادر أنهار البلاد الأندلس وعيون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١٠٤٥و، الاحاطة ١٠٥١١، صبح الأعشى ٢١٥٥، الروض المعظار ٢٣-٢٤، ٧٠-٧٠.

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر ذاته ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) راجع مصادر أنهار البلاد الغربية والشرقية وعيون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم.

<sup>(</sup>٦) كتاب الجغرافية ١١٦.

ويثبت أبن ابي زرع من زمام مشرف فاس في خلافة الناصر أن أرحاء فاس قد بلغت ٤٧٢ رحًى داخل أسوارها، سوى ما بخارجها . وحاول الموحدون إدخال الرحى الهوائية في المغرب، فقد صنع المهندس الحاج يعيش واحدة في مدينة جبل الفتح لما أنشأ عبد المؤمن مدينته الحديثة، ولكن سريعا ما تعطلت عن العمل لعدم الاهتمام بها .

وقد وصلنا وصف دقيق لبيت الرحى في نازلة وردت على ابن رشد من جيان. ومنها يستفاد معرفة مقاييس الحجارة ومادة دواليبها وسدها، ومقاييس اصطبل الدواب وبرج الرحى ونوع موادهما. ومن وصف بيت الرحى يمكن القول انهم كانوا يعتنون عناية فائقة ببنائه فيستخدمون البلوط والحديد والقرميد و يشكون الحيطان بالجص٣.

### صناعة الزيوت والصابون

لا تشير المصادر الى استخراج الزيت في المغرب في القرن السادس الا من الزيتون والآرقان<sup>3</sup> ( أو الهرجان أو الأرجان ). وأما الحبوب مثل السمسم فقليلة لا تعتصر<sup>9</sup>. ولا ترد إشارة الى أن المغاربة قد استخرجوا الزيت من بذر القطن مع كثرة انتاجها له في البلاد الغربية في فترة الدراسة هذه.

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ٢٦، وفي رواية ابن سعيد عند العمري ثلاثة آلاف رحى (مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٤:٩٤ق)، وعند القلقشندي ستمائة رحى (صبح الأعشى ٥:٥٥٥)، وفي رواية السلالحي تقارب أربعمائة (أنظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢:٢٤ق). وقد ضعف العمري رواية ابن سعيد، وقد يكون ابن سعيد كان يعني منطقة فاس كلها؛ أما رواية السلالحي فهي تعبّر عن الفترة المرينية.

<sup>(</sup>٢) المن بالامامة ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) عباس: « نوازل ابن رشد » ٣٥.

<sup>(</sup>٤) اسم بر بري لشجر في السوس ودرن يشبه الاجاص وله ثمر أخضر يصفّر اذا نضج ( انظر **نزهة المشتاق** (ط.د.) ٦٥.

<sup>(</sup>ه) انظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٧٤٤، صبح الأعشى ٥١٧٧.

ويحدد الطغنري في زهره ثلاث طرق لاستخلاص الزيت من الزيتون وهي العصر أو الطحن أو الغلي\. وأما زيت الآرقان فلا يكون الا بالطحن\. وكانت صفاقس قبل القرن السادس وخلاله مركز معاصر الزيتون في البلاد الشرقية، ومنها يحمل الزيت الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا وسواحل أوربا\. ونظراً لتحول الزراعة نحو البستنة في هذه المنطقة، ومن ثم ازدياد كمية الزيتون، فقد ظهر مركز جديد للزيت هو قابس\. وظلت أشبيلية مصدراً رئيسياً للزيت في البلاد الأندلسية وتصديره الى بقية بلاد المغرب والمشرق\. مع اختصاص شوذر من قرى جيان ولقنت من عمل مرسية بصناعة الزيت\ أيضاً. وقد تم التحول الأكبر في صناعة الزيت في البلاد الغربية، حيث كان أهلها يستخرجون زيت الأرقان ويستطيبونه، ويصنع في بلاد حاحة والسوس ودرن\. ولكن بعد أن الموحدون زراعة الزيتون وكثرت معاصره في مراكش^ وتينملل\ ومكناسة\ أ يحول الناس الى زيت الزيتون. ويبدو أن السبب في هذا التحول لا يرجع الى وفرة الزيتون وحسب، بل قد يرجع الى صعوبة استخلاص الزيت من الأرقان، اذ الزيتون وخسب، بل قد يرجع الى صعوبة استخلاص الزيت من الأرقان، اذ بعد قطف الثمر، يوضع الثمر بين يدي المعز فتأكل قشرته الخارجية فيؤخذ فيغسل فيكسر ثم بعد ذلك يطحن زيتا\\.

ويبدو أن كمية الانتاج الكبيرة من الزيت خلال العصر للوحدي أدت الى

<sup>(</sup>۱) زهر البستان (مخ) ۸۷-۸۸.

<sup>(</sup>۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) البكري، المغرب ٢٠، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٧، الاستبصار ١١٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ظهور معاصر الزيت فيها مع الادريسي (**نزهة المشتاق** (ط.د.) ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجغرافية ٨٩، الروض المعطار ١٩.

 <sup>(</sup>٦) ابن سعيد، المغرب ٢:٤٧٢، الروض المعطار ١١٧٠.
 (٧) نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٥، كتاب الجغرافية ١١٨، الاستبصار ٢١٢، العبر ٢٦٤٤٠.

<sup>(</sup>A) كتاب الجغرافية ١١٦، الاستبصار ٢١٠.

 <sup>(</sup>٨) كتاب الجغرافية ١٢٥،
 (١) كتاب الجغرافية ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) الاستبصار ۱۸۸.

<sup>(</sup>۱۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰.

<sup>(</sup>۱۱) فرهه المساق (ط.د.) ۱۵

ازدهار صناعة الصابون في مراكش وفاس التي كان فيها على عصر المنصور ٤٧ داراً لصناعته ، و يظهر أن لونه كان أسمر .

#### صناعة السكر

لقد طرأ تغير كبير على صناعة السكر في فترة الدراسة هذه، فتوقف انتاج السكر في البلاد الشرقية مع صنهاجة الشرق، وقل إنتاجه في سواحل البلاد الأندلسية، غير أن المنكب كانت منطقة الانتاج الرئيسية فيها، بينا كثر إنتاجه في السوس في العصر المرابطي، ولما وسع الموحدون زراعة السكر تضاعف إنتاج السوس من السكر مع كثرة معاصره في تازودنت وايجلي، وظهرت معاصره في مراكش وبلغت أربعين معصرة وفي سلا وفي الجزائر^، وقد كان انتاج مراكش أكبر من انتاج السوس، غير أن انتاج الاولى أقل مستوى من الثانية، مراكش أكبر من انتاج السوس، في نهاية البياض اذا كان مكرراً، وصلب يقول ابن سعيد أن سكر مراكش في نهاية البياض اذا كان مكرراً، وصلب ولطيف المذاق، ويقارب سكر مصر، ويؤكد الادريسي وصاحب الاستبصار أن السكر السوسي يساوي السليماني والطبرزد ويشف على جميع أنواع السكر في الطيب والصفاء القل كان أهل السوس يفضلون العسل على السكر المراكشي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكشي السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكش السوس كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكش المراكش المراكش المراكش المراكش المراكش السوس كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من المراكش المراك

- (١) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٠.
  - (٢) روض القرطاس ٢٦.
- (٣) يقول السيد أبو الربيع في صدربيت « واسمر يصرف السودان بيضاً » ( الغصون اليانعة ١٣٣ ).
  - (٤) ذكر البكري السكر في قابس وجلولا ولم يرد عنه شيئاً بعد ذلك (المغرب ٢٧، ٣٧).
    - (٠) راجع الملحق الرابع، و مسالك الأ بصار ٢:٠١ق، صبح الأعشى ١١٨٠٠.
      - (٦) نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٢.
      - (٧) كتاب الجغرافية ١١٧، الاستبصار ٢١٢.
      - (A) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤:٧٥ق، صبح الأعشى ٥٧٦:٥
        - (٩) المصدران الأخيران والصفحات ذاتها.
          - (١٠٠) المصدران ذاتهما والصفحات نفسها
        - (۱۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۲. مكلية
      - (١٢) مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٧:٧مق، صبح الأعشى ٥:٦٧٦.
        - (۱۳) الاستبصار ۱۱۷.

#### صناعة الخمور

كانت الخمر تباع في المغرب في الاسواق في مطلع القرن السادس ا، وعلى الرغم من مجاولة المرابطين قطع ذلك في بداية أمرهم فقد انتشر شربها بين بعض أمراء المرابطين وخاصة دولتهم وكثير من عامتها المحتى ان ابن عبدون يقترح على المحتسب أخذ السلاح من الناس قبل بداية الشرب في الأعراس ولم تبذل الدولة المرابطية جهوداً جدية لمنع الخمر الا بعد أن تفاقت الثورة الموحدية أ. ومنع الموحدون الخمر في دور الثورة ، ولكن في طور الدولة أحلوا الربّ المصنوع من العنب \_ وربما كان ذلك تأليفاً للمصامدة الذين يكثرون من شربه أ \_ ، وكان الخلفاء ، وخاصة يوسف منهم يقدمونه في الاحتفالات الرسمية ويجرون منه أنهاراً الم وقتح ذلك باباً للشرب بين السادة بني عبد المؤمن وعامة الناس المنصور لقطعه ، فأريقت من الخمر أموال جه أ .

ان موقف الدولة المرابطية يدعو الى التساؤل عن درجة اعتراف الدولة بصناعة الخمر. وليس هناك ما يشير الى إجابة قطعية عن مثل هذا السؤال، غير أن كثرة النوازل عن بيع الكرم لمن يعصرونه خراً، وأن الفقهاء لا يبلغون في ذلك أبعد من الكراهة ألى يدعو الى الظن بأن الدولة قد تغاضت عن صناعة الخمر.

- (١) وفيات الأعيان ه: ٥٠، روض القرطاس ١١١٠.
- (۲) انظر المعجب ۱۹۶، ابن سعيد، المغرب ۱۲۷:۲، المطرب ۷۹، الاحاطة ٤١٣:١، ٤١٤، روض القرطاس ۸۱.
  - (٣) رسالة ابن عبدون ٥٤.
- (٤) انظر جهود ابن معيشة قاضي فاس وتاشفين بن علي والي الأندلس في نظم الجمان ٢٢٣، مؤنس: « نصوص سياسية » ١١٣.
- (ه) يسميه أهل السوس انزيز و يكثر شربه في الصيف ( راجع نزهة المشتاق (ط.د) ٦٢-٦٣، الأنواء
   ١٢، أمثال العوام (مطبوع) رقم ٧٠١).
  - (٦) راجع المن بالامامة ٤٣٤، ٤٩٤، بيان موحد ٩١.
- (٧) انظر المن بالامامة ١٧٤-١٧٥، المعجب ٢٣٦، ٢٩٦، ٢٩٩، وفيات الأعيان ١٣٤٠، التشوف (٧) انظر المن ١٣٤٠، ٢٤٩، ١٤٨٠، المعجب ١٧٨٠، المعجب ١٨٨٠، المعجب ١٨٨٠، المعجب ١٣٨٠، المعجب ١٨٨٠، المعجب ١٨٨١، ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، المعجب ١٨٨١، ١٨٨١، المعجب المعجب المعجب ١٨٨١، المعجب المعج
  - (٨) رسائل موحدية ١٦٤ وما بعدها، بيان موحد ١٤٤.
  - (٩) راجم نوازل البرزلي (مخ) ١٤٤ق، المعيار ٢:١٥ وما بعدها، ١٥١ وما بعدها.

ولكن مع الموحدين كانت للرب أسواق٬ غير أن كثيراً من الناس كان يصنع خره في منزله٬ وخاصة الفلاحين منهم ومع أن الفواكه عامة تعتصر خوراً فالعنب أكثرها استعمالاً، وقد اختصت مرسية بخمور من التين والزبيب٬ واشتهر السوس بصناعة الخمر من العسل٬ وكانت مراكز الانتاج المشهورة في القرن السادس جيجل في البلاد الشرقية٬ ومراكش وفاس ودرن والسوس في الغربية٬ ومرسية ولورقة ومالقة وبلنسية وأشبيلية في الأندلسية .

#### ماء الورد

ان المؤثرات التي غيرت مناطق الزراعة ونوع المحاصيل قد تركت أثراً كبيراً على هذه الصناعة. ففضلاً عن المناطق التي اشتهرت بها من قبل مثل مدن شرق الأندلس وأشبيلية وفاس ، ظهرت مراكز جديدة لم تعرف بصناعة ماء الورد من قبل مثل قفصة التي كثرت كمية التقطير فيها وبرع أهلها في انتاجه حتى ان ما يصنع كان يشبه الجوري ويصدر الى مصر ١٠ كما أن مراكش أصبحت تنتج منه كميات كبيرة تصدر الى جميع البلاد الغربية ١٠. وقد أعطى الطغنري وصفاً دقيقاً لهذه الصناعة. فوصف الفرن ومقاييسه وطريقة التقطير وحفظ الانتاج وتطييبه بالمسك أو الشب أو الكافور ونسب ذلك ١٢.

- (٢) راجع التشوف ١٨٠، ٢٢٩ بالاضافة الى مصادر الحاشية السابقة.
- (٣) انظر زهر البستان (مخ) ٦٠-٦١، وعن طريقة الصناعة المصدر ذاته ٦٤.
  - (٤) ابن سعيد، المغرب ٢٧٤:٢.
- (o) الاستبصار ۲۱۲، وهو ما كان يشربه أمويّو قرطبة (انظر كتاب الطبيخ ۲۳۸).
  - (٦) الاستبصار ١٢٨، ويذكر أنها تصدر الى بجاية.
  - (V) نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٢-٦٣، ٢١١، الاستبصار ٢١٢، نظم الجمان ٢٢٣، التشوف ٢٢٣.
  - (٨) مؤنس: « نصوص سياسية » ١١٣، ابن سعيد، المغرب ٢٠٤١١، ٢٧٤: الروض المعطار ١٧١.
    - (٩) راجع عنها الملحق الرابع.
      - (١٠) الاستبصار ١٥٤.
      - (١١) كتاب الجغرافية ١١٦.
    - (١٢) زهر البستان (مخ) ٦٩ وما بعدها.

Alain et Deverdun, "Les Portes anciennes de انظر (۱)

Marrakech," Hepéris, T. 44, pp. 121-123.

### صناعة الطبيخ

لقد طرأ على فن الطبيخ في القرن السادس تطور كبير خاصة في البلاد الغربية. ويشهد على هذا التطور كتابان من العصر الموحدي: الأول محتصر في الأغذية وقد صنف برسم عبد المؤمن ، وفيه عناية خاصة بأنواع الخبز واللحوم وصناعتها ، والثاني كتاب الطبيخ الذي يصف كل لون من الطعام وطريقة تحضيره وتقديمه وفوائده. ويبدو أن اهتمام الموحدين هو سبب هذا التطور في صناعة الطعام. ففضلاً عن حياة الترف في قصور الخاصة ، لقد كان خلفاء الموحدين يقيمون مآدب كبرى للواصلين الى حضرتهم استعداداً لغزو أو احتفالاً بناسبة دينية أو سياسية ، ويستمر الإطعام خسة عشر يوماً ، يدخل في كل يوم ما يزيد عن الثلاثة آلاف شخص ملا وانعكس هذا الاهتمام على حياة العامة حتى ان أسواق الطعام التي لا يدخلها ذوو المكانة الاجتماعية ، و يذم صانعو الطعام فيها في الأمثال المغربية بعدم النظافة ، أصبحت في هذا العصر بهية المنظر متنوعة فيها في الأمثال المغربية بعدم النظافة ، أصبحت في هذا البلاد الغربية وخاصة الماكل . وانتقلت طرائق الطعام الأندلسي وأنواعه الى البلاد الغربية وخاصة المجبنات التي اختصت بها شريش .

### العقاقير والعطور

ليس بين أيدينا معلومات تفصيلية عن عمل العقاقير والعطور في هذه الفترة، ولكن ثلاثة ظواهر تؤكد تطور الصنعتين: تقدم الكيمياء وازدهار الدراسات

<sup>(</sup>١) مختصر في الأغذية (مخ) ١و.

<sup>(</sup>٢) المصدر ذاته ٢ق-١٦ق.

<sup>(</sup>٣) المن بالامامة ١٢٦، ٢٩١، ٤٣٣، بيان موحد ٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثال العوام (مطبوع) رقم ٥١٤؛ وكان الناس يتخوفون من الطباخين لأجل ذلك ( كتاب الطبيخ) ٧٩).

<sup>(</sup>o) أنظر كيف وصف أحد كتاب الرسائل في القرن السادس سوق الطعام (العطاء الجزيل (مخ) ١٤).

 <sup>(</sup>٦) المجبنات قطائف يضاف الجبن الى عجينها وتغلى بالزيت ( انظر كتاب الطبيخ ٨٩، ١٩٩-٢٠١،
 أمثال العوام (مطبوع) ٣١، نفح الطيب ١٨٤:١.

الطبية '، وما أنشأه المنصور الموحدي من مستشفيات للمرضى والجانين في كل المغرب '. ويبدو أنه قد ألحق بكل مستشفى بيتاً لصنع الأشربة والأدهان والأكحال ". والغالب أن هذه النهضة الموحدية في البلاد الغربية قد بدأت مع المرابطين استنتاجاً مما توحي به الاهتمامات الطبية والكيماوية عند ابن تاتلي وأبي إسحاق ابن يوسف المرابطين، وللأخير وضع ابن زهر كتابه « الاقتصاد في صلاح الأجساد » ". والراجع أن المغاربة قد استفادوا من تجارب غيرهم في هذه الصنعة وأضافوا جديداً. يقول السقطي عن العقاقير انها قد بلغت « نحو الثلاثة ألف في العدد، والاختراعات لا تنقطع » ". وتؤكد رواية السقطي هذه المعلومات الواردة في كتاب الأعشاب الذي وصلنا عن الفترة الموحدية، حيث يبين مصنفه الأعشاب باسمائها اليونانية والعربية والبربرية وغيرها ومكان كل نوع وخصائصه.

### المعادن والمواد غير المعدنية

# طريقة الاستخراج

أورد الأدريسي نصاً في غاية الأهمية عن طريقة التعدين الذي شاهده في

<sup>(</sup>١) دراسة هاتين الظاهرتين خارج مجال هَذه الدراسة، وعنهما أنظر .Imamuddin, op. cit., pp 161 Sqq. والمنوفي: العلوم والآداب ١٢١ وما بعدها، طبقات الأطباء ٢: ٥٣-٥٣.

 <sup>(</sup>٢) روض القرطاس ١٤٣؛ وقد ذكر ابن أبي زرع أن مستشفى المجانين في فاس يقع خارج باب الحنوخة
 ( روض القرطاس ٢٠-٢١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر عن بيمارستان مراكش المعجب ٢٨٧، طبقات الأطباء ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر عنه طبقات الأطباء ٢٠٣٠-٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ٥:١١٨-١٨.

<sup>(</sup>٦) الكتاب هو عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب، وهو محفوظ في الحزانة العامة – رباط الفتح ورقمه ه٠٥٠٥، وقد نسب الى ابن بطلان، غير أن الأستاذ ابراهيم الكتاني في بحث لم ينشر رجّح أنه لاشبيلي موحدي استناداً على اشارات في الكتاب، ولا يستبعد أن يكون لابن الرومية العشّاب (» راجع عن ابن الرومية التكملة ١٠١١، الاحاطة ٢١٩١١، الوافي بالوفيات (مخ) ٢٠٠٨). والجدير بالذكر أن المختصر في الأغذية قد احتوى فصولاً عن العقاقير والعطور المستعملة في المغرب ( انظر مختصر في الأغذية (مخ) ٢٥٥، وما بعدها.

حصن أبال من قرطبة. وذكر الأدريسي أن عمق البئر أكثر من خسين ومائتي قامة، ويخدم المعدن أكثر من ألف شخص، تتخصص كل مجموعة في عمل، من قطع الأحجار وصنع أواني السبك والحرق ونقل الحطب!. وهذا عمل شاق كثير التكاليف، ولهذا فإن استمرار معدن في إنتاجه كان يتطلب العائد المادي الكبير وضمان عدم مزاحمة إنتاج آخر له وتوفر الأمن. وقد أثرت هذه العوامل على مناطق استخراج المعادن في المغرب في القرن السادس تأثيراً كبيراً، فتوقف إنتاج بعض المعادن وازدهر غيرها.

### مناطق المعادن والمواد غير المعدنية

كانت المواد المعدنية وغير المعدنية وافرة في البلاد الشرقية قبل الغزو الهلالي، مثل حجارة أرحاء مجانة وفضتها ونحاس جبال كتامة وخزف تونس ومرجان مرسى الحزر وملح طرابلس الذي يحمل الى القيروان. بيد أن إنتاج هذه المواد قد توقف ولا يرد ذكر شيء منها في القرن السادس سوى أحجار مجانة ومرجان مرسى الحزر . ويظهر أن التعدين انتقل الى المنطقة الأكثر أمناً في ساحل تل أطلس، وظهر جص جيجل وحديد بجاية وبونة وزفت بجاية وقطرانها . وفي ظل الموحدين استفاد أهل البلاد الشرقية من رخام تونس ومرمرها وزجاج نفزاوة . وربما يرجع السبب في ضعف التعدين وعدم الاستفادة من المواد غير المعدنية الى استنفاذ ما كان موجوداً من المعادن والمواد غير المعدنية وعدم البحث عن الجديد منها، ذلك لأن الخبرات قد نزحت بسبب الموجة الملالية.

ولقد توقف إنتاج كثير من المعادن التي كانت معروفة في البلاد الأندلسية قبل الفتح المرابطي، بيد أن الناس وجدت لها بديلاً، باستثناء ذهب فرنجولش

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق (ط.ب) ٢١٤، ونقله الحميري في روضه ( الروض المعطار ١٠ ).

<sup>(</sup>٢) انظر البكري، المغرب ٤٠، ٤١، ٥٠، ٨٦-١٤٥، الاستبصار ١٦١، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٣.

<sup>(</sup>۳) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۰، ۹۱، ۹۸، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۱۸.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٣٥٢، وترد الى تونس من قرطاجنة.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٣.

من قرطبة أ، ولعل السبب في ذلك أن وارد الذهب من السودان كان يغني المرابطين عن البحث والتنقيب. ولكن العصر المرابطي وجد بديلاً لفضة مرسية وباغة في فرنجولش من قرطبة ب واستعاض العصر المرابطي عن حديد فريش قرب قرطبة وحديد أبذة بما استخرج في إشبيلية وحصن قسطنطينة من أعمال قرطبة وأغلب الظن أن التوتيا قرب المنكب كانت ما استخرج في هذا العصر المرابطي أ. وخلال الفترة الموحدية انتقل التعدين من جهات قرطبة الى جنوب البلاد الأندلسية وشرقها. ويبدو أن فتن فترة الانتقال وهجرة الناس جنوبا كانت السبب في هذا التحول ، ولعل هذا مما يفسر محاولة الموحدين المخفقة لإعادة عمير قرطبة في سنة ١١٦٢/٥٥٧ وجعلها عاصمة للأندلس في وفي العصر الموحدي المتخرج وأيضاً في استثمر ذهب وادي حدرو في وسط غرناطة والحديد قرب إشبيلية وأيضاً في بكارش قرب المرية وفي أوربة قرب دانية أ. كما استخرج الرصاص قرب المرية

الروض المعطار ١٤٣، وروايته عن الرازي، ولم تذكر مصادر القرن السادس شيئاً، وهناك منطقتان
للذهب وهما خارجتان عن ناطق هذه الدراسة هما لاردة واشبونة ( انظر عنهما كتاب الجغرافية ٨٢،
 ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) عن مرسية و باغة انظر الروض المعطار ۱۸۲، نفح الطيب ۱۰۹۱، ولم تذكر مصادر القرن السادس عنهما شيئاً؛ وعن فرتجولش انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰۷، نفح الطيب ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر فريش وأبذة نفح الطيب ١٨٢:١، الروض المعطار ١٤٣، وربما تكون هذه رواية الرازي، ولم يذكر عنهما شيء في مصادر القرن السادس. والقسطنطينية واشبيلية راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٥، ٢٠٧، الروض المعطار ٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) المن بالامامة ٢٠٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) وكان الانتاج قليلاً ويباع بزيادة الربع والخمس في المثقال عن الذهب الآخر (كتاب الجغرافية ٩٦-٩٠)، ولم يذكره المراكثي ضمن قائمته بمعادن الأندلس، وقد ذكره ابن الحكيم في العصر المريني ( انظر الدوحة المشتبكة ٢٣).

<sup>(</sup>V) رواية ابن سعيد في نفح الطيب ٢٠١:١.

<sup>(</sup>٨) المعجب ٣٦٣، نفح الطيب ١٦٢:١.

<sup>(</sup>٩) في رواية المراكشي في دلاية وعند والد ابن سعيد في برجة (المعجب ٣٦٣، ابن سعيد، المغرب ٢٢٨:٢ ).

وأما المواد غير المعدنية التي كانت في البلاد الأندلسية قبل القرن السادس فقد أصبحت على أربعة أضرب في القرن السادس: منها ما استمر استثماره طوال القرن السادس لتوفر مادته وأمن منطقته وعدم تأثرها السلبي بتيارات الهجرة، مثل زاج إشبيلية وعنبر الشواطىء خاصة شذونة ٢؛ ومنها ما انقطع لي ربا لنفاد مادته \_ ولم يجد العصر المرابطي له بديلاً، مثل شب لبلة ٣؛ ومنها ما انقطع ووجد له بديل، مثل زئبق فحص البلوط الذي استخرج بدلاً عنه زئبق أبال عنه ومنها ما استمر استثماره في موضع وانقطع في آخر ووجد أهل الأندلس لما انقطع بديلاً خلال العصر المرابطي. ومن النوع الأول رخام فريش ، ومن الثاني انقطاع رخام باغة واستثمار رخام المرية ٢.

وفي العصر الموحدي كان الاستثمار يتجه نحو الجنوب والشرق باستثناء زئبق بطروش قرب قرطبة مع اضطراب منطقته لأنه لا يوجد في غيرها. وسوى ذلك فإن المصادر لا تشير الى غير كحل بسطة موالكبريت الأحمر في مرسية وحصى المرية الذي يشبه الدر في رونقه وله ألوان عجيبة، فيتخذ للزخرف الزينة ١٠،

<sup>(</sup>۱) كتاب الجغرافية ۸۸-۸۹، ابن سعيد، المغرب ٣٣٩:١، الروض المعطار ١٦٨، نفح الطيب ٢٠٠:١

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار (أحد الثالث) ١٠٠:١:٣، الروض المعطار ١٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب ٣٣٩:١ وروايته عن الرازي؛ وانظر أيضاً الروض المعطار ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر الحميري فحص البلوط ولم يرد في مصادر القرن السادس (الروض المعطار ١٤٢)، وأما أبال فقد شاهد الادريسي تمدينه (نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٠٧، الروض المعطار ١٠).

 <sup>(</sup>ه) انظر نفح الطيب ١: ٢٠١ (رواية الرازي)، نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٧، الروض المعطار ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) معدن باغة ذكره في النفح برواية الرازي (نفح الطيب ٢٠١١)، ولم يرد ذكره في القرن السادس؛ وعن المرية انظر المصدر ذاته ١٦٢١١.

 <sup>(</sup>٧) يذكره صاحب كتاب الجغرافية ولا يذكر شيئاً عن زئبق أبال الذي زاره الادريسي ( كتاب الجغرافية ٨٧) ، ولعله هو نفسه الذي يذكره المراكشي (المعجب ٣٦٣).

<sup>(</sup>A) كتاب الجغرافية ٩٦.

<sup>(</sup>٩) المصدرذاته ٩٩.

<sup>(</sup>۱۰) نفح الطيب ۲۰۱۱ ( رواية ابن سعيد ).

واكتشاف نوع من التراب قرب إشبيلية يخلط بالدقيق فلا يمتاز عنه لمجانسته له فيؤكل\.

ويذكر البكري ثلاثة معادن كانت تستخرج قبل القرن السادس في البلاد الغربية وهي ذهب تازا ونحاس تيحامين \_ في الطريق بين أغمات وسجلماسة \_ وحديد أرزو ٢. والراجح أن مادة هذه المعادن قد استهلكت قبل القرن السادس بأمد بعيد، إذ ان تاريخ معدن تازا في رواية البكري نفسه يرجع الى القرن الثالث، هذا فضلاً عن أن المرابطين والموحدين، مع اهتمامهم بالمعادن، لم يستثمروا واحداً منها، خاصة أن العصر المرابطي شهد بداية استثمار الثروات المعدنية في البلاد الغربية، فاستخرج النحاس في داي والسوس، ولتي ناس داي رواجاً كبيراً لأن لونه يميل الى البياض ويدخل في لجام الفضة ولا يتشرح إذا طرق ٣. واتسع نطاق استخراج المعادن في الفترة الموحدية في البلاد الغربية وكثرت معادنها، وكانت الفضة تستخرج من معدن عوام قرب فاس ومعدن وركناس في ديار صنهاجة الظل وقرب زجندر في السوس في ديار هرغة ومن معدن رقيد جنوبي السوس ومن جبل فازاز ٧. كما استثمرت معادن النحاس والتوتيا في السوس م

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية ٨٩.

<sup>(</sup>۲) البكري، المغرب ۷۰، ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٥؛ والجدير بالذكر أن الادريسي يشك في وجود النحاس في السوس و يقول إن العامة تنسب نحاس داي الى السوس وداي ليست في السوس. والواقع أن العامة لم تنسب ذلك الى السوس إلا لأن السوس قد عرفت النحاس. و يذكر صاحب كتاب الجغرافية نحاس السوس و ينص على أن النحاس يحمل من مراكش الى فاس (كتاب الجغرافية ١٦٦، ١١٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الأبار دون تحديد نوع المعدن ( التكملة ٢٠٠٦ه )، وحدد صاحب كتاب الجغرافية النوع وجاء اسم المكان مصحفاً الى غوان ( كتاب الجغرافية ١١٥ ).

<sup>(</sup>٥) انظر أخبار المهدي ١٢٣ ، كتاب الجغرافية ١١٥ ، المعجب ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦) المعجب ٣٦١، ٣٦٢، بيان موحد ١٢٠، روض القرطاس ١٣٩.

<sup>(</sup>v) الاستبصار ١٤١.

 <sup>(</sup>٨) المعجب ٣٦٣، وربما تشير احدى روايات البيذق عن العدانين في أغبار من السوس الى أحد هذين
 المعدنين ( انظر أخبار المهدي ١٢٨ ).

ووهران \_ وفي وايسنتار \_ على ساحل البحر بين سلا ومراكش ١٠.

وهناك ثلاث مواد غير معدنية كانت تستثمر خلال القرن السادس كله هي المرجان والعنبر والملح. وقد اختصت سبتة بالمرجان واستخرج العنبر في الشواطىء الغربية ٢. وأما الملح فقد كان يؤخذ من ملاّحة قرب فاس طولها ١٨ ميلاً وفيها من الأنواع ما لا يشبه بعضه بعضاً. غير أن ملحها بدأ بالتناقص، فبعد أن كان الحمل منه يباع في فاس بدرهم أصبح يباع كل عشرة أصوع بدرهم ٣، ولعل هذا هو السبب الذي أدى الى ظهور ملاحتين جديدتين في العصر الموحدي، واحدة في بلاد حاحة والأخرى في جبل تاجموت قرب مراكش ٠. واستخرج الشب في العصر الموحدي في السوس ١، والصدف من نهر فاس، وقد كان هذا الصدف يقوم مقام الجوهر النفيس، تباع الحبة منه بمثقال لحسن صفائه وعظم جرمه ٧.

من كل ما سبق يتضع أن المغرب في القرن السادس لم يعرف استخراج النهب إلا القليل الذي كان في وادي حدرو بينا كثر إنتاج الفضة في العصر الموحدي. ويلاحظ أن المعادن والمواد غير المعدنية تركزت في ساحل تل أطلس الشرقي وجنوب البلاد الأندلسية وغربيها وفي البلاد الغربية كلها، وعلى وجه خاص منطقة السوس. ولا ريب في أن هذا التوزيع للمعادن والمواد غير المعدنية ومراكزها.

#### الصناعات المعدنية

كانت بجاية مدينة الصناعات المعدنية في النصف الأول من القرن السادس

<sup>(</sup>١) المعجب ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٨، مسالك الأبصار (أحد الثالث ) ١٠٠:١:٣٠.

 <sup>(</sup>٣) روض القرطاس ١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥ ( رواية ابن فاطمة ).

<sup>(</sup>ه) بیان موحد ۳۰.

 <sup>(</sup>٦) كتاب الجغرافية ١١٧.

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس ١٧.

في البلاد الشرقية ، وتأكد وضعها هذا أيام الموحدين، مع مشاركة تونس لها في إنتاج المصنوعات المعدنية ، واختصت قفصة في العصر الموحدي بصناعة الأواني الذهبية . وقد كانت بسطة والمرية داري «صنعة الأندلس» في العصر المرابطي ، مع وجود مراكز أخرى بدأت تأخذ الدور الرئيسي في العصر الموحدي، المرابطي ، مع وجود مراكز أخرى بدأت تأخذ الدور الرئيسي في العصر الموحدي، من الصناعات المعدنية مع وجود صناعة الأسلحة الثقيلة في كل منها . وقد اختصت مرسية ومالقة بصناعة آلات الصفر والنحاس والحديد من سكاكين ومقصات مذهبة وجميع ما يحتاجه المنزل من أوان خاصة استعداداً لعرس، و يبدو أن مرسية كانت أكثر إنتاجاً ، ومنها تصدر هذه الصناعات الى البلاد الشرقية والغربية ؟ وقيزت إشبيلية بصناعة الأسلحة ووشقة بالدروع والبيضات التي والغربية أب وبدأت البلاد الغربية تأخذ نصيبها من هذه الصناعات، مع تنسب إليها . وبدأت البلاد الغربية تأخذ نصيبها من هذه الصناعات ، مع تخصص كل جهة في نوع منها ، مثل تلمسان في إنتاج عدة الخيل ونول لمطة في صناعة عدة الأبل ، وتخصص فاس في مصنوعات النحاس ١١.

ولئن بدأت هذه الصناعات فيها خلال العصر المرابطي، فقد بلغت كامل ازدهارها في العصر الموحدي، خاصة أن المعادن المكتشفة قد ساعدت على

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۰-۹۱.

<sup>(</sup>٢) خاصة في صناعة الأسلحة والسكة حسبما ما سيوضح فيما يلي.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ١٥٤.

 <sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۹۷، ۲۰۲، الجغرافية ۱۰۱، نفح الطيب ١٦٣١، الروض المعطاو
 ۱۸٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ما يقوله ابن سعيد عن أسلحة الأندلس في نفح الطيب ٢٠٢:١.

 <sup>(</sup>٦) راجع عن مرسية رواية ابن سعيد في نفح الطيب ٢٠١١-٢٠٠٢ وروايته عن مالقة في مسالك الأ بصار
 ( آيا صوفيا ) ٢١١٤و، صبح الأعشى ٢١٩٠٥.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ٢٠١١-٢٠٢، الاحاطة ٢:٧٥٤-٨٥٤.

<sup>(</sup>٨) كتاب الجغرافية ٨٢.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٠.

<sup>(</sup>۱۰) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۹.

<sup>(</sup>١١) روض القرطاس ٢٦.

مضاعفة الإنتاج حتى أصبحت فاس مركز الصناعات المعدنية في البلاد الغربية. وكان في فاس ١٢ داراً لصناعة النحاس والحديد ، وبرع أهلها في صناعة المخروطات النحاسية بشكل خاص ٢. وظهرت أبجلي في العصر الموحدي واشتهرت بصناعاتها النحاسية التي تصدر الى السودان ٣.

وهناك ثلاثة مجالات جعلت إنتاج المرابطين ثم الموحدين من الصناعات المعدنية يتكاثف وصنعتها تتقن ومراكزها تنتشر، وهي المعمار والأسلحة والسكة.

إن المعمار الذي بدأت العناية به مع المرابطين وبلغ شأوا عظيماً مع الموحدين احتاج للصناعات المعدنية في البناء نفسه، وفي تأثيث المساجد والقصور وتزينها، وفيا لحق ذلك من طلب لأدوات الترف. وقد سبقت الإشارة الى تطعيم المصنوعات الحشبية بالمعادن وتذهيبها وتذهيب النسيج والكتب فضلاً عن اتخاذ الحلي وتذهيب الأواني الفخارية حسبا سيوضح فيا يلي، ولعل هذه المتطلبات هي التي دفعت الى تلوين المعادن. وقد كان الصناع يستعملون التوتيا ليصير النحاس أخضراً. ويوضح تقدم الصناعة المعدنية في مجال المعمار استخدام الحديد والرصاص أنابيب لجر المياه الى المدن أو توزيعها فيها، مثل الذي فعله عبد المؤمن في الرباط والناصر في فاس ، واتخاذ الصفر المزخرف شبابيك وثريات لتزيين المساجد من ولعل خير ما يصور تقدم الصناعة المعدنية في الفترة الموحدية أن تفافيح صومعة إشبيلية الأربع قد موهت بسبعة آلاف مثقال يعقوبية كبار، ورفعت كل واحدة على عمود حديدي يزن أربعين ربعاً يمتد عالياً غير متأثر بزعازع الريح،

 <sup>(</sup>١) روض القرطاس ٢٦.

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٣:٤ق.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٣٦٣.

<sup>(</sup>ه) انظر مقدمة الفتح ٤٢، ١٣٩-١٤٠.

<sup>(</sup>٦) راجع روض القرطاس ٥٥-٤٦، زهرة الآس ٨٢.

<sup>(</sup>٧) انظر وصف جامع المنصور في تامراكش في مسالك الأبصار ٤: ٤٩ق.

 <sup>(</sup>٨) مثال ذلك ثريتا جامع الأندلسيين في فاس والجامع الأعظم في مكناس ( راجع عنهما زهرة الآس ٥٩ ،
 المنوني: العلوم والآداب ٧٥٧ ).

والأمطارا ، كما أنه في عصر يوسف الموحدي نصبت ساعة على باب جامع مراكش، ارتفاعها في الهواء خسون ذراعاً، وتنزل عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها مائة درهم، وتتحرك بنزولها أجراس يسمع وقعها من بعد٢. وكانت ثرية جامع القرويين في فاس المؤلفة من ٥٠٩ قنديلاً تزن ١/٧ 7 قنطاراً و ١٣ رطلاً من النحاس، وتحمل هذه القناديل قنطاراً وسبع قلال من الزيت".

والراجح أن صناعة الأسلحة كانت أكثر تقدماً خلال القرن الحامس في البلاد الأندلسية عنها في البلاد الغربية والشرقية. وكانت الأسلحة في هذه خفيفة قصيرة بينها في تلك ثقيلة طويلة على . ولم يألف المرابطون في بدء أمرهم لبس الخوذات والدروع والزرد مثلما كان الأندلسيون يفعلون°، ولكن حروب المرابطين مع نصارى إسبانيا اضطرتهم لاتخاذها والأكثار منها خاصة في مطلع القرن السادس<sup>7</sup>. وضاعف الموحدون إنتاجها في عاصمة كل ولاية ٧. وقيل انه كان يضرب لعبد المؤمن كل يوم عشرة قناطير من الأسحلة في جميع بلاده^. ويصور تطور الصناعة المعدنية في هذا النوع من الصناعات استخدام الجيش الموحدي للكرات الحديدية الملتهبة في دك الحصون والمجانيق الكبار التي يرمي الواحد منها مائة ربع من الحديد ً .

وبينًا اتخذ كل من بني باديس وبني حماد داراً واحدة لسكّ العملة في

**(Y)** 

(٦)

المن بالامامة ٤٨٣-٤٨٤ ، روض القرطاس ١٥١ وفي رواية ابن أبي زرع « بمائة ألف دينار ». (1)

رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار ٤٨:٤٤، صبح الأعشى ١٦٢٠٠.

روض القرطاس ٣٨-٣٩. (٣)

انظر مقارنة ابن سعيد بين النوعين في مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٢١:٤ و صبح الأعشى ه:٢١٩. (1)

مؤنس: « الثغر الأعلى » ١٤١. (0) انظر الاحاطة ١: ٧٥١-٨٥٥.

راجع عن أسلحة الموحدين موسى: تنظيمات الموحدين ٣٨٣ وما بعدها. (v)

روض القرطاس ١٣١. (A)

رسائل موحدية ١٠٥-١٠٧، ١٦٦، ٢٠٤، ٢٠٥، بيان موحد ١١٤، ١٨٤، ٢٢٢، روض القرطاس (1) . 107 ( 1704

روض القرطاس ١٥٣. (1.)

العاصمة ، اتبع المرابطون سياسة مختلفة ، وضربوا العملة ذهبية وفضية في جميع مدن دولتهم ، مثل إشبيلية وبلنسية والجزيرة الحضراء ودانية وغرناطة وقرطبة ومالقة ومرسية والمرية وسرقسطة وستلوكة وقونكة من البلاد الأندلسية ، وأغمات وتلمسان وسجلماسة وفاس ومراكش ونول لمطة وسبتة وسلا من البلاد الغربية . وجرى الموحدون على هذا النهج المرابطي ، بَيْدَ أن الدينار كان لا يضرب إلا في فاس حيث كان فيها دارا سكة ، ثم ضمها الناصر في دار واحدة . والغالب أن ضرب الذهب دنانير كان أكثر في الفترة المرابطية منه في الفترة الموحدية . وهذا لا يستغرب إذ توفر للمرابطين ذهب السودان وأخفق الموحدون في استخراج الذهب بأزمة الدينار الموحدي .

#### الصناعات الفخارية وما يقاربها

تركزت هذه الصناعات في جنوب البلاد الأندلسية وشرقها، ويبدو أن المرية كانت رائدتها في العصر المرابطي، بيد أنه بعد خراب المرية، أصبح أكثر التصنيع في مدينتي مالقة ومرسية أ. وانتشرت بعض هذه الصناعات في العصر الموحدي في البلاد الشرقية والغربية، مثل تونس \_ وقد سبقت الإشارة الى رخامها ومرمرها \_، وقفصة التي اشتهرت بخزفها الأبيض المعروف بالريحية أ، وفاس التي أصبحت في العصر الموحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار، وقد كان فيها أيام

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب: ورقات في الحضارة العربية ١:١:٥١٥-٤١٦.

 <sup>(</sup>۲) راجع قيام دولة المرابطين ٣٥٢ وخاصة الحاشيتين ٥ و ٦ حيث أورد هذه الاحصاءات من كتب
 السكة المرابطية المحفوظة في المتاحف.

 <sup>(</sup>٣) الدوحة المشتبكة ١٥؛ وعن دور المغرب انظر موسى: تنظيمات الموحدين ٣٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) عن انتاج المناطق الثلاث انظر نفح الطيب ٢٠٢١، ١٥٢١، والجدير بالذكر أن صاحب الجغرافية يشير الى مالقة كمركز انتاج أساسي ( انظر كتاب الجغرافية ٩٣ م ٢٤٥ عن نسختين )؛ ويثني ابن سعيد على انتاج مالقة ( راجع المغرب ٤٤٤١، مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٢١١٤، و صبح الأعشى ١٠٤٥ )، وقد استمرت متفردة بالانتاج حتى القرن السابع ( انظر ذكرها عند ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة ٧٦).

<sup>(</sup>٥) الاستبصار ١٥٤.

lhane elisten, ۸۸۱ معمل الفعاد خارى سورها ( . والح جانب الأواني الفعادية المعدد والناصر ۸۸۱ معمل الفعادية المناصرية المناصرية أو المنجبة كان المناصلي ونوعاً من المنطق المناصلين و الناصلين بالألوان الخاطة ، و يفرشون به البيوت ، و يقيمونه مقام الباطق المناصلين و يؤخرون به الباعل . و يؤخرون به المناصلين المن

## ميجلجها تلالنماا

كانا المقال في المادس في المادسة في المادسة في المادسة و المادسة و المادسة و المادسة و المادسة في المادسة ف

## تي لمعلا تسلنها

لهثالمحتساء ناملا ويسيمة بن السادس في تسامطا نمسانها لمجتنة المعادا والمسائلة المجتنة الأسوار وبناء العلام والمسائلة المتاقلة يمحقال مجاسلات ولا تسمنه المسائلة المسائلة المرابعة المسائلة المس

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ٢٧.

١٠٢٠١٠ بعثد كا رسم ١١٢٠١ بيلما رض (١)

<sup>.</sup> تا 3: ٨٤ ( ليفهد إلى ) المعلم المناسم كالنكر درشك الم نالت الميبا مفعي ٧٨٧ ببجعل كانا (٣)

<sup>(</sup>ع) انظ أعلما وأعلما الملكا ( ١:٩٨ ، ٢٠١٠ ، ١٠٥٠ ، ١٢٨ ، ١٠٤٠ وقلما إوا مالما الملكا والمالمان المالمان المالكات المالكا

<sup>(</sup>٥) أعثال العوام (مطبوع) ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) راجع نزهم المشاق (ط.د.) ۱۹۲۷، ابن سيد، المغرب ۲:۲۲، ۱۹۲۱، نفح الطيب ۲:۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، الروضي المطار ١٨٠٤.

<sup>(</sup>V) 12 minut 301.

<sup>(</sup>٨) د فع القرطاس ١٥٢٠

المرابطين والموحدين في البلاد الغربية، وهي تصور العناية الكبرى بالبلاد الغربية وجنوب الأندلس، وتعكس اهتمام الموحدين أكثر من اهتمام المرابطين بالعمار، ولكن الدارس يلمح أن ماحدث في الفترة الموحدية ما هو إلا تطوير لما بدأه المرابطون. وخير ما يصور ظاهرة الاستمرار هذه تأسيس المرابطين لمدينة مراكش وتوسيع عبد المؤمن فيوسف ثم المنصور لها، وتحويل حصون المرابطين في الرباط ومكناسة وتازا الى مدن موحدية للهند أن همة الموحدين في البناء تبرز منذ طور الثورة والفتح فكانوا يبنون ما يفتحون في السوس أو يشيدون مدناً حول المدينة التي يحاصرونها إن استعصى فتحها السريع في وتميز المنصور منهم بهمة عالية في البناء في اللهناء في البناء في اللهناء في الهناء في اللهناء ف

ولعل خير ما يصور تطور الهندسة المعمارية كثرة المباني التي شيدت وبالإضافة لما سبقت الإشارة إليه استحدث الموحدون مدينة في جبل طارق،

<sup>(</sup>۱) يجعل ابن عذارى في احدى رواياته تأسيس مراكش في إمارة أبي بكر بن عمر ( البيان المغرب ١٩٠٤ )، وتجعلها روايات ابن أبي زرع في إمارة يوسف بن تاشفين ( روض القرطاس ٨٩). وعن توسيع عبد المؤمن لمراكش انظر كتاب الجغرافية ١١٦، وعن يوسف راجع المن بالامامة ٢٩٠، ٢٩٠ ، ١٦٤، مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤٨٤، وعن المنصور الذي سمى ما زاد في بناء مدينة مراكش بحومة الصالحة أو تامراكش أو مراكش الجديدة انظر المن بالامامة ٢٦٧، المعجب ٢٩٢، ٢٩٠، بيان موحد ١٤٥، مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤٨٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ص ۷۸، روض القرطاس ۱۲۶، ۱۷۳. وتجدر الاشارة الى أن تاشفين بن علي هو الذي بنى قصبة الرباط (بيان موحد ۲۰، اتحاف أشراف الملا (مخ) وهو أرجوزة عن الرباط )، ومن المصادر ما ينسب الاختطاط الى عبد المؤمن ( أخبار المهدي ۱۱۸، الكامل ۱۳۵،۱۳۵، وفيات الأعيان ۲:۷)، وينسب تصيرها الى يوسف ( المن بالامامة ٤٤٨، ٤٤٩)، أو ينسب البداية الى عبد المؤمن والتمصير الى المنصور (المعجب ۳۵۹، ۳۵۳، روض القرطاس ۱۵۱). ولعل هذا الاختلاف يصور أن عملها تكامل في فترات متنابعة.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ١٨:٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ابن الأثيرعن بناء عبد المؤمن لمدينة كاملة بجامعها في حصارة مراكش (الكاهل ١٠:٨٣١٥ ).

<sup>(</sup>٥) المعجب ٢٩٢

<sup>(</sup>٦) رسائل موحدية ه٩، المن بالامامة ١٣٧، ١٤٠، ١٤٣، ١٧١، بيان موحد ٤٢-٣٣، ه٤.

وبنو المنازل للعساكر وموظفي الدولة في فاس وسبتة ورباط هسكورة وإشبيلية وقرطبة أ، وهو اتجاه بدأه المرابطون ب ومع أن المرابطين قد بنوا في بداية دولتهم أسواراً وحصوناً كثيرة، فيبدو أن الضرورة العسكرية لم تلجئهم الى ذلك إلا بعد أن واجهوا خطر النصارى في الأندلس واندلاع الثورة الموحدية في المغرب في وقت واحد، فشيدوا أسواراً كثيرة في العدوتين بينما أكثر الموحدون من بناء الأسوار واتخاذ القلاع طوال دولتهم في ساحل أطلس وجنوب الأندلس وشرقها والبلاد الغربية بلا ولعل هذه النزعة العسكرية هي التي دفعت الموحدين لبناء القناطر المجرية بالإضافة لما عرفوه من الجسور المركبية الخشبية. وبعث الطابع الديني للدولتين المرابطية والموحدية النشاط في إصلاح المساجد والجوامع وتجديدها واستحداثها، فكان المرابطون يقومون بذلك والثورة الموحدية توشك أن تقضي على دولتهم وساء ابان ثورتهم أم بعد قيام دولتهم دولتهم . وسار الموحدون على هذا النهج سواء ابان ثورتهم أم بعد قيام دولتهم

- (۱) انظر المعجب ۲٤٨، بيان موحد ٤٢-٤٣، ٥٤، ١١٠، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٩:٤و-٤٩ق.
  - (٢) انظر عمل تاشفين في اشبيلية في سنة ١١٢٩/٥٢٣ في الاحاطة ١٠٧٥١.
- (٣) عن قلاع فترة التأسيس انظر ما سبق ص ٨٦؛ والاستثناء لعدم اهتمامهم بالأسوار قبل الفترة الثانية هو تشييد يوسف بن تاشفين لسور سبتة سنة ١٠٩٨/٤٩١ . وأما تشييد الأسوار والقلاع في السوس فانظر عنه أخبار المهدي ١٠٣٠-١٣٠، وعن مراكش نظم الجمان ١٨، وعن سبتة المصدر ذاته ١١٣، وعن بجمل البلاد الغربية راجع أخبار المهدي ٧٧، ٥٨، نظم الجمان ١٩٥، البيان المغرب ١٥٤٤. وعن تسوير مدن الأندلس الذي عرف بالتعتيب راجم نظم الجمان ٢٠٠، البيان المغرب ٢٠٤٤-٧٤.
- - "Sanctuaries et fortesses almohades", p. 37 sqq.
- (ه) انظر عن قنطرة تانسيفت بيان موحد ٣٠٨، روض القرطاس ١٣٨، ١٧٧، وعن قنطرة سلا الحجرية مع وجود الجسر المركبي المعجب ٣٥٩.
- (٦) مثل مراكش وسبتة وبلنسية وغرناطة ( راجع التكملة ٩١٤:٢، نظم الجمان ١٢٥، ٣٢٣–٢٢٤، البيان المغرب ٤:٨ه، روض القرطاس ٣٣، الاحاطة ١:٨ه، نفح الطيب ٣٣:٣٣). وقد كلف جامع علي بن يوسف الذي بناه في مراكش سنة ١١٣١/٥٠ ستين ألف دينار ( نظم الجمان ١٢٥ ).

طوال القرن السادس . و بالإضافة الى هذا تميز عصر المنصور الموحدي بإنشاء عدد من المدارس والمستشفيات في البلاد الغربية والشرقية والأندلسية .

وحفز هذا النشاط المعماري الناس من أمراء مرابطين وسادة موحدين وخاصة في الدولتين ومراكش \_ على بناء القصور<sup>4</sup>.

و يتجلى تطور صنعة المعمار هذه في أربعة أشياء: ضخامة البناء وسرعة الإنجاز وحسن التخطيط والمهارة الفنية.

وعرف المرابطون والموحدون منذ بداية عهديهما البناء بالطين والحجر معاً ، بيد أن مباني الموحدين تميزت بالضخامة. ولعل ذلك يعزى الى أنه في العصر الموحدي اكتشف البناء بالطابية وأحكمت صنعة أساس البنيان. فقد ذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن باسة لما أراد بناء صومعة إشبيلية حفر الأساس حتى وصل الى موضع الماء ، فردم البئر المكتشف بالأحجار والجيار ، وبلط فوق الماء حتى أمن قعود الأساس ٧. وقد وصف جامع إشبيلية المنصوري بأنه قد فاق جامع قرطبة في اتساع أرجائه وفخامة مبانيه . وقيل عن جامع تامراكش أن ليس بعد

<sup>(</sup>۱) عن دور الثورة انظر (أخبار المهدّي ٥٨-٥٩، الكامل ٥٧:١٠ ). وكان عبد المؤمن قد أمر في سنة ١٠٧/٥٥، ببناء المساجد واصلاحها في جميع طاعته (روض القرطاس ١٢٧)، وسار خلفاؤه على نهجه، وأعظم آثارهم في ذلك كانت في تينملل ومراكش والرباط وإشبيلية (راجع عنها المن بالاهامة ٢٣٦، ٤٧٤، وما بعدها، نظم الجمان ١٥٢، المعجب ٢٦٦، بيان موحد ٩٨، روض القرطاس ٢٣٠، ١٣٤، ١٣٨، ١٣٨، ١٣٨، ١٥٤، ١٧١، ١٧٠، ١٧١، ١٨٥، مسالك الأ بصار (آيا صوفيا ٤١٤٤).

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيان المغرب ١٩:٤-٢٠، بيان موحد ٧٩، ٩٥، ٢٧٣، روض القرطاس ٤٤، ٨٩، ١٦١،
 الاحاطة ١:١٢٥، ١٩٤، مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤٨:٤و-١٩٠٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٢و-٤٤ق.

<sup>(</sup>٥) انظر أخبار المهدي ٨٥-٨٨، البيان المغرب ١٩:٤-٢٠، روض القرطاس ٨٩.

<sup>(</sup>٦) راجع دراسة عبد العزيز سالم عن تحصينات الموحدين ( المغرب الكبير ١٨٥٨-٢ مر).

<sup>(</sup>٧) المن بالأمامة ٢٨٤.

جامع قرطبة مثله\. ويقول المراكشي عن جامع الرباط أن ليس في بلاد المغرب أكبر منه\. وكان ارتفاع صومعة الكتبية في مراكش مائة وعشرة أذرع\, وقد أريد لصومعة حسّان أن تكون على قرار هيئة منار الاسكندرية\, وقد بنيت هاتان الصومعتان بالإضافة لثالثتهما صومعة إشبيلية التي تظهر للعين على مرحلة\, بغير درج.

وتميز العصر الموحدي، مع ضخامة البناء وإحكام صنعته، بسرعة الإنجاز. فقد أنشئت مدينة جبل الفتح في عام  $^{7}$ , وتمّ مسجد إشبيلية دون صومعته في أقل من عام  $^{7}$ , ولم تستغرق إنشاءات المنصور على كثرتها أكثر من ثلاثة أعوام  $^{4}$ .

و يتجلى حسن التحطيط في مدينتي الرباط وتامراكش في اتساع الشوارع وتسريب المياه الى المنازل والقصور. ولكن الدارس يلمح شيئاً من التنظيم الطبقي في بناء تامراكش، فديار الناس تقرب أو تبعد من قصر الخلافة على حسب درجات الناس في تنظيمات الموحدين الحزبية أ. كما يتضح التخطيط في القصور التي بنيت بحيث أن كل قصر قد كان مكتفياً ذاتياً بكل ما يحتاجه المرء من شؤون الحياة ألى .

وخير ما يبرز إحكام الصناع للبناء المدرجات التي شيدها يوسف بن عبد المؤمن على وادي إشبيلية ليجنب المدينة فيضان واديها ١١، أو تسريب المياه في

<sup>(</sup>١) المنوني: العلوم والآداب نقلاً عن مخطوط روض الأنس لصالح بن شريف، المن بالامامة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المعجب ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤٨:٤ و.

<sup>(</sup>٤) المعجب ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) المن بالامامة ٨١.

 <sup>(</sup>٦) قارن الروايات الواردة في المن بالامامة ١٣٧، ١٤٠، ١٤٣، ١٧١، روض القرطاس ١٣٠، ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) المن بالامامة ٢٧٩.

<sup>(^)</sup> روض القرطاس ١٥١-٢٥١.

<sup>(</sup>٩) مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ١٤٨٤ق، ٢٩و-٢٩ق، بيان موحد ١٤٥.

<sup>(</sup>١٠) صبح الأعشى ه:١٦١.

<sup>(</sup>١١) روض القرطاس ١٣٨، ١٧٧.

أقبية تحت الأرض أو في أقواس ممدودة عليها قنوات المياه ، أو عدم ترك حضنة أو رقدة في أرضية البناء كالذي فعله الخولاني في صحن القرويين بحيث إذا صبت في أعلاه قلة ماء انحدرت الى أسفله مجموعة لا ينقص منها شيء لشدة اعتداله ، أو القدرة على تغطية الحيطان بالجص كالذي فعله أهل فاس لما دخلها عبد المؤمن، وخافوا على زخارف منبر جامع القرويين، فغطوه بالكاغد ولبسوه بالجص وغسلوه على البياض فلم يظهر منه شيء ولا تأثرت صنعة المنبر بشيء .

من كل ما تقدم يتضح أن الصناعات في القرن السادس قد تركزت في ساحل تل أطلس في البلاد الشرقية، مع ظهور دور قفصة الصناعي. وربما كان تطور قفصة الصناعي يرجع الى سياسة الموحدين في تأليف قلوب أهلها، وهي منطقة أطراف، بعد أن فقدت زراعتها. كما يتضح أن جل صناعات البلاد الشرقية كانت قائمة على منتجات الرعي والبستنة خلال القرن السادس. وحدث تحول هام في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فأصبح شرق البلاد الأندلسية وجنوبها منطقتي الصناعة بعد أن انهار اقتصاد قرطبة مع فترة الانتقال. كما يستفاد أن المرية كانت مركز الصناعة في النصف الأول، غير أن خرابها جعل من مرسية ومالقة وإشبيلية المراكز الأساسية للصناعات في النصف الثاني من القرن السادس في البلاد الأندلسية. وأما البلاد الغربية فقد النصف الثاني من القرن السادس في البلاد الأندلسية. وأما البلاد الغربية فقد شهدت نهضة صناعية شاملة برزت فيها مراكش قاعدة للتصنيع الزراعي وفاس منطقة للصناعة الزراعية والمعدنية. ولعل هذا التطور الصناعي يدل على أن الموقف من أهل الذمة، الذين اشتهروا بالصناعات من قبل، لم يؤثر كثيراً على التقدم من أهل الذمة، الذين اشتهروا بالصناعات من قبل، لم يؤثر كثيراً على التقدم الصناعي إلا بقدر ما أثرت الهجرات عامة وظروف الأمن خاصة. و يلاحظ المرء

<sup>(</sup>١) المن بالأمامة ١٤٨، ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الفتح ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ٣٦.

<sup>(</sup>٤) المصدرذاته ٢٠٠٠

انظر عن حال قرطبة هذا نظم الجمان ٢١٧، الحلة السيراء ٢٠٩٠، البيان المغرب ١٩٣٠٤.

الفصّل انخامِس

التِجكارة

Mand War

les Lie

# الفصل الخامس ' التجارة

من الطبيعي أن تتأثر التجارة في المغرب خلال القرن السادس بما طرأ من تغييرات في مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي، لكن التجار، في سعيهم للحصول على الربح، نشطوا بشكل جديد، لا سيّما أن المغاربة قد شغفوا بالعمل، والتجارة جزء منه ، وكان سعيهم متصلاً مع أن المخاطر التي اعترضتهم كانت كثيرة ٢. على أن موقف الدولة من التجارة والتجار أمر يتوجب أن يؤخذ دوماً بعين الاعتبار، لأن هذا الموقف يؤثر على أصناف العاملين في التجارة والأسواق وطرف التعامل فيها، والطرق التي تسلك والصادرات التي تنقل والواردات التي تحل.

## موقف دول مغرب القرن السادس من التجارة

#### صنهاجة الشرق

إن انهيار الزراعة في البلاد الشرقية ونزوح الناس الى المدن الساحلية أو المدن الداخلية الحصينة لم يترك أمام دول صنهاجة الشرق غير الاعتماد على التجارة



<sup>(</sup>۱) عن العمل انظر ما سبق ص ٢٦١؛ وعن الاحتراف بالتجارة عند مختلف سكان المغرب انظر الفصل التجاري الثالث. و يدل على الاهتمام بالعمل في التجارة أن كثيراً من المتصوفة كانوا يفضلون العمل التجاري ( انظر عنهم المعيار ١٥٩١، فهرسة عياض (مخ) ٤٨، التشوف ٣٩، ٢٨٨، ٣٦٢، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٢، ٤٢٩ فرد عنهم المعيار ١٥٩٠، فهرسة عياض (مخ) التجارة ( انظر أمثال العوام (مط.) ١٥٩-١٥٩) فقد كانت أكثر الأمثال تحض على العمل فيها وتفضلها على غيرها من النشاط الاقتصادي ( انظر أمثال العوام (الاطروحة) ٢١٣ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٢) راجع أمثلة في البيان المغرب ٣٢:٤، ٥٨، بيان موحد ٢١٤.

كمصدر أساسي للدخل. وأخفق بنو باديس، على الرغم من الجهود التي بذلها تميم بن المعز وابنه يحيى، في تأمين الطرق البرية، ومن ثمّ فكروا في البحر وما وراءه. وحاولوا تأمين الطرق البحرية في سواحل دولتهم واحتكار النقل البحري والاستفادة من خبرة بعض المشارقة فيه كلى لكن ضعف بلاد بني باديس اقتصاديا أضطرهم الى العمل في التجارة الخارجية، ولما كانت علاقتهم بفاطميي مصر وحمّاديي بجاية متوترة ، لم يجد بنو باديس حليفاً لهم سوى نورمان صقلية. وقد كان للنورمان مصالح في التجارة مع البلاد الشرقية، فلم يشتركوا في غزوات المن الإيطالية لها ، وصرفوا الصليبين عنها ، ونقشوا آية من سورة الصف في عملتهم لتجد قبولاً في أسواقها ألى غير أن محاولة بني باديس احتكار النقل البحري أ، أو إخفاقهم في حماية سفن النورمان ال كثيراً ما كانت تؤدي الى توتر العلاقات بين الفريقين. وقد بلغت نقمة النورمان ذروتها يوم حاول بنو باديس التحالف مع المرابطين لضرب صقلية ١٠، فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد التحالف مع المرابطين لضرب صقلية ١٠، فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد التحالف مع المرابطين لضرب صقلية ١٠، فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد التحالف مع المرابطين المورب صقلية ١١، فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد التحالف ما أن انتصف القرن السادس حتى كانت الموانىء من طرابلس بنى باديس. فما أن انتصف القرن السادس حتى كانت الموانىء من طرابلس

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ۱۰:۰۰۶-۱۰، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) راجع الكامل ١٣:١٠ه-٥١٤، البيان المغرب ٢:٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكاهل ٢٠: ٢٩٥- ٥٣٠، ٢١١، التذكار (مخ) ١٨ق وما بعدها، المعيار ٣٣٤- ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر استخدام تميم بن المعز لجرجي الشامي ( العبر ١٦١١٦ )، وربما استفادوا من خبرات أبي الصلت في شئون البحر؛ وأبو الصلت أفريقي، وقد حاول رفع مركب من عقر البحر بطريقة هندسية للأفضل بن أمير الجيوش في مصر، ثم عاد واستقر في بلاد بنى باديس ( راجع عنه طبقات الأطباء ٢٠٣٠ ).

<sup>(</sup>ه) انظر عن الفاطميين الكامل ٢٠:٥٧٠، وفيات الأعيان ٢٦٦،٤٦٧-٢١٦، عيون التواريخ (مخ) ٢١٥١٥، ومن بني حاد الكامل ٢٤:١١، وفيات الأعيان ٢١٧٠، نظم الجمان ٢٣٢-٢٣٣، خاصة المصادر المذكورة في حاشية التحقيق.

Amari, M., Diplomi arabi p. 33 (7)

<sup>(</sup>٧) الكامل ٢٧٣:١٠.

<sup>(</sup>A) مورينو: المسلمون في صقلية . ٢٠

<sup>(</sup>٩) الكامل ٢٩:١٠ ٥٣٠-٣٠٥، ١٦٦، التذكار (مخ) ١٨ ق وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) الكامل ١١:٤٣١.

<sup>(</sup>١١) المصدرذاته ١١:١١٦-٦١٣.

الى بونة تحت الاحتلال النورماني، فتقلصت تجارتها وقضي على المهدية كمركز أساسي للتجارة البحرية، واحتلت تونس مكانتها، إذ استطاع بنو خراسان الذين استقلوا بها فرض الأمن فيها، وحافظوا على علاقات طيبة مع صقلية، وفتحوا مدينتهم لتجار المدن الإيطالية (خاصة بيزا التي منحت امتيازات خاصة) من حماية لمراكبها وتزويدها، وإعفاء تجارها من عشور بعض الصادرات أو تخفيضها. فكان بنو خراسان يأخذون عن جوال الحبوب خسة أمداد فأخذوا من تجار بيزا أربعة أمداد فقطه.

وكان بنو حماد في وضع تجاري أفضل من بني باديس لما صالحوا العرب على نصف غلة بلادهم، وأعفوا أهل بجاية من الضرائب على التجارة الداخلة الى المدينة . وكانوا على علاقات طيبة مع المرية أيام بني صمادح تم المرابطين. وشجعوا التجارة مع المدن الإيطالية ك. وحسن علاقتهم مع المرابطين جعل بجاية من أهم مراكز التجارة في السلع الواردة من السودان حسبما سيتضح فيما بعد.

#### المرابطون

كان اضطراب الأمن وفوضى الضرائب في البلاد الأندلسية والغربية من أكبر العوامل التي أعاقت التجارة قبل قيام المرابطين. فقد كان قادة الحصول يقطعون السبل في البلاد الأندلسية م، وكان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٧ وما بعدها.

Mas-Latrie, Traité de paix, p. 20 (Y)

Mas-Latrie, op. cit., pp. 38-39; Amari, (1)

Diplomi arabi, pp. 2-5.

<sup>(</sup>٥) زبدة التاريخ (مخ) ٢٠:٣.

<sup>(</sup>٦) أعمال الأعلام (ط. ليغي) ١٩١-١٩٢.

Mas-Latrie, Traité de paix, p. III (V)

<sup>(</sup>٨) التبيان ٥٥ وما بعدها.

يباع في الأسواق<sup>1</sup>. وأخفقت زناتة في حماية التجار وطرق التجارة في البلاد الغربية، كما فرضت مغارم باهظة على التجارة، وكانت هذه المغارم من أهم العوامل التي دفعت الفقهاء من التجار لاستدعاء المرابطين لغزو البلاد الغربية<sup>7</sup>.

و يستطيع الدارس أن يتبيّن موقفين مختلفين للمرابطين من التجارة الداخلية: الأول قبل موقعة أقليش ( ١١٠٨/٥٠١) والثاني بعد هذه الموقعة. ففي الفترة الأولى كانت سياستهم مشجعة للتجارة الداخلية في البلاد الغربية والأندلسية، فحفظوا الأمن في هذه بنقل الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا، وفي تلك بتشييدهم القلاع والصحون مكما أن الأسطول المرابطي ذبّ عن شواطىء البلاد الأندلسية والغربية فمهد السبل لحركة النقل البحري في وقطع المرابطون جميع أنواع الضرائب التي فرضها ملوك الطوائف ورؤساء زناتة واقتصروا على الزكاة في التجارة وقلن لم يقم المرابطون ببناء الأسواق فقد ظلوا يستثمرون ما التحارة وقلي الدولة من حوانيت وراثة عن ملوك الطوائف .

وتبدل هذا الوضع تدريجياً بعد موقعة أقليش، أي في الفترة الثانية، حينما تحول الجيش المرابطي في الأندلس من الهجوم الى الدفاع، وبلغ التبدل منتهاه بقيام الثورة الموحدية. فانعدم الأمن على النفس والمال في البر والبحر $^{V}$ , وكثرت حوادث قطع الطرق على السفار من التجار $^{A}$ , ووجد قطاع الطرق حماية من المتنفذات من نساء المرابطين والمتنفذين $^{A}$ ، حتى ان على بن يوسف لجأ لاستخدام

<sup>(</sup>۱) الرد غلى ابن النغريلة ١٧٦-١٧٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب بعض مشاهير فاس ٥٩، روض القرطاس ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١٠١، نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٥، قيام دولة المرابطين ٤٠١. ويدل على قوة الأسطول المرابطي أن أهل المرية طلبوا من قائده ابن ميمون تولّي البلد لما عجز المرابطون عن حمايته وثارت الأندلس عليهم إثر قيام الموحدين على المرابطين ( انظر Barbour, N., "Sea Power...", p. 107).

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ص ۱۹۹ وما بعدها، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٦) وردت عدة نوازل بشأنها ( انظر المعيار ١١٤:٦).

 <sup>(</sup>٧) راجع مناقشة أفضلية الحج أم الجهاد في نوازل ابن رشد (مخ) ١١٢ق.

<sup>(</sup>٨) أخبار المهدي ٦٧، البيان المغرب ١١:٤، الصلة ٢:٥٠٠، أعمال الأعلام (ط. ليفي) ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) المعجب ١٨٦، ١٨٧.

قاطع طريق \_ هو الفلاكي \_ في محاولاته صد هجوم الموحدين عن مراكش ١. وعجز الأسطول عن حماية السواحل، فأصبحت الموانىء، خاصة الأندلسية، عرضة لهجمات أساطيل المدن الإيطالية والدول الأوربية التي تحالفت مع نصارى إسبانيا، فضرب مركز التجارة المرابطية البحري الرئيسي \_ المرية \_ في سنة إسبانيا، فخربت منذ ذلك الوقت ٢.

وفي هذا الدور الثاني من عصر المرابطين، ونتيجة للأزمة المالية، فرضت الدولة ضرائب على كل السلع بل ان الضريبة كانت تؤخذ أكثر من مرة: مرة من البائع وأخرى من المشتري، أو تؤخذ أكثر من البائع إن كان زارعاً مرة على الثمار أو الزرع وأخرى عند البيع ، أو قد تستوفى في كل مدينة تمر بها السلعة . هذا فضلاً عن تحجير المراسي وفرض قبالات عليها . وقد اتسم تحصيل هذه الضرائب بشيء كثير من الظلم والتعدي، فترك أمرها للمتقبلين الذين قد يرسلون غير شخص لجبايتها ممن تجب عليه ، أو يستغلون اختلاف المكاييل والموازين فيأخذون أكثر من المتوجب، وهذا ما حدا بابن عبدون أن يقترح تحديد ما يأخذه المتقبل من الناس، ثم يثبت ذلك في زمام توضع نسخ منه عند القاضي والمشرف، فإن تعداه المتقبل عوقب ؛ و يصف ابن عبدون المتقبلين بأنهم شر خلق والمشرف، فإن تعداه المتقبل عوقب ؛ و يصف ابن عبدون المتقبلين بأنهم شر خلق

<sup>(</sup>۱) كان الفلاكي من قطاع الطرق في اشبيلية حتى سنة ١١٣٢/٥٢٦، ثم استخدمه علي بن يوسف في بناء الحصون والقلاع في جبل درن لتحول دون نزول الموحدين الى بسائط مراكش ( نظم الجمان ٨٦، ١٩٣-١٩٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي ص ٣١٥ الحاشية ٣ بالاضافة الى كتاب الجغرافية ٩٢ ، (٢٠, "Sea Power..."). وراجع كيف أن الانجليز والألمان ساعدوا ملك البرتغال في الوقت ذاته على أخذ اشبونة (Ebid., p. 108)

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د.)، رسالة ابن عبدون ٣١.

<sup>(</sup>٤) رسالة ابن عبدون ٣١–٣٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر ذاته ٣٣، رسالة السقطى ١٠، ١٦.

<sup>(</sup>٦) أخبار المهدي ٦٧، والتحجير مصطّلح شرعي يعني منع التصرف أو الانتفاع، وهنا يستعمل استعمالاً خاصاً بعنى عدم الانتفاع إلا لقاء أجر يدفع؛ انظر Dozy, Supplément, II, 250

<sup>(</sup>V) رسالة السقطى ١٦، ١٦.

الله، و يرى أن ينزلوا منزلة اليهود والنصارى في اللبس خزياً وعاراً . ويبدو أن التجار كانوا يتهربون من دفع هذه الضرائب لكثرتها ، لا سيّما الميّارون لأنهم أكثر الناس نقلة". وورث الموحدون قضيتي الأمن والضرائب، وما يترتب عليهما، عن المرابطين.

ولئن حدد موقف المرابطين دورين للتجارة الداخلية فازدهرت في أولهما وتعشرت في ثانيهما، فإن التجارة الخارجية قد واجهت صعوبات كثيرة نتيجة لعلاقات المرابطين الخارجية، باستثناء التجارة مع السودان. ولقد كانت علاقتهم ببلاد السودان ممتازة، وقد حرصوا على أن تكون صحراء صنهاجة طريقاً لتحارة السودان، حيث انهم اكتشفوا، حسبما ما يذكره الادريسي، طريقاً صحراوياً من سجلماسة الى مصر لما احتل الموحدون جبل درن وقطعوا اتصال السهول الغربية ببلاد الصحراء ، ويبدو أن هذا الطريق ظل مستعملاً الى أن سقطت مراكش في يد الموحدين°.

ولكن التجارة مع بلاد البحر الأبيض المتوسط واجهت صعاباً كثيرة، لأن علاقة المرابطين ببلاد البحر المتوسط كانت متوترة. فالحروب الطاحنة مع نصارى إسبانيا جعلت التجارة معهم وعبرهم الى أوربا برأ لا تزدهر إلا في سنوات الهدنة، وهذه كانت كثيراً ما تخرق. وأما مصر الفاطمية فقد كانت سيئة الظن بالمغاربة الذين اعترفوا بالعباسيين، وكان بدر الجمالي يضيق عليهم، حتى انه من أراد الحج من المغاربة كان يعدل عن طريق مصر؛ وعلى الرغم من ان

رسالة ابن عبدون ۳۰، ۳۱–۳۲، ۲۱، ۲۱، ۵۱، ۵۸. (1)

يروي ابن عبدون أن الجباة يلاحقون الناس في المساجد و يرى قطع ذلك (رسالة ابن عبدون ٣٣ ). **(Y)** 

انظر المعيار ٨: ٢٨٦، أمثال العوام (مط.) ١٤٢. (٣)

نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۲–۱۹۳. (1)

كان مطروقاً في سنة ١١٤٧/٥٤٢ ( انظر التشوف ١١٨ ). (0)

مثاله في البيان المغرب ٩١:٤-٩٢. (7)

الأفضل حاول استصلاح المغاربة فإنه يبدو أن سياسته لم تستمر طويلاً ".

وعلى هذا لم يبق أمام المرابطين سوى التعامل التجاري مع صقلية والمدن الإيطالية التي بسطت سيطرتها على البحر المتوسط في آواخر القرن الخامس/الحادي عشر". بيد أن علاقة المرابطين بهذه القوى البحرية لم تكن أحسن حالاً من علاقة المرابطين مع نصارى إسبانيا. ويبدو أن الكل كان يتربص بالآخر الدوائر، وذلك لأن المرابطين كانوا يتشوفون الى السيطرة البحرية على غربي البحر المتوسط. وقد واتتهم الفرصة يوم تحالفوا مع بني باديس في العقد الثاني من القرن السادس وغزا أسطولهم سواحل صقلية وايطاليا أ؛ غير أن الثورة الموحدية شغلتهم عن مواصلة جهودهم البحرية فاضطروا الى الاتفاق مع المدن الإيطالية، خاصة بيزا وجنوة، في عامي ٥٣١-١١٣٧/١٣٧١-١١٣٨. وتشجيعاً لهم على التجارة في المغرب لم يأخذ المرابطون منهم غير العشر (٠١٪) أن في الوقت الذي فرضوا ضرائب كثيرة على التجارة الداخلية. ويظهر أن المدن الإيطالية كانت لا تزال ترغب في السيطرة التجارية، ولهذا انتهزت بيزا وجنوة ضعف المرابطين في فترة الانتقال وفرضتا على مرسية وبلنسية اتفاقات تجديرية تشمل امتيازات كثيرة لتجار جنوة وبيزا وكانت هذه الاتفاقات تجديرية تشمل امتيازات كثيرة لتجار جنوة وبيزا وكانت هذه الاتفاقات تجديرية تشمل امتيازات كثيرة لتجار جنوة وبيزا وكانت هذه الاتفاقات تجدير

<sup>(</sup>١) الكامل ٤١٤:١٠؛ وعن اعتراف المرابطين بالعباسيين انظر ريحان الألباب (مخ) ٣٤ق.

<sup>(</sup>۲) يبدو أن نوعاً من الاتصال تمّ مع علي بن يوسف ( انظر ر**كان الألباب** (مخ) ٣٥٥ ). غير أن ابن القطان يروي في أخبار سنة ١١٣٣/٥٢٨ أن الأمر كان يضيّق على التجار الغرباء ( نظم الجمان ١٠٠ ).

Barbour N., "Sea Power...", p. 107 (v)

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الجغرافية ٧٥، ٢٠١، الكامل ٢١١:١٠، البيان المغرب ٢٦:٢-٢٠، المكتبة الصقلية (٤) ١٠٨-٢٨٣. و يبدو أن احتلال ميورقة كان مقدمة لهذه المحاولة (عن احتلال ميورقة انظر ما سبق ص

Mas-Latrie, Traité de Paix, pp. 37, 49. (0)

و يذكر الشقندي أن المرية كانت محط سفن تجار النصاري وتعشيرها (نفح الطيب ٣٠٠:٢٠).

حتى فتح الموحدون شرق الأندلس سنة ١٠ ١١٧٢/٠. وفي فترة الانتقال بالذات تحالفت جنوة وبيرًا مع نصارى إسبانيا وخربوا المريق وأغاروا على سبتة ". ان هذا التوتر في علاقة المرابطين بالقوى البحرية الأساسية في غربي البحر المتوسط ربما يساعد على فهم سر احتفاظ المرابطين طوال حكمهم بعلاقات ممتازة مع بجاية، تلك المدينة التي كانت تردها مراكب مسيحيي أوربا وبصفة خاصة تجار المدن الإيطالية .

#### الموحدون

كان موقف الموحدين من التجارة الداخلية مشجعاً بينما أعاقت مواقفهم من الدول المعاصرة لهم حركة التجارة الخارجية. وهناك ستة عوامل شجعت على العمل التجاري الداخلي في عهد الموحدين:

أولاً: لقد نجح الموحدون في إشاعة الأمن في جميع أرجاء دولتهم خلال القرن السادس، خاصة في البلاد الأندلسية بعد «توحيد» ابن همشك في القرن السادس، خاصة في البلاد الأندلسية بعد «توحيد» ابن همشك في ١١٦٩/٥٦٤. (ويستثنى من ذلك أوضاع المناطق الداخلية من البلاد الشرقية بعد ثورة الميورقيين فيها) أ. وقد أكد عبد المؤمن «رسالة العدل» على حماية التجار وتأمين طرق التجارة متوعداً بقتل من يخالف هذا الأمر أ، بل إنه أنزل العقوبات بأصحاب حوادث الاعتداء على التجار أو قطع الطرق التي عرفت

Mas-Latrie, Traité de paix, pp. 35-48 (1)

<sup>(</sup>۲) انظر ما يلي ص ۳۱۵ الحاشية ۳.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ١٠٣١٤.

<sup>(</sup>٤) عن علاقة المرابطين ببني حماد انظر ما سبق ص ٣٩. و يدل على حرص المرابطين على تقوية هذه العلاقة أنهم في سنة ١١٠٤/٤٩٧ عزلوا والي تلمسان ارضاء لبني حماد كما أساء اليهم ( ابن الكردبوس، الاكتفاء ١١٢).

<sup>(</sup>٥) المن بالامامة ٣٨٩-٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المعجب ٢٢٧، بيان موحد ٢٥، روض القرطاس ١٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) رسائل موحدیة ٥-٦، نظم الجمان ١٦٧.

منفذاً بذلك وعيده، وسار خلفاؤه على نهجه محتى عندما كان يصادف أن يكون المعتدي سيداً من بني عبد المؤمن ولم يتردد الموحدون في تسيير حملة على قبيلة تعتدي على التجار مثل الذي فعله المنصور والناصر مع عتاة زناتة قرب تلمسان ولقد سيطر الأسطول الموحدي على سواحل المغرب كلها فلم يحدث اعتداء قوة بحرية على سواحل البلاد الغربية، وكف الأيدي عن الشرقية ولم يجر اعتداء بحري في السواحل الأندلسية غير احتلال الصليبين لشلب في يجر اعتداء بحري أقد استردت منهم في ١٩٥١/٥٨٧ وكان ظهور الأسطول الموحدي مظهر اطمئنان لأهل السواحل الشرقية والأندلسية، فخافه الأعداء وسعى ق طلبه المسلمون البعداء ".

ثانياً: قطع عبد المؤمن جميع المغارم والقبالات والمكوس التي فرضها المرابطون في الدور الثاني من عصرهم، وقد سار خلفاء عبد المؤمن على هذا النهج. كما إنه طبق على التجارة النظام نفسه الذي اتبع في الصناعة . وحرص الموحدون على تسبيل الجسور دون قبالة ولا اجارة عمالة .

ثالثاً: يلاحظ أن الدولة لم تدخل شريكاً مع التجار الذين افتتحت بلادهم عنوة، مثلما فعل الموحدون في ملكية الأراضي، بل كانت الدولة الموحدية تعوض

<sup>(</sup>۱) راجع المن بالاهامة ٣٦٧-٣٦٨، التشوف ٣١٩، ٣٨٧، ٤٠٣، بيان موحد ٢٠٤، ٢٢٨-٢٣٠، هم ١٠٢٠-٢٣٠، والمعطار ٢٠، نفح الطيب ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر أسباب قتل المنصور للسيد الرشيد (بيان موحد ١٧٢)..

<sup>(</sup>٣) بيان موحد ٢٢٨-٢٣٠، الروض المعطار ٦٧؛ ولم يظهر قطاع الطرق بصورة قوية الا بعد القرن السادس مثل الينشتى في شرق الأندلس ( بيان موحد ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٤) العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ١٨-١٨.

<sup>(</sup>ه) بيان موحد ١٧٥ وما بعدها، المعجب ٢٨٠. Barbour, N., "Sea Power..." p. 108.

<sup>(</sup>٦) راجع العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ١٨-١٩، المعجب ٢١٦، الكامل ١١٤:١٢، وفيات الأعيان الأعيان ٢٠٠٠، مفرج الكروب ٤٩٦:٢ وما بعدها الروضتين ٢٠٠٠،

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق ۲۱۰ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٨) المن بالامامة ٢٣٤-٢٥٠، بيان موحد ١٣٨.

التجار عما يفقدونه في كارثة عامة \. وأقرضت الدولة طلبة الحضر أموالاً يتاجرون بها ثم يردون السلف ٢.

رابعاً: كانت الدولة الموحدية تبني الأسواق إن احترقت ، أو تقيم غيرها إذا السعت المدينة ، أو عندما تبني مدينة جديدة • أو تجدد أخرى اخترمتها الحروب . وفي هذا كانت الدولة شديدة الحرص على تشييد الفنادق للسفار من التجار .

خامساً: مهد الموحدون الطرق في جميع أنحاء دولتهم ببناء الجسور وتشييد المنازل وتجهيز الصهاريج توفيراً للماء <sup>٨</sup>. وإذا كان تمهيد هذه الطرق يتم للاستعمال العسكري فإن التجار يسلكون هذه الطرق ذاتها، ولهذا تجد الموحدين ينعون السفار من سلوكها إذا أراد الموحدون القيام بعمل عسكري <sup>٩</sup>.

سادساً: كانت رواتب الجيش وأرباب الخطط تخرج بصورة منتظمة مما أنعش حركة الأسواق<sup>1</sup>.

<sup>(</sup>۱) بیان موحد ۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) نظم الجمان ١٣٧-١٣٨، بيان موحد ٥٥. وتجدر الاشارة الى أن أبا الخزم جَهْوَر رئيس قرطبة أيام الطوائف جعل للجند رؤوس أموال يتاجرون بها و يأخذون ربحها، وهذا الربع هو راتبهم ( الحلة السيراء ٢:٢٣-٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر عن فاس ومراكش روض القرطاس ٣٤، بيان موحد ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) راجع عن اشبيلية المن بالاهامة ٥٨٥-٤٨٦، وعن مراكش ما سبق في مصادر الحاشية ٤ من ص ٢٥٨، وعن مكناسة الاستبصار ١٨٧، وعن قصر عبد الكريم المصدر ذاته ١٨٥.

<sup>(</sup>a) انظر عن الرباط ومدينة جبل الفتح المصادر المذكورة فيما سبق ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) مثاله باجه؛ انظرعنها بيان موحد ١٠٦-١٠٠

<sup>(</sup>V) راجع الحاشية ه من هذه الصفحة بالاضافة الى الاستبصار ١٨٩، التكملة ٢:٧٧ه.

المن بالامامة ٤١١-٤٤٦، بيان موحد ٥٥، ١٥٨، روض القرطاس ١٤٣.

<sup>(</sup>٩) أخبار المهدي ١١٣، الكامل ١١:١٥٩؛ ولكن الجيش قد يسلك طريقاً غير معروفة في بعض الأحيان ( مثاله في المعجب ٢٣٢ ).

<sup>(</sup>۱۰) ربطت الروايات المعاصرة للموحدين بين المسألتين ( راجع المن بالاهامة ۳٤٧، ۳۵۳، بيان موحد ۲۰۰).

وإذا نحن انتقلنا الى التجارة الخارجية وجدنا أن هذه واجهت مشكلات كبرى في العصر الموحدي، فالتجارة مع السودان مثلاً تأخرت عما كانت عليه أيام المرابطين، ويرجع ذلك الى ثلاثة أسباب:

أولاً: دخل تجار غانة في التجارة عبر الصحراء ووجدواً دعماً من دولتهم، وقامت تلك الدولة بالتضييق على التجار المغاربة في العمل في أسواقها حتى ان الموحدين هددوا ملوك غانة بمعاملة تجارهم بالمثل<sup>١</sup>.

ثانياً: لم تكن صحراء صنهاجة مكاناً آمناً للتجار المغاربة على الرغم من تحالف الموحدين مع مسوفة واشتراك أهل الصحراء وغانة في حروب الموحدين مع نصارى اسبانيا على حكم التطوع ، وذلك بأن صحراء صنهاجة كانت ملجأ الثائرين من صنهاجة على الموحدين أيام عبد المؤمن ؛ وتحالفت صنهاجة الصحراء مع الميورقيين في ثورتهم في البلاد الشرقية ، فكثرت حوادث قطع الطريق على التجار بن سجلماسة وغانة .

ثالثاً: بسبب هذه الأوضاع في صحراء صنهاجة تحولت التجارة مع السودان عبر الصحراء من سواحل المحيط الى وسط الصحراء في اتجاه وركلان والواحات الى مصر. وقد أسهم انتقال تعدين الذهب من جنوب غانة الى منطقة مالي في هذا التحول إسهاماً كبيراً ، وهو تحول أصبح تاماً في القرن التالي ^.

- (١) نفح الطيب ٣:٥٠٥.
- (٢) انظر عنهم أخبار المهدي ١٣، ١٤، ٢٠، ٦٠.
  - (۳) بیان موحد ۱۷۶، ۱۸۰.
  - (٤) أخبار المهدي ٩٧، ١٢٣.
    - (٥) المعجب ٢٦٧.
    - (٦) نفح الطيب ١٠٠٧.
- مع احتلال غانة الموقت من قبل المرابطين بدأ التعدين ينتقل جنوباً حتى أصبحت منطقة ما في هي مركز تعدين الذهب في النصف الثاني من القرن السادس (عن احتلال غانة انظر .p. 849 sqq وعن تعدين الذهب راجع مسالك الأبصار ٢٠٠٤و، ٢٤ق، هميح الأعشى ٢٠٠٤و، ٢٩٠.

Fage, "Some Thoughts on State-formation..", pp. 33-34.

وعن تحول الطرق التجارية انظر Musa., I., "On the nature of Izlamization... in

Bilad as-Sudan", pp. 28 sqq.

(٨) نفح الطيب ه: ٢٠٠٩-٢٠٠٠.

وكانت الحرب الدائمة التي شنها الموحدون على نصارى اسبانيا لا تشجع على التجارة معهم وعبرهم الى أوربا، ولم يتم ذلك إلا في حالات الصلح والهدنة\. ولم تكن علاقة الموحدين بالمشرق بأحسن حالاً من علاقة المرابطين به. فقد كانت علاقات الموحدين متأزمة مع الفاطميين ثم الأيوبيين<sup>7</sup>، وعلى الرغم من أن عدداً من المغاربة قد عمل مكرماً في الدولتين، وأولى الأيوبيون المغاربة الذين يقاتلون معهم والمتصوفة عناية خاصة"، إلا أنهم كانوا يضيقون على من يرد من المغرب حاجاً أو تاجراً ، و يأخذون العشور من تجار المسلمين الغرباء°. فضيّق الموحدون على التجار المشارقة الداخلين الى بلادهم وثقفوا أموالهم . ومن أراد من المغاربة السفر الى المشرق واجه من الموحدين إجراءات شديدة<sup>٧</sup>. ولقد دفع المغاربة ثمن مقاتلة بعضهم في صفوف المسلمين ضد الصليبيين، ففرض الصليبيون مكوساً على رأس كل مغربي يدخل بلادهم جزاء تعاون المغاربة مع المشارقة المسلمن^. أضف الى هذه الصعاب أن طريق البر من طرابلس الى مصر لم يكن آمناً لسيطرة العرب عليه ، وزادت مشكلاته حدةً لما أخفق الموحدون في القضاء على ثورة الميورقيين وحلفائهم في المناطق الداخلية من البلاد الشرقية. ومن ثم فقد كان طريق البحر هو السبيل الرئيسي لتجارة المغرب في العصر الموحدي، سواء مع أوربا أم المشرق، كما كان عليه الحال أيام المرابطين.

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة في البيان الموحد ١٨٦، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٩، ٢١٨، ٢٤٤، الروض المعطار ٤٦، ٥٥، النظر أمثلة في البيان المعطار ٤٦، ١٨٥، ١٩٩، ١٠٠ ما الذيل والتكملة ه ١٠:١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر موسي: تنظيمات الموحدين ٥٦، مرآة الزمان (مخ) ٩٨:١٣ق، وفيات الأعيان ٩٨:٣. و يبدو
 أن الموحدين وجهوا دعاة الى المشرق ( انظر توقع تملك الموحدين للمشرق في رحلة ابن جبر ٥٦-٧٠ ).

<sup>(</sup>۳) راجع طبقات الأطباء ۱٤٤١٢-۱۰۰، ۲۶۰، ۲۰۳، فوات الوفيات ۲۳۴۱، نفح الطيب (۳) داجع طبقات ۱۲۰، ۱۳۳، ۱۳۳۰، رحلة ابن جبير ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۸۰.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ٥٩٨:٢٠٥ وما بعدها، ابن سعيد، المغرب ٤٢٧:١، رحلة ابن جبير ١٣، ٣٨.

<sup>(</sup>ه) رحلة ابن جبير ٥٦.

<sup>(</sup>٦) رسائل موحدية ١٧، نظم الجمان ١٤٨، بيان موحد ٥٠.

<sup>(</sup>٧) التشوف ١٧٩.

<sup>(</sup>۸) رحلة ابن جبير ۲۷٤.

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۹، المعجب ۳٤۷–۳۶۸.

وكان الأسطول الموحدي قوة ضاربة قادرة على حماية سواحل المغرب، بيد أنه لم يكن قادراً على بسط سلطانه على البحر الأبيض المتوسط كله، ولهذا كان على الموحدين التعامل مع القوى البحرية التجارية الأخرى، وهذا كان رهناً بالعلاقات السياسية أ. وقد كانت القوى البحرية التجارية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ثلاثاً: ميورقة وصقلية والجمهوريات الإيطالية. واستطاعت ميورقة أن تعتفظ بعلاقات تجارية واسعة مع جنوة وبيزا أ، وكان للميورقيين سفرتان الى أوربا ولا كان الميورقيون على علاقة حسنة مع الموحدين، فقد كانت بجاية أوربا إولما كان الميورقيين الأفريقية أولكن احتلال الميورقيين لبجاية في سنة مركز تجارة الميورقيين الأفريقية أولكن احتلال الميورقيين لبجاية في سنة بالموحدين لاحتلال ميورقة أ.

أما صقلية فقد كانت تحتل مدن بني باديس الساحلية وأجلى الموحدون النورمان عنها وألحقوا بأساطيل صقلية هزائم بحيث اضطر النورمان الى التحالف مع الموحدين في سنة ١١٨١/٥٧٦ ومهادنتهم كسباً لودهم، كما دفعوا لهم أتاوة سنوية . وعلى هذا سمح الموحدون للنورمان باستثمار فندقين في زويلة والمهدية . ولكن ما أن سنحت للنورمان الفرصة في سنة ١٩٨٥/٥٨١ للتحالف مع الميورقيين ضد الموحدين حتى اغتنموها ، فتأزّمت علاقتهم مع الموحدين حتى بلغت ذروتها مع ختام فترة الدراسة هذه حين بدأت الجاليات المسلمة بالنزوح من صقلية الى تونس .

<sup>(</sup>١) مثاله ما أمر به عبد المؤمن من تثقيف التجار الواصلين الى مالقة لما هم بفتح بقية الأندلس وصد النصارى عن سواحلها ( نظم الجمان ١٣ ).

<sup>(</sup>۲) لهم اتفاقات جددت في ۱۱۸۱ و۱۱۸۶ و۱۱۸۸. (Mas-Latrie; Traité de paix, p. XIV)

<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص وع الحاشية ١، عنوان الدراية ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ص ٤٥ الحاشية ١، خاصة الاستبصار ١٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكامل ١١:٤٤، ٢٦٨، المعجب ٢٥٢.

Mas-Latrie; Traité de paix, p. 52 (V)

<sup>(</sup>۸) بیان موحد ۱۵۰، ۱۵۷، ۲۱۹.

<sup>(</sup>٩) المصدر ذاته ٢٣٤.

ولم يبق للموحدين، والحالة هذه، سوى التعامل مع المدن الإيطالية. وإن كنا لا نعرف شيئاً عن طبيعة علاقة الموحدين مع أمالفي والبندقية، فإن الاتفاقات الموحدية مع جنوة وبيزا تشير في وضوح الى تفضيل جنوة على بيزا على أساس هذه السياسة. لقد كان الجنويون لا يتعدون على مراكب المسلمين، ومن فعل منهم شيئاً من ذلك عاقبوه، وقد نوهت الوثائق الرسمية بسلوكهم هذا ١. فمنحهم الموحدون في سنة ٥٥٥/١١٦٠ امتيازات خاصة إذ سمحوا لسفن حنوة بالاتجار في كل المراسي، وخفضت عن تجارها العشور (١٠٪) بحيث لا يطالبون إلا بـ ٨٪، باستثناء مرسى بجاية حيث كان على التجار دفع العشر على أن يذهب الفرق بينه وبن الامتياز الى مدينة جنوة ٢. وقد حدد هذا الاتفاق مرتین فی سنتی ۱۱۷۹/۵۷۱ و ۳۱۱۹۱/۵۸۷. وقد وصف حفرافی معاصر حنوة بأنها قريش الروم، بينما نعت بيزا بالشدة في البحر والتعدى فيه أ. وقد كثرت شكوى الموحدين من أعمال القرصنة التي كان يقوم بها أهل بيزا". ويبدو أن تعاون بيزا مع المرابطين أسخط الموحدين على تجار بيزا، فلم يرضَ الموحدون عنهم إلا في خلافة يوسف حين منحهم امتيازاتهم السابقة في بلاد بني باديس، وسمح لهم ببناء فندقين في زويلة والمهدية في سنة ٦١١٦٦/٥٦١. والراجع أن أعمال القرصنة من جانب أهل بيزا دفعت الموحدين في سنة ١١٨٢/٥٧٨ للتضييق على تجار بيزا مرة أخرى، فلم يسمحوا لأي من تجار بيزا بالتجارة في المراسى الموحدية إلا إذا جلب بضاعة بخمسمائة دينار٧، فلما ظهرت منهم محاولة لمنع القرصنة

Amari, Diplomi arabi, pp. 8-9, 33-35, 41-47, 66-67 (1)

Mas-Latrie, Traité de paix, pp. 47-49, 89, 108; (Y)
Krueger, H., "The Wares of Exchange...", p. 67;
"Genoese Trade...", p. 379.

سمد: أسس العلاقات الاقتصادية ١٨١-١٨٢.

Krueger, H., "Genoese Trade..." p. 379 (٣)

<sup>(</sup>٤) **كتاب الجغرافية ٧٧-٨٧**.

 <sup>(</sup>a) راجع الحاشية ١.

Mas-Latrie, op. cit., pp. 48-49 (7)

Amari, Diplomi arabi, pp. 11-12 (V)

جدد يوسف معاهدته السابقة مع بيزا في سنة ١١٨٤/٥٨٠. بيد أن تحالف بيزا مع ميورقة في عام ١١٨٤/٥٨٠ ضد الموحدين أدى الى توتر العلاقات مجدداً. ولما عقد المنصور اتفاقاً جديداً مع بيزا في سنة ١١٨٦/٥٨٢ كانت شروطه قاسية، منها: التأكيد على منع القرصنة، وألاً يتاجر أهل بيزا إلاً في سبتة ووهران وبجاية وتونس، وألا ينزلوا ساحلاً إلا لضرورة، وألاً ينزلوا المرية إلاً لإصلاح سفنهم، وألاً يجملوا في سفنهم أحداً من المسلمين؛ ومن خالف شرطاً من هذه الشروط من تجارهم فدمه مباح ".

وعلى الرغم من أن مواقف الموحدين السياسية مع أغلب الدول المعاصرة لهم كان يشوبها التوتر، فانهم كانوا يرون ضرورة تشجيع التجارة الخارجية، ومن ثم لم يأخذوا عشوراً من تجار المسلمين الغرباء ألم وجاءت معاهداتهم في الغالب الأعم مشجعة لأهل الصلح من النصارى، فلم يأخذوا منهم غير العشر عن البضائع الواردة ؛ أما الجواهر واللآلي والزمرد والياقوت والنقود والفضة فقد أخذوا عنها هر ألم وأسقط الموحدون العشر عما تبايعه التجار في مراكبهم وعن السفن التي يبيعها تجار المدن الإيطالية لأشخاص مسلمين أو نصارى معاهدين ألم مع التشديد على عدم بيع البضائع المخطوفة لا وكان الموحدون يرغبون تجاراً من غير أهل الصلح في التجارة معهم من ويسعون في تجديد الصلة مع من انقطع عنهم بدعوته الى التجارة وتجديد عهده وضمان سلامته الله الله الما المحدود وتجديد عهده وضمان سلامته المسلمة الما المحدود وتجديد عهده وضمان سلامته المسلمة الما المحدود و تعديد عهده وضمان سلامته المحدود و تعديد و تعديد و المحدود و تعديد و

Mas-Latrie, op. cit., p. 50. (\)

Amari, Diplomi arabi, pp. 14-15 انظر عن هذا الحلف 15-14

Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 51-52, (γ)
Amari, Diplomi arabi, pp. 19-22

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبر ٥٦.

<sup>(</sup>a) Amari, op. cit., pp. 9, 12, 12, 92 معد: أسس العلاقات الاقتصادية ١٨١، ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) المصدران ذاتهما ١٨٤ ، p. 21 على التوالي.

<sup>(</sup>V) سمد: أسس العلاقات الاقتصادية ١٦٤ وما بعدها.

<sup>.</sup> ١٨٤ معد: أسس العلاقات الاقتصادية ١٨٤ . ١٨٤

Amari, op. cit., pp. 23-28, 29-30, 35-37, 53-54 (1)

وحرصاً من الموحدين على سلامة أموال التجار الأجانب وضماناً لتحصيل الضرائب منهم كان البيع والدفع يتم عن طريق ديوان الأشراف في وبجاية وتونس، المسؤول عن التجار الأجانب في كل مدينة في خاصة في سبتة وبجاية وتونس، فهو الذي يكتب إليهم داعياً للتجارة أو منبهاً على مخالفة "، وقلما يكتب الوالي أو الجنليفة إلا لتأكيد موقف المشرف من قضية ما ألى ولأن أكثر التجارة الخارجية مع أوربا والمشرق يسلك طريق البحر، فقد ارتبط ذلك بقضية الأمن، وأصبح لصاحب أشغال البحر الموحدي في سبتة دور في التجارة الخارجية ، فهو الذي ينفذ تعليمات الدولة بشأن التجار الغرباء ، وقد كانت السكة والضرائب ضمن التجارة الخارجية في سبتة والشرائب ضمن التجارة المناقبات الدولة بشأن التجار الغرباء ، وقد كانت السكة والضرائب ضمن التجارة والتغييرات التي طرأت على مراكز الإنتاج والاستهلاك على التجار: أصنافاً وأجناساً ؟

## العاملون في التجارة

## أصناف التجار المغاربة

تعددت أصناف التجار في المغرب خلال القرن السادس باختلاف مقادير رؤوس الأموال والوضع الاجتماعي لأصحابها والطريقة التي استثمروها بها. هذا فضلاً عن تباعد مراكز الإنتاج والاستهلاك وما يتطلبه ذلك من انتقال هو رهن بما وفرته مواقف دول المغرب من أوضاع مشجعة له أو مثبطة.

و يستطيع الدارس أن يتبين ثلاث مجموعات مختلفة بين تجار المغرب في فترة الدراسة هذه من حيث القدرة على الاستثمار. فالأولى تتكون ممن يستثمرون أقل من مائة دينار في تجارتها و يقومون بالعمل بأنفسهم، سواء أكانوا تجاراً مقيمين أم

Amari, Diplomi arabi, pp. 61, 76, 93 (1)

<sup>(</sup>٢) نظم الجمان ١٤٨، بيان موحد ٥٥.

Amari, op. cit., pp. 23, 27, 46, 38, 41, 53 مثاله عند (٣)

انظر 18, 29, 45, 66, 78 انظر 18, 11, 29, 45, 66, 78

 <sup>(</sup>٥) رسائل موحدیة ۱۷، رسائل موحدیة (مخ) ٤.

سفاراً. والمقيم منهم عادة ما يكتري الحانوت الذي يستعمله. وقد يكون الكراء لمدة طويلة فيدفع منجماً مشاهرة أو مسانهةً\, ويبدو أن وضعهم في أيام صنهاجة الشرق والدور المرابطي الثاني قد ساء كثيراً حتى انهم لم يقووا على دفع إيجار حوانيتهم \, أما في أيام الموحدين فقد انتعش حالهم نسبياً مع ازدهار التجارة الداخلية، فلم يقبلوا أن يخلوا حوانيتهم إلا لقاء خلو مجز".

أما المجموعة الثانية فهي ما كانت تستثمر ألف أو خسمائة أو مائتين أو مائة دينار وتقدر مائة دينار والمجموعة الثالثة ما كانت تستثمر أكثر من ألف دينار وتقدر الثروة المستثمرة في هذه الحالة بالألوف من الدناني ويخرج بعضهم مائة أو ثمانين أو سبعين حملاً في تجارته علماً أن مثل هؤلاء التجار لا يستثمرون كل ما يملكون فمن استثمر أربعة آلاف دينار يمسك قدرها تحسباً لنوائب الدهر أوقد يدبر وقد يملك أحد أهل هذه الفئة أكثر حوانيت المدينة التي يقيم فيها أل وقد يدبر بعض أهل هاتين الطبقتين تجارته بنفسه ١١، أو مشاركاً لأخوته ١٢، أو مستعيناً

 <sup>(</sup>١) انظر المعيار ٢٠٣٠٦ وما بعدها، التقيد الأبي (مخ) ٤٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) راجع نوازل عنها في المعيار ۱۸:۸ وما بعدها، عباس: « نوازل ابن رشد » ۳۷.

<sup>(</sup>٣) الرماح (مخ) ٦٧ق-٦٨و؛ و يذكر أن الخلويسمي في فاس المفتاح وفي مراكش الحلاوة.

<sup>(</sup>٤) أغلب ما يعطيه المرابطون والموحدون و يصرف في التجارة هو ألف دينار ( انظر أمثلة نظم الجمان ١٣٧-١٣٧، بيان موحد ١٠٥، ١٠٨، الديل والتكملة ٢:٧٢١، ٢٨١، ابن سعيد، المغرب ٢٤٤٣، نفح الطيب ٣٠٠-١٧٥.

<sup>(</sup>ه) الاحاطة (مخ) ٣٢٣، التشوف ١٦٩؛ وقد سبقت الاشارة الى شرط الموحدين على تجاربيزا.

<sup>(</sup>٦) المعيار ١١٣:٨.

<sup>(</sup>٧) المصدرذاته ١:٨٨.

<sup>(</sup>٨) انظر أمثلة في المعيار ٣٠٦٠٦ وما بعدها، البيان المغرب ١٨:٤؛ وتجار أغمات يعلنون عن أموالهم بأن يضع الواحد منهم علامات على باب داره لتدل على مقدار ماله ( نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٦ ).

<sup>(</sup>٩) نزهة المشتاق (ط.د) ٦٦، نفح الطيب ٥:٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠) نزهة الألباب (مخ) ٥٢.

<sup>(</sup>١١) انظر أمثلة في التكملة ١١٠:١، ٢٦٧، ٢٦١، ١١،، الذيل والتكملة ٣٤٨:١، ١٢٠:١٠، انظر أمثلة في التكملة ٣٤٨:١، ١٢٠:٠١٠ جذوة الاقتباس ٦٩.

<sup>(</sup>١٢) نفح الطيب ه: ٢٠٥ حيث يورد المقري مثالاً لاشتراك أخوة من جدوده في تجارة السودان، فأقام واحد في تلمسان والثاني في سجلماسة والثالث في بلاد السودان.

بعبيده ومواليه . ولما كان أكثر الطبقتين من الفقهاء أرباب الخطط الرسمية أو كبار ملاك الأراضي والصنائع ، وبينهم بعض النساء ، ولما كان عمل التجارة يتطلب نوعاً من التفرغ والنقلة ، لجأ أرباب الأموال من هؤلاء الى تسليف أموالهم أو اتخاذ الوكلاء والشركاء . فلا غرو أن كثرت الإشارات الى المسلف والوكيل والشريك بين تجار القرن السادس .

كثيراً ما تردد ذكر المسلف في نوازل الفترة المرابطية والصنهاجية أ. ويظهر أن ظاهرة السلف كانت كثيرة في العصر الموحدي، الأمر الذي يفسر قطع المنصور الشهادة على الخط في الدرهم والدينار أ. وربما كان المسلف تاجراً اشتهر بذلك أ، ولعله من كبار التجار، ولهذا فإن الذي لم يرد منهم في أن يسلف أهل السوق يحاول أن يخفي حاله أله . ولا يستبعد أن يكون الصرافون ممن يسلفون التجار، ذلك لأن صغار التجار كانوا يودعون أموالهم عند الصرافين، ويحيل هؤلاء التجار من يتعامل معهم من كبار التجار على الصرافين أم ومما يرجح القول بأن الصرافين كانوا يسلفون التجار هو أن اليهود المغار بة كانوا أكثر الناس عملاً في الصرافين كانوا يسلفون التجار هو أن اليهود المغار بة كانوا أكثر الناس عملاً في

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق (ط.د) ٦٦؛ ومن المفيد أن نشير الى أن اشارة الادريسي جاءت عن أغمات، ولما فتح عبد المؤمن أغمات ومراكش قتل ثلاثة آلاف في كل مدينة أكثرهم سودان (نظم الجمان ١١٦-١١٧، المؤرب ٤٤٤٤). وعن استخدام الموالي انظر التكملة ٢٩٤١، المذيل والتكملة ١٢٠:١٠، المدين والتكملة ١٢٠:١٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر أمثلة في نظم الجمان ۱۳۷-۱۳۸، بيان موحد ٥٧، نوازل ابن رشد (مخ) ٩و، المعيار ٢٩٤١، ٢٩٤٠، انظر أمثلة في ١٢٠:١٠، الذيل والتكملة ٢٦٠:١، ٣٤٨، ٣٤٨، ه١٢٠:١٠، الذيل والتكملة ٢٦٠:١، ٢٩٠، ١٢٥، و١٢٠:١٠، وقد المغير ٢٩٠، ١٢٠، جذوة الاقتباس ٦٩، سلوة الأنفاس ٢١١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر عنهن نوازل ابن رشد (مخ) ٧٦ق، المعيار ٤١٩:٢، ٣٥٦:٦، ٢٥٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر المعيار ٢:٢٤٢، ٢٤٤، ٢٧٤، ٢٠٣١٠.

<sup>(</sup>a) عنوان الدراية ١٢١.

<sup>(</sup>٦) الاحاطة ٢:١٦٣١، المعيار ٢٠٠٠:٠.

<sup>(</sup>٧) التكملة ٢:٣٣٤، وتجدر الاشارة أن الدين القليل لا يكون الا في أطراف الأسواق (أمثال العوام (مطبع) ١١٩).

<sup>(</sup>٨) المعيار ٢١٢:٢٠٢.

الذهب والفضة والصيرفة ، وقد اشتهروا بتسليف المال للتجار . ويبدو أن الفائدة كانت كبيرة ، وقد بلغت في حالة ١٠٠٪ وفي أخرى ٣٠٠٪ وهذا غير مستغرب لأن أجل السلف قد يكون طويلاً ، وقد يبلغ أحد عشر عاماً أو خمسة عشر عاماً ، كما أن الدفع قد يكون منجماً ، وقد يكون الدفع في بلد آخر .

ولما كان بعض التجار يحترفون مهنة أخرى ولا يرغبون في التنقل، خاصة الفقهاء من أرباب الخطط الرسمية، فقد استأجروا وكلاء للقيام بأعمالهم . ويسافر الوكيل بالبضائع أو يشتريها ويرسلها الى موكله أو يشرف على نقلها خاصة في المراسي . ومن الوكلاء من يختص بخدمة تاجر واحد ومنهم من يفتح حانوتاً ويخدم كل من يطلبه . وعادة ما تطلق يد الوكيل في استيفاء الديون، لأن عرف المغاربة كان يقوم على دفع الدين في موضع حصوله إلا إذا اقتضى ما يمنع السفر أو اشترط غير ذلك . وكان الوكيل يعمل بمقتضى اتفاق مكتوب في عقد لا يتعداه . وفي حدود هذا الاتفاق يقوم التعامل بين التاجر والوكيل على الثقة ، ولهذا كان الفقهاء يرون عدم تضمين الوكلاء . .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ١٠٨ وما بعدها، بالاضافة الى نوازل البرزلي (مخ) ١٤٦ و المعيار ٢:١٥.

<sup>(</sup>٢) المعياره: ٢١٤ وما بعدها، ٢:٧١٧، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر نوازل ابن عياض (مخ) ٥٥و، التشوف ٧٧.

<sup>(</sup>٤) نوازل ابن رشد (مخ) ١٦٦ق، رسالة السقطي ٦١، المعيار ٢٠٠١، ٥: ٢١٤ وما بعدها، ١١٦٦ وما بعدها، ١٦٤، ١٦٤، ٣٤٠.

<sup>(</sup>ه) المعيار ٢:٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) راجع نوازل ابن عياض (مخ) ٣٩و، المعيار ٤١٩:٢، ٢٢:١٠، ٢٢٣ وما بعدها، الذيل والتكملة ١٨٥٠-١٧٩:٤

<sup>(</sup>v) المعيار ٨:٧٠٧ وما بعدها، ٢:٢٥.

<sup>(</sup>٨) المصدرذاته ٢٣١:١٠٠.

<sup>(</sup>١) المعيار ٨: ٢٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) نوازل ابن عیاض ۳۹و. د . . . . . . .

<sup>(</sup>۱۱) الميار ۲:۷۷، ۱۱۹، ۴٤۲:۹.

<sup>(</sup>۱۲) المعيار ۱۰:۲۳۷.

<sup>(</sup>۱۳) لا يخالف هذا الا عياض وابنه اذ يريان تضمين الوكيل استحساناً لقلة المؤتمن في وقتهما ( راجع عن هذه القضية نوازل ابن عياض (مخ) ۳۹و، المعيار ۱۹۷۰–۱۹۸۰، ۲۲۶). وربما كان رأي عياض هذا يمثل فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين و يوضح ما أصاب العلاقات بين التجار من هزات في التعامل نتيجة انعدام الأمن وفقدان الثقة في التعامل.

أما الشراكة في التجارة فقد استدعى قيامها في فترة الدراسة هذه العوامل ذاتها التي استوجبت اتخاذ بعض التجار للوكلاء. وهناك ثلاثة أنواع من المشاركة في هذه الفترة: الأول وهو الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس المال والعمل، فيقوم بالسفر طرف ويقيم الآخر متصرفاً في الأعمال وكل مفوض من الآخرا. ومن النوع الثاني أن يشترك بعض التجار في إرسال أحدهم لجلب البضائع ثم يتقاسمونها على حسب رؤوس أموالهم وكل يبيع كيفها يشاء من والصنف الثالث أن يقرض أحدهم لآخر مالا يتجر به مسافراً على أن يكون الربح مناصفة. ويبدو أن الفقهاء كانوا يستثمرون أموالهم في هذا النوع من أنواع المشاركة فتجدهم حسجيعاً للمقارضين حيرون تضمينهم من لا سيّا وأن هذا النوع من فتجدهم حتشجيعاً للمقارضين يرون تضمينهم الاسيّا وأن هذا النوع من الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا. وكان عائد مثل هذه التجارة كبيراً نتيجة معرفة الشركاء السفار بمناطق البضائع الرخيصة وأسواق تصريفها، كبيراً نتيجة معرفة الشركاء السفار بمناطق البضائع الرخيصة وأسواق تصريفها،

وهناك نوع آخر من التجار وهو التاجر الجوال أو السفار°. ولأنه كان مستقلاً بعمله فقد يتبضع للآخرين<sup>7</sup>. و يلاحظ أن الفقهاء يقولون بتضمينه<sup>7</sup>، فكأن

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ٩و، ١٠٢ق، نوازل ابن عياض (مخ) ٦٦و، المعيار ١١٣:٨ وما بعدها، ١٢٠، ١٩٠٦، ٢٠:١٠، نفح الطيب ٢٠٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) المعيار ٢:٢١٦-٢١٣.

 <sup>(</sup>۳) انظر المعیار ۲:۲۲، ۲:۲۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۳۹۳–۳۹۷، ۳۱:۸۳–۳۹، التشوف ۲۹۱–۱۷۰۰.

<sup>(</sup>٤) المعيار ٨٨:٩، التشوف ١٦٩ والجدير بالذكر أن جنوة شهدت في الفترة ذاتها تطورات مشابهة في عقود الشراكة قريبة من قوانين عقود المغاربة هذه (انظر عن عقود جنوة Byrne, "Commercial Contracts of the Genoese." pp. 128-170.

 <sup>(</sup>٦) نوازل ابن رشد (مخ) ٢٣و، ١٦٦و، ١٦٨و، نوازل البرزلي (مخ) ٢١٠و، المعيار ٢٣٦٣، ١٢٠٠،
 ٦٩:١٠.

<sup>(</sup>۷) انظر **نوازل ابن رشد** ۲۳و، ۹۲و، ۱۹۸۰.

أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أرادوا أن يضيقوا الخناق على مثل هؤلاء المتوسطة أحوالهم. هذا فضلاً عها كان يلقاه هؤلاء التجار السفار من صعاب نتيجة طبيعة عملهم. والغالب أن يتاجر المتجول بماله كله، ويدخل بلاداً كثيرة في سفرته، فتطول غيبته أ، وقد ينكب في الطريق فيضطر للاستدانة أ، ونتيجة لطول غيبته كان كثيراً ما يواجه قضايا طلاق أو نفقة أ، ويقوم أصحاب الديون المترتبة عليه في موطنه فيبيعون أملاكه أ. وعلى الرغم من هذا يبدو أن عمل هؤلاء التجار المتجولين كان مغرياً لهم بالربح إن صدقت التجارة، فهم أقدر على التجارة بين البادية والحاضرة أ، وهم أقدر على الخاطرة بالسفر الى مناطق الفتن حيث ترتفع الأسعار أ، ويصحبون الحملات العسكرية منتهزين الفرصة في أوقات الشدة أ

#### الوسطاء

كان الوسيط أحد الأطراف الأساسية العاملة في التجارة المغربية. والوسطاء صنفان: الأول فقير الحال والثاني متنفذ في الأسواق. ومن الصنف الأول

<sup>(</sup>١) راجع أمثلة في فهرسة عياض (مخ) ١٠٩، ملاً العيبة (مخ) ١٩٥، سبك المقال (مخ) ٤٣ق.

<sup>(</sup>۲) المعيار ۳۱۱:۱، ۲٤٠:۱۰.

<sup>(</sup>٣) راجع نوازل عياض (مخ) ٦٨ق، المعيار ٢١٧:، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٥، ١:٥٥١.

<sup>(</sup>٤) راجع عدة نوازل عن بيع الغائب في المعيار ١١١٦، ٥٢٥٥-٣٤، ٢٤٣، ٢١٤٦، ١١٥، ١٢٧، ١٢٧، هـ د ٢٤٠٠، ٣٠٤، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ما يذكره ابن خلدون عن أسعار البادية والحاضرة (العبر ٣٦٤:١).

<sup>(</sup>٦) انظر أمثلة في نظم الجمان ١٩٧، بغية الملتمس ١٥٧، البيان الموحد ١١٨، ١٥٧–١٥٣. وانظر تعليقات الأهواني وابن شريفة عن « الغلا جلاب » أمثال العامة في الأندلس ٢٩١، أمثال العوام (مطبوع) ٦٨.

البراحون الذين ينادون عن السلع في الأسواق ، والدلالات اللائي يحملن بضائع التجار الى المنازل و يتقاضين أجوراً عن البيع والقبض إن كان الى أجل وإن اشترط ذلك في تعاملهن مع التجار ، ومثلهن المتصرفات اللائي يقضين حاجات النساء من الأسواق ، أما الصنف الثاني فيتكون من الدلالين أو السماسرة . والسمسار أو الدلال هو الوسيط بين التجار فيا يتبايعونه أو يبيعونه الى المشتري ، وقد يتخذ حانوتاً لتصريف أعماله ، وكان ينزل عنده التجار الغرباء والسفار، وعن طريقه يصرفون تجارتهم . وغالباً ما تقوم الصلة بين الدلالين والتجار على الثقة . ويبدو أن المرابطين في امارة على بن يوسف كانوا يعرفون دخل التجار بواسطة الدلالين، ومن ثمّ تقدر الدولة المغارم الواجبة على التاجر، ولهذا تجد بواسطة الدلالين، ومن ثمّ تقدر الدولة المغارم الواجبة على التاجر، ولهذا تجد بعض التجار يتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع المغارم . ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالموحدين الى اتخاذ دار الاشراف مركزاً لمبيعات التجار الغربا. ويبدو أن دخل الدلال كان كبيراً ، فهو يتقاضى نصف الربح من التاجر . وأحياناً قد يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده التاجر . ولاريب

<sup>(</sup>۱) انظر أمثال العوام (مطبوع) ۱۳۲ والمصادر المذكورة هنالك.

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب (مخ) ٢٩، المعيار ٢٠٩-٢١٠.

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباب (مخ) ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٤) نوازل ابن عياض (مخ) ٣٩و، وعمله يمتد الى بيع الدور وشرائها (التشوف ١٣١-١٣٢، المقصد الشريف (مخ) ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) رسالة السقطى ٦٠.

<sup>(</sup>٦) يدل على ذلك أن الفقهاء لا يرون تضمين السماسرة الا من لم يشتهر بالامانة ؛ غير أن عياض ذهب الى تضمينهم استحساناً لقلة المؤتن. ولعل رأي عياض هذا يصور انعدام الثقة الذي أصاب التجارة في فترة الانتقال حسبما ذكر من قبل ( انظر ما سبق ص ٢٨١ الحاشية ١٣٠ و بالاضافة للمصادر المذكورة هنالك انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١٤٠ و، ١٤٨ ق. نوازل البرزلي ٢٦٢ و، ٢٢٦ق). والجدير بالذكر أن من كان يريد ابتزاز التجار الغرباء ينتحل الدلالة صنعة تغطية لأسائيب مبتذلة ( راجع نزهة الألباب (مخ) ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٧) انظر المعياره: ٢٥، ٢١:٧٧.

<sup>(</sup>٨) نوازل ابن رشد (مخ) ١٠٢ق، المعيار ٨: ١٤٦.

<sup>(</sup>١) المعياره:١٩٢.

أن وجود الدلال وسيطاً بين البائع والمشتري كان ضاراً بمصلحة المستهلك<sup>6</sup>، ولكن بعض التجار ــ ونتيجةً لأرباح الدلالين ـ أصبحوا يخشون من نفوذ الدلالين فتشكوا من وجودهم في أسواقهم، لما رأوا أرباحهم مماثلة لأرباحهم، ولا مال للدلالين يخشون الحسارة فيه لا. ولعل هذا ما دفع ببعض التجار للاشتغال بالدلالة مع التجارة وتقاضي ثمن البيع أجراً عن دلالته أو أن يشتغل التاجر الذي ينكب في ماله بالسمسرة أو وبالإضافة الى ذلك، فقد ظهر صنف جديد من الوسطاء بين الدلال والتاجر في العصر المرابطي وهم الجلاسون الذين يفتحون علاتهم و يتخذون دلالين فيها، و ينزلون التجار الغرباء عندهم، وكلها جاء أحد ليشتري السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حتى يبلغ السعر الى أكثر مما حدده الدلال، فيتقاسم الجلاس والدلال الزيادة، أو يشتري الجلاس ما وجده رخيصاً من السلع الواردة الى أجل، فيربح فيها و يرد السلف الى التاجر الغريب. و يبدو أن بعضهم قد حاول التعامل في النقد بالنسيئة ألى ويرى السقطي منع هؤلاء الجلاسين من الأسواق أو فر في النقد بالنسيئة ويرى السقطي منع هؤلاء المحل في التجارة إذ لا يرد لهم ذكر في العصر الموحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر المعمل في التجارة إذ لا يرد لهم ذكر في العصر الموحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر المعمل في التجارة إذ لا يرد لهم ذكر في العصر الموحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر الموحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر الموحدي ثم ظهروا محدداً في العصر الموحدي ثم ظهروا

## العاملون في النقل

إن طبيعة المغرب الجغرافية جعلت الاتصال البري بين مدنه أمراً عسيراً لكثرة المرتفعات وتعرج الطرق أو لصعوبة المياه، أضف الى هذا اضطراب الأمن في النصف الأول من القرن السادس أيام صنهاجة الشرق وفي الدور المرابطي

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲ق.

<sup>(</sup>٢) المياره: ١٧٢.

**<sup>(</sup>٣) المعيار ٢:١١٧.** 

<sup>(</sup>٤) التشوف ٤٠٣.

 <sup>(</sup>a) رسالة ابن عيد الرؤوف ه٨.

<sup>(</sup>٦) رسالة السقطى ٥٩-٦١.

<sup>(</sup>٧) المعيار ١٢: ١٤.

الثاني. والراجع أن أرباب الأموال الكبيرة كانوا يملكون الوسائل لنقل بضائعهم في البر، فيسيرون قوافلهم منفردين أو مشتركين. والقافلة المشتركة قد تتكون من ألف دابة. ويدفع أحدهم ما يتوجب على القافلة من مغارم في الطريق ويتحصل فيا بعد من الآخرين\. ويغلب على التجار المتجولين استئجار الحمالين أو الميارين الذين كانوا في فترة صنهاجة والدور المرابطي الثاني يسببون مشكلات للسفار، مثل ادعاء ملكية السلع التي يحملونها\. ولهذا أصبح توثيق ما يحمله هؤلاء الميارين هو القاعدة المتبعة في القرن السادس\. ويبدو أن الميارين عرفوا كيف يستغلون فترة الاضطراب السياسي وانعدام الأقوات في النصف الأول من القرن السادس، فاصبح بعضهم يطحن القمح ويحمله الى الأماكن التي يرتفع فيها القرن السادس، فاصبح بعضهم يطحن القمح ويحمله الى الأماكن التي يرتفع فيها معربه أو يدخل مع التجار شريكاً لقاء عملية النقل ونتيجة لخاطر الطريق، خاصة في البلاد الشرقية\. ولا ترد إشارة عن هاتين الظاهرتين في الفترة الوحدية.

أما بالنسبة للنقل البحري فان مشاركة بني باديس وبني حماد فيه لم تحل دون ملكية الافراد لوسائله، وعادة ما تكون السفينة ملكاً لغير شخص وهم يشتركون في العمل فيها. وقد وردت إشارة واحدة عن ملكية شخص واحد لسفينة وقد استأجر عمالاً للعمل فيها. ويبدو أنه كان للنقل البحري أعراف بها يتعامل التجار مع أرباب السفن؛ فالدفع يكتب في رقاع م، وصاحب السفينة عليه أن ينزل السلع في المكان المتفق عليه، وإذا ما اضطر لإنزالها في غيره،

<sup>(</sup>۱) عن المنفرد انظر نفح الطيب ٥:٠٠٠، وعن المشترك راجع البكري، المغرب ١٤٦، ١٤٦، نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٦، المعيار ٢٨٠٤.

<sup>(</sup>۲) نوازل ابن سهل (مخ) ۲۹.

<sup>(</sup>٣) التقييد الأبي (مخ) ٣٩و.

<sup>(</sup>٤) رسالة السقطى ٢٤.

<sup>(</sup>٠) راجع المعيار ٢١٢: ٢١٣- ١١٥، ١١٥٠، ١٣٠- ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المختارة (مخ) ١٧٤١١، نوازل ابن عياض (مخ) ٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) المعيار ٨: ١٥.

<sup>(</sup>٨) المصدرذاته ٢٩١:١٠.

و يلاحظ الدارس للتجارة المخربية الخارجية أنه على الرغم من توتر علاقات دول المغرب في القرن السادس مع الدول المعاصرة لها في حوض البحر المتوسط، كان التجار المغاربة يدخلون صقلية وإسبانيا، كها كان يدخل تجار هاتين المنطقتين الى المغرب في أوقات الهدنة والمسلح . ومما شجع على هذه التجارة

رد نالب يبيلوا. ييشي شلات لعلاما به نام به ۲۷ ميا ۱<mark>۷ له ام الا</mark>د الم العداما و المشارعة المعانا عمانا المعانا المعانا المعانات المعانات

 <sup>(</sup>٢) فإنشال المثاق (ط.د) ٢١، ١٤: هذا بالاضافة الى بداية الدهار زويلة في هذه النشرة ( المصدو ذاته ٢٢٢، نوالم بنياهين ٢٢٠-٧٧١ ).

<sup>.</sup> ۲۲ و العبتساكا منهش ند بافغا (٣)

<sup>(</sup>ع) مم بعض الذكرني أخبار المهدي ٢٢، ٣٧، ١٩٠.

<sup>.</sup> ۲.۵۰۲ بسطا <del>ر</del>فا (۵)

<sup>(</sup>٢) يقول الادريسي ان المياسيرمن أهل المغرب الأقصى يتاجرون مع غانة (فزهة المشتاق (ط. د.) ٢).

هلمي (١٤٩ / و اليعلم الراب ١٤ ( و الرابع) المحاط المن المحاط الله المنابع المعلم المواد ( ١٤٠ / ١٤٠ المحاط الم يا تقلطنا ملم هو لينابسا دى لحد لهاس ساسانه الله ين شفينكل المتعقبا لتسبأ الله . ١٩٠ يعملينا خلافة الناصر الوحدي (أنظر Al-Andalua, Al-Andalua musulmance المحاط الم

وجود أقليات مسلمة في مقلية والبائي الإلحال المحالم المستعين عملسه منبه المحابرة الم

تمحاخ قالجتاا يغ تبرانظ بمهياا رامع را رساسا نهقاا يغ تبرانظ ين الغلاء كالمرساء را المحالية المعالم المرساط المعالم ا

نه قبعه اليه ناي تدري المذا تيك الدارية و المقادية تميته تايلة اللايك المادية يؤكدون على الهجوة (٢) (٢) دار الاسلام (١٤ التط المعاد) .

<sup>(</sup>٣) لا بين كره ابن جبيرعن المسلمين في صقلية ( رحالة ابن جبيره ١٣ ). وقد كثرت النوازل عن تجارة المسلمين القيمين في دار الحرب مع دار الاسلام ( انظر نوازله ابن رشمه ٢٢١٠ وما بعدها، عباس: « نوازله ابن رشم » ١٩ ، فهرسة ابن عطية (من) ٢٥٠.

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 70 , هم زه، إيمالين مُلَّحُم ( ( عُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>a) من المنارية من يجيم بين الحج والتجارة (مثاله في الغيل والحكملة (من) باريس) ٢:٨٩/، فعج الطيب ٢:٨٩، ١٣٩٧-١٤٩٧)، ومنهم من يدخل الشرق تاجراً عدة مرات (انظر التكملة ٢:٢٩/١-١٧/، أخبار وتراجم أنداسية ٢/، وحلة ابن جبير ٢٧٢)، وقد يبلغ أحدهم الى اليمن (عبون التواريخ (من) ٧١:٣٤).

سخابية تسهه ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠ تلماها ١٦٠، ١٢٠ شغالمجا بالتا ١٤٠، فالمجا ولخا ولجند رج.) ١٢٠ (١٠. -) نقالتشا لمهان ١٣٠، بالعبتساكا ١٨٧٠ كيشتا ١١٠١، تلمكتا ١٠٠١ (ن.م) ١٠٠ (ن.م) تألم تالم تالم نيا ني آلاسلام (ن.م) ٢٠١، د نالاه ١١٠٠ (ن.م) والمحالم ني آلون

وأغرم السلطان التاجر مالاً على السلع، فصاحب المركب ضامن للغرامة؛ غير أن التفريغ والتخزين كثيراً ما يسببان النزاع بين الطرفين المتعاقدين\. والظاهر أن سعي أرباب السفن وراء الربح كان يدفعهم الى الشحن دون اعتبار لما قد تلاقيه السفن من متاعب في البحر، فيضطر بعض التجار لطرح بعض بضائعهم طلباً لسلامة النفس، ومن هنا تنشأ المشكلات بين التجار المسافرين في ما بينهم ومع أرباب السفن\. ولعل هذه المشكلات بالإضافة للخطر المترتب عن أعمال القرصنة \_ ألجأت التجار لمشاركة أرباب السفن في أعمالهم التجارية خاصة في البلاد الشرقية\.

# التجار الأجانب (أي من غير المغاربة)

تأثرت أوضاع العاملين في التجارة من المغاربة خلال القرن السادس بتزايد التجار الأجانب في التجارة المغربية خارجية وداخلية، ولئن بدات هذه الظاهرة مع صنهاجة الشرق والمرابطين بالنسبة للتجارة المشرقية والأوربية، فقد تكاملت سيطرة التجار الأجانب في العصر الموحدي، ولم تعد تقتصر على التجارة المشرقية والأوربية فحسب، بل امتد ذلك الى التجارة مع السودان.

لقد كانت زناتة تسيطر على التجارة مع السودان في القرن الخامس متخذة من أودغست مركزاً، بيد أن المرابطين الذين قضوا على زناتة في البلاد الغربية انهوا كذلك سيطرتها على أودغست، وأصبح أهل البلاد الغربية ووركلان هم

<sup>(</sup>۱) المصدرنفسه ۱۹۷٬۱۸۷، ۱۹۱-۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) نوازل ابن عياض (مخ) ٦٦و، رسالة ابن عبدون ٢٩، المعيار ١٨٦:٨، ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٢١٢٦-٢١٣، ١٣٥، ١٣٠، ١٣٠ وما بعدها. وشبيه بهذا التطور ما حدث في جنوة في الوقت نفسه Hoover, C.B., "The Sea Loan in Genoa...," pp. 495-529; "Economic Forces ( راجع عنه in the Evolution of Civil and Canon law", pp. 1-14.

<sup>(</sup>٤) البكري، المغرب ١٥٨-١٥٩.

<sup>(</sup>ه) المصدرذاته ١٦٨.

أوربا والمشرق السبيل الى عمل اليهود المغاربة في التجارة الخارجية، لا سيّا التجارة مع إسبانيا ومصر وعن طريق مصر الى الهند، خاصة أن العلاقات العائلية قد ربطت بين تجار اليهود المشارقة والمغاربة الله أن أوراق «جنيزة» القاهرة تصور تضاؤل عدد المراكب التجارية التي يملكها أو يعمل فيها المسلمون أو اليهود في البحر المتوسط في القرن السادس، الأمر الذي يوحي بأنهم أقصوا عن اليهدة في هذه الفترة "، في الوقت الذي فرضت المدن الإيطالية سيطرتها على النقل البحري عما جعل دورها في التجارة الخارجية المغربية أكبر من دور اليهود.

وكانت المدن الإيطالية أكثر تجارة مع المشرق عنها مع المغرب في النصف الأول من القرن السادس نتيجةً للإمتيازات التي حصلوا عليها في المشرق في بداية الحروب الصليبية، والمخاطر التي كانوا يواجهونها في التجارة المغربية، فبينا كان النورمان أكثر تجارة مع البلاد الشرقية، يبدو أن احتلالهم لبلاد بني باديس الساحلية، أفقدهم الكثير، وذلك لجلاء سكان المدن التي احتلت ولتوتر علاقات النورمان مع السكان الأصليين. فشرع تجار بيزا في تثبيت أقدامهم في تونس وبجاية وسواحل المرابطين المتوسطية ونقل السلع من صقلية الى البلاد الشرقية وربطوا البلاد الشرقية كان قلة من تجار في هذا الوقت كان قلة من تجار

<sup>(</sup>١) يورد بنيامين في رحلته احصاءات عن اليهود في اور با والمشرق؛ ومن المفيد أن نشير الى أن اليهود حسب احصاءاته هذه في مصر والمناطق الداخلية من البلاد الشامية كانوا من يهود سواحل الشام.

<sup>(</sup>٢) الشرقاوي: الملاحة البحرية ٥٩ .117-112, 116-117. إلى الشرقاوي: الملاحة البحرية ٥٩ المنافعة المن

<sup>(</sup>٣) تبين أوراق جنيزة القاهرة أن المراكب في القرن الحادي عشر كثيراً ما تكون لمسلمين أو يهود أو مسيحين وتكثر بينهم الأسماء العربية ( Goitein, A Med. Society, p. 40 ) بينما تقل الاشارة الى الملاحين اليهود والمسلمين في القرن الثانى عشر ( Goitein, Jews and Arabs, p. 108 )

Heyd, W.: Histoire du Commerce., انظر عن أعمال القرصنة (٤) (1923) V.I., 121 Krueger; H.C.; "Genoese Trade.." p. 378.

<sup>(</sup>٥) انظر المعيار ٢:١٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) راجع Mas-Latrie; Traité de Paix, pp. 35, 37 وعن نقل بيزا لسلع صقلية انظر Diplomi انظر 1bid; p. 34). (٦)

Amari, **Diplomi Arabi,** pp. 3, 48, 50-52, 58, 60, 60, 63, في انظر أمثلة في (٧)

جنوة يتاجرون مع البلاد الشرقية وحدها، وكان أغلبهم من الدرجة الثانية في الحياة الاجتماعية والسياسية في بلادهم . ويبدو أن الجنويين تركوا التجارة المغربية في هذه الفترة لتجار سواحل الشام الذين يمرون بتلك التجارة عبر جنوة وفي المراكب الجنوية .

بيد أن الأمن الذي فرضه الموحدون والامتيازات التي أعطوها الى الجنويين والتقلص الموقت لتجارة جنوة مع المشرق في سنة ١١٦٣ بسبب الحرب مع بيزاً، كلها عوامل جعلت جنوة تتجه نحو التجارة المغربية، جاعلة لها جزءاً من تجارتها المشرقية الأوربية، فدخل فيها كبار المستثمرين من أهل جنوة وفي هذه الفترة سيطر الجنويون على تجارة المغرب الخارجية البحرية. ويتضح ذلك من اتساع حجم التبادل التجاري مع المغرب وامتداد مناطقه وشبه احتكار الجنويين للنقل البحري. فبينا كان استثمار جنوة في المغرب في بداية الأمر محصوراً في بجاية وتونس وطرابلس وقابس، مع التركيز على بجاية بشكل واضح، غدت استثمارات جنوة شاملة لجميع مراسي المغرب الى سلا. وكان حظ الغربية  $\sqrt{}$  من الاستثمار الجنوي في التجارة المغربية، بينا كان في البلاد الشرقية  $\sqrt{}$ . وكانت حصة سبتة وحدها  $\sqrt{}$  وحصة بجاية  $\sqrt{}$  (أي انه يعادل نصف ما استثمر في البلاد الشرقية). وفي هذه الفترة كادت جنوة أن تحتكر النقل البحري من

Krueger, H.C.; "Genoese Trade..." pp. 388-390 (1)

Byrne E.H.; "Easterners in Genoa" pp. 176-187 (Y)

Byrne E.H. "The Genoese Trade with Syria..." p. 202. انظر عنه (٣)

Reynolds, "Merchants of Arras...", p. 501; راجع (٤)
"Genoese Trade...", pp. 369 sqq.; Byrne, E.H., "Commercial
Contracts of the Genoese...", p. 133; "The Genoese Trade
with Syria...", p. 202; Krueger, H.C., "Genoese Trade...",

p. 382.

<sup>(</sup>ه) راجع جدولاً باحصاء هذه النجارة عن الوثائق الجنوية وغيرها في Krueger, H. C., "Genoese مراجع جدولاً باحصاء هذه النجارة عن الوثائق الجنوية وغيرها في Trade", p. 380 sqq.

المغرب وإليه، سواء في نقل الحجاج أو السلع . وقلها يرد ذكر لسفن المسلمين في تجارة عبر البحر المتوسط . ولما كان البحر المتوسط يربط بين بيئات المغرب الثلاث فقد قام الجنويون بدور في التجارة الداخلية البحرية بنقل السلع من مرسى الى آخر ...

لقد ترك تزايد أعداد الأجانب في التجارة المغربية، خاصة في النصف الثاني من القرن السادس، تأثيراً كبيراً على أوضاع التجار المغاربة. وبسبب نفوذ تجار المدن الإيطالية في تجارة المتوسط والوركلانيين وأهل الواحات ثم الغانيين في تجارة السودان، تأثر وضع أرباب الأموال الكبيرة والسفار من التجار المغاربة. وخير ما يوضح هذا التأثير أن عدداً منهم ترك التجارة وتزهد وتصوف أ. ومن هنا يجوز القول بأن الفترة الموحدية التي شهدت تطويراً للزراعة والصناعة وعناية بالتجارة الداخلية، واجه فيها المغاربة العاملون في التجارة الخارجية صعوبات لم تزدها اجراءات الموحدين إلا اشتداداً. وبالاضافة الى هذا، فإن كثرة التجار الأجانب اجراءات الموحدين إلا اشتداداً. وبالاضافة الى هذا، فإن كثرة التجار الأجانب في التجارة المغربية استوجبت الإكثار من اتخاذ المترجين. وكان كل جماعة تختار ترجمانها وعن طريقه يتم البيع والشراء في الديوان فيتردد اسمه في الرسائل الرسمية والشخصية ألم وعرص الترجمان على اطلاع جماعته على حالة الأمن وعلى الأسعار ألا والدلال وبصفة خاصة في مراكز التجارة الساحلية.

<sup>(</sup>١) أمثلة في رحلة ابن جبير ٨، ٩، ٨، ٣٠٩، الذيل والتكملة ٥:٢: ٦٨٩، معجم الصدفي ١٦٧.

Amari, Diplomi arabi, pp. 5, 24, 32, 34, 39, 43 مثاله في (٢)

<sup>(</sup>۳) انظر The Wares of Exchange...", p. 388; انظر (۳)

<sup>(</sup>٤) هناك أمثلة من قرطبة والمهدية وسجلماسة وتجار الصحراء و بجاية (راجع التكملة ١:٣١٣، ٢:٨٧٨، التشوف ٨٩، ٣٣٢، ٣٤٦، سلوة الأنفاس ٣:٦٢، الأعلام عمن بمراكش من الأعلام ٣:٠٨، السعادة الأبدية ١:٣٤٤، سبك المقال (مخ) ٣٤ق).

Amari, **Diplomi arabi**, pp. 31-32, 40, 42, 44, 55, 57, (\*) 58, 60, 63, 76.

Ibid, pp. 53, 61 (7)

# الأسواق

## أنواعها

هناك ثلاثة أنواع من الأسواق؛ أولاً: الأسواق التي تصحب الجيوش في غزواتها، وفي هذه الحالة يقيم التجار أسواقهم قرب المحلات العسكرية ؛ ثانياً ؛ الأسواق الأسبوعية التي كانت منتشرة في بيئات المغرب الثلاث، ويبدو أن بعضها كان مجتمعاً كبيراً للتجار المتجولين، فقد ورد أنه قد يذبح في يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف شاة في سوق أغمات وريكة، وينفذ ذلك في يومه ؟ ثالثاً: أسواق المدن، وهي ثابتة دائمة.

## تنظيمها

معرفتنا عن تنظيم الأسواق الأسبوعيه وأسواق المحلات العسكرية ضئيلة إن لم تكن معدومة. لكن الموحدين، الذين كانوا شديدي العناية بتوفير الأقوات للجيوش وضبط أسعارها، سواء في ذلك سير الجيش وأيام المعارك، بما سعوا الى تنظيم أسواق المحلات العسكرية، لكن المصادر لا تسعف في معرفة شيء عن ذلك. أما أسواق المدن فلا يختلف تنظيمها عن تنظيم أسواق المدينة الإسلامية عامة، من اختصاص كل جانب من السوق بنوع معين من السلع. ويبدو أن

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ٢٨٣ الحاشية (٧).

<sup>(</sup>۲) انظر عنها البكري، المغرب ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۹۱، ۱۰۵، ۱۵۳، نزهة المشتاق (ط.ب) ۵۲–۵۳، ۵۸، ۵۰، ۲۰، ۶۲، ۵۶، ۲۰، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۰، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۰۰۰

Fogg. W., "the خرت محاولات لدراسة الأسواق القبلية في البلاد العربية في العصر الحديث من ذلك Importance of Tribal Markets in the Commercial Life of the Countryside of North-West Morocco" Africa, 12 (1939) pp. 445-449. "The Organization of a Moroccan Tribal Market", Amercian Anthropologist 44 (1942) pp. 47-61; Mikesell, M.W., "The Role of Tribal Markets in Morocco", Geographical Review, 48 (1958) pp. 494-511.

<sup>(</sup>٤) انظر عن اهتمام الموحدين موسى: تنظيمات الموحدين ٢٩٢ وما بعدها.

حركة السلع داخل المغرب وخارجه استوجبت اتخاذ فنادق لكل سلعة يتعامل فيها المختصون بها مثل فندق الزيت وفندق السكرا. كما أن ازدياد التجار الأجانب في التجارة المغربية استدعى ترغيبهم بالامتيازات، فسمح لهم بإنشاء الفنادق والحمامات، غير أنه اشترط عليهم البيع والشراء في الحلقة باشراف ديوان المشرف.

#### ادارتها

أما أسواق المدن فقد كانت ادارتها تعرف أحياناً بالحسبة ، ويسمى المشرف عليها المحتسب، غير أنه في الاستعمال الأندلسي كان يطلق على متولي السوق اما صاحب خطة السوق أو صاحب حسبة السوق. وقد استمر هذا الاستعمال في القرن السادس وربما شجع عليه أن المرابطين والموحدين كانوا يستعملون كلمة الحسبة بمعناها العام من أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله آ.

وكان القاضي في العصر المرابطي يولي محتسب السوق. ويشرف محتسب السوق على التعامل في الأسواق وسلامة السلع وتوفرها وصحة المكاييل والموازين حمايةً للمستهلك $^{\vee}$ ، وكان عليه أن يمنع الاحتكار $^{\wedge}$ ، ويشرف على تأمين حراسة

- (١) انظر التشوف ١٨٦، بيان موحد ٣١٦.
- Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 39, 49 (Y)
  - Amari Diplomi arabi, pp. 76, 93 (٣)
- (٤) انظر عن استعمالها بغية الملتمس ٣٧٠، الحلة السيراء ٧٦:٢، التكملة ٣٤٤:١، ابن سعيد، المغرب ٢١٣٠٠.
- (ه) راجع التكملة ٢:١، ٢:٦٦، الذيل والتكملة ٣٠٦:١، ١٧٨:٤، ووض القرطاس ١٠٠٠.
- (٦) انظر نظم الجمان ١٢١، كتاب الانساب ٤٦-٤٧، بيان موحد ٣١، موسى: تنظيمات الموحدين ٢٣٩ وما بعدها.
- (٧) تدور رسائل ابن عبدون وابن عبد الرؤوف والسقطي والجرسيفي \_ وكلها مرابطية \_ حول هذه الموضوعات. وعن مناقشة لهذه الرسائل وواجبات المحتسب فيها انظر زيادة: الحسبة والمحتسب خاصة ٣٦ وما بعدها.
  - (A) رسالة السقطي ۱۱، ۳۱، ۳۱، رسالة ابن عبدون ۱۲.

الأسواق ونظافتها . والراجح أن محتسبي الأسواق في العصر المرابطي لم يقوموا بواجبهم كما ينبغي، اذ تكشف نوازل الفترة ذاتها وكتب الحسبة التي كتبت فيها عن انتشار الغش في الأسواق ؟ ويبدو أن محتسبي الأسواق تركوا العمل لأعوانهم ولم يراقبوهم . ومن هنا يستطيع المرء أن يفهم تشديد الموحدين في أمر تعيين أمناء الأسواق، حتى ان المنصور كان يجتمع بهم مرتين كل شهر. وأغلب الظن أن الموحدين قد استطاعوا ضبط الأسواق وأمنائها، فأوكلوا للأمناء جمع ضرائب أسواقهم ، وهذا هو الفرق الوحيد في واجبات صاحب السوق المرابطي والموحدي.

## طرق التعامل في التجارة الداخلية

عرفت أسواق المغرب في القرن السادس أربعة أنواع من التعامل التجاري، سواء أكان التعامل بين تاجر وآخر أم تاجر ومستملك إلا في حالة الحوالة. أولاً: البيع نقداً، ثانياً: الحوالة على الصرافين، على الرغم من أن الفقهاء كانوا يرون أن الحوالة ربا، وقد نهوا التجار عن التعامل بها"؛ ثالثاً: المقايضة، رابعاً: السلف، وقد كان أكثر أنواع البيوع انتشاراً. وربما كان السلف نقداً بنقد أو السلف، وقد كان أخرى^. والفائدة قد تكون رباً صريحاً خاصة عند

<sup>(</sup>١) التيسير في أحكام التسعير (مخ) ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱ق، ۱۰۱و، نوازل البرزلي (مخ) ۱۳۸۰و-۱۳۹، المعيار ۱۱۸:۰، رسالة ابن عبدون ٤١، ٤٢، رسالة السقطي ١، ١٢-١٣، ١٤-١٥، ١٦، ٢١، ٤١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) يشدد السقطي على وجوب قيام المحتسب على عمله بنفسه وعدم ترك ذلك ألاعوانه ( انظر رسالة .
 السقطى ١٠-١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ٢١١.

<sup>(</sup>ه) المعيار ٢:٢١٦-٢١٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ٥:٢٠٩، ٢١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>v) المصدر نفسه ٢:٥٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>٨) نوازل ابن رشد (مخ) ٥٩٥.

الصرافين\', أو قد تتخذ شكل بيع السلم\' أو النسيئة\', وجرت العادة على توثيق بيع السلف\', فازدهرت صناعة التوثيق في القرن السادس\', وربما أخذ المسلف رهناً من المستلف\', والظاهر أن بيع السلف ساعد التجار على استغلال الزراع والاحتكار، لا سيّا للطعام، فيسلفون الزراع مستفيدين من اختلاف السعر في أول الموسم وآخره، فيخزنون المحاصيل وقت رخصها و يبيعونها عندما يرتفع السعر\', ومن هذا النوع من الاستغلال المرتبط بالاحتكار شراء التجار براءات الجند المرابطي للطعام قبل خروجه مستغلين حاجة أولئك الجند للمال\', و يظهر أن الاحتكار كان ظاهرة منتشرة أيام المرابطين\' وصنهاجة الشرق حتى ان بعض المرابطين\' المتعون الطعام وقت رخصه ويتاجرون به أيام غلائه\'.

وهناك عاملان ساعد الأول منها على انتشار الغش في التجارة ويَسَّر الآخر سيطرة الصرافين على الأسواق وعقد إجراءات التجارة. والعاملان هما اختلاف الموازين والمكاييل، وتعدد العملة واختلافها.

<sup>(</sup>۱) بسبب تعامل الصرافين بالربا تحرز بعضهم في شأن تعليم أولاده مع أبناء الصرافين (المعيار ٤٤:١٢)؛ وانظر كيف يرى ابن عبدون وجوب منع الصرافين عن التعامل بالربا في رسالة ابن عبدون ٨٥.

<sup>(</sup>٢) نوازل ابن رشد (مخ) ٥٩ق، المعيار ٢:٧٥، ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) كأن يبيع أحدهم داراً بمائة دينار ثم يشتريها البائع من المشتري بمائتي دينار الى عام ( انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١٠١و، المعيار ١٣٧٦).

<sup>(1)</sup> Itime (1)

<sup>(</sup>a) المنوني: العلوم والآداب مه.

<sup>(</sup>٦) المعيار ٦:٥٧.

 <sup>(</sup>٧) نوازل البرزلي (مخ) ١٠٨ق، المعيار ٢١٤:٦ وما بعدها؛ وفي حالة واحدة تورع زاهدان عن استغلال بعضهما اذ اسلف أحدهم آخر سلعة قيمت بـ٦٠ ديناراً وردها له وقت تدني السعر وكانت تساوي ٤٠ ديناراً ( بغية الملتمس ١٥٧ ).

<sup>(</sup>۸) انظر عباس: « نوازل ابن رشد » ۲۱.

 <sup>(</sup>٩) تشير كتب الجسبة الى الاحتكار وأثره في ارتفاع الأسعار ولهذا تقترح منعه (رسالة ابن عبدون ٤٢،
 رسالة السقطي ١١، ٣١، ٣١).

<sup>(</sup>۱۰) المعيار٧:١٥٩.

#### أــ الموازين والمكاييل

أكثر ما يستعمل في المغرب من الموازين الأوقية والرطل والقنطار والربع والعدل، ومن المكاييل المد والوسقة والقلة والقفيز والصحفة والقفة، لكنها تقوم على العرف، وهي مقادير اصطلاحية تختلف من بلد لآخرا، كما أن بعض الموازين والمكاييل يقتصر استعمالها على منطقة واحدة لا يتعداها مثل القرصة الإشبيلية والملت المراكشي وسطل البلاد الغربية في ولم تبذل دول المغرب في القرن السادس جهداً لتوحيد هذه الموازين والمكاييل ، ولهذا ترى التجار في معاملاتهم ينصون في وثائق البيع والشراء على نوع الكيل أو الوزن ولكن ما كان يثير النزاع بين التجار أن بعض السلع تباع كيلاً ووزناً وبعضها تقديراً بلا وزن^. كما استغل التجار فوضى المكاييل والموازين في العصر المرابطي استغلالاً أضر بمصلحة المستملك، فكانوا يغشون في مقاديرها أو يستعملون الحجارة بدلاً عن أساليب صنج الحديد، حتى ان كتب الحسبة في هذه الفترة لتزخر بالأمثال عن أساليب

<sup>1)</sup> الدوحة المشتبكة ٨١. وانظركيف يختلف الرطل في جيان واشبيلية ومالقة والحضراء والقيروان وساحل تلمسان وفاس ( راجع عنه نوازل ابن رشد ٢٣و، طبقات الأطباء ٢٠٨٢، رسالة السقطي ٢٧، ٣٧، ٣٧ البكري، المغرب ٢٧، ٨٩، ٩١، الاستبصار ١٨٤-١٨٥). وعن اختلاف الاخر انظر البكري، المغرب ٢٠، ٢٦، ٢٠، ٢٠، ٩١، ٩١، ٩١، ٩١، ١٢٥، ١٣٥، ١٣٥، ١١٥، ١٩٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، مسالك السقطي ٢٣، ٨٨، المن بالامامة ٤٥١، ٩٠٥، ١٥، التشوف ٣٨٣، بيان موحد ١٣٥، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٠٤، ٢٥ق، صبح الأعشى ١١٤، ١٨٧، نوازل ابن رشد (مخ) ٣٠ق.

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة ه: ٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ه:٤٠٢:١.

<sup>(</sup>٤) أخبار المهدي ٩١، البيان المغرب ٩٩:٤.

<sup>(•)</sup> حاول المعز بن باديس في القرن الخامس قطع مكاييل الفاطميين وموازينهم ( انظر عنها كتاب المجنوافية ١٠٩ )، ووحد المرينيون في القرن السابع المكاييل والموازين في بلادهم (الدوحة المشتبكة ٨٥-٨٥).

<sup>(</sup>٦) مثاله في نوازل ابن رشد (مخ) ٢٣و، ١٣٦٥، عباس: «نوازل ابن رشد» ٤٣.

 <sup>(</sup>٧) انظر عن القمح والشعير ( البيان المغرب ١٤٠٤–٣٩ )، وعن الزيت ( روض القرطاس ٣٨ )، وعن
 بعض مشكلات ذلك المعيار ٢٦:٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) يباع الصوف بالجزة ، وهي مختلفة الأوزان ( التقيد الأبي (مخ) ٣٤٥-٥٥.

التجار هذه، وتقترح قطع كل ذلك وتقترح على الخشب أن يسم الأكيال والموازين بيسم معلوم عنده . ولا ترد مثل هذه الشكوى عن العصر الموحدي مما يدل على أن ضبط الموحدين للتجارة الداخلية وأسواقها قد أثمر في هذا الجال.

#### ب\_العملة

كانت العملة المغربية في القرن السادس تقوم على أساس المعدنين: الدينار أو المثقال الذهبي، والدرهم الفضي. ومن الدرهم قد يضربون أنصافاً وأرباعاً وأثماناً، أو تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط والخراريب<sup>7</sup>. ولكن المتعاملين بهذه العملة يواجهون ثلاث مشكلات كانت تعقد العملية التجارية وتطلق أيدي الصرافين ليتحكموا في الأسواق؛

أولاً: تختلف أسعار العملة باختلاف أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر حسب العرض والطلب. فالدينار المرابطي قد يصرف باثنين وسبعين حبة من الذهب، وفي وقت آخر قد يصرف بستة وسبعين حبة ". وتتفاوت نسبة الدرهم الى الدينار المرابطيين باختلاف سعر الذهب والفضة، فقد يصرف الدينار بـ ۱/۲ المرهما أو أربعة عشر أو ستة عشر أو عشرين درهماً أ.

ثانياً: لم يقدم الصنهاجيون الشرقيون ولا المرابطون على توحيد العملة، فعلى الرغم من أن المعزّبن باديس قد قطع عملة الفاطميين لما انفصل عنهم ، وفعل

<sup>(</sup>۱) راجع رسالة ابن عبدون ۳۷–۶۲، ۵۹، رسالة السقطي ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۲، ۱۸، رسالة ابن عبد الرؤوف ۸۸، ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) راجع عن استعمال هذه الأجزاء نوازل ابن رشد (مخ) ٥٥٦، المعجب ٢٠٧، الحلة السيراء ٢٤٨١٢-٢٤٨: البيان المغرب ٤٣:٤، أعمال الأعلام (ط. ليفي) ١٧٤. وقد يطلق على الدراهم مطلقاً القطاع (أمثال العوام (مطبوع) ٧٩، ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) نوازل ابن رشد (مخ) ١٢٣ق، نوازل البرزلي (مخ) ١٧٧٥، المعيار ١٩٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱ق، ۱۰۲و، ۱۳۳و، نوازل البرزلي (مخ) ۱۸۷ق، المعيار ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجغرافية ١٠٩.

الشيء ذاته يحيى بن العزيز الحمادي\، فقد تعددت العملات المتداولة في البلاد الشرقية من صفاقسية وطرابلسية وأفريقية وبلية ولواتية\. ولم يختلف الوضع عند المرابطين عن معاصريهم الصنهاجيين، فقد ضرب ابن تاشفين الدنانير في سنة المرابطين عد ٢١٠٧٢/٤٦٤، ودخل الدينار المرابطي في تعامل أهل الأندلس وديارهم لم تخلص للمرابطين بعد\ عير أن المرابطين لما وحدوا البلاد الغربية والأندلسية تركوا عملة دول الطوائف متداولة طوال العصر المرابطي، فتجد الدنانير العبادية والشرقية (نسبة الى شرق الأندلس) والثلثية في التعامل التجاري جنباً الى جنب مع المرابطية، مع أن العبادية أقل من المرابطية، والثلثية أقل من العبادية، والشرقية أقل من العبادية، والشرقية أقل من العبادية، والشرقية أقل من المرابطية وزناً وعياراً، وقد كانت الشرقية مشوبة بالنحاس\. هذا بالإضافة ألى أن المرابطين قد ضربوا الدراهم من الفضة في جميع دولتهم، وكانت متفاوتة في الوزن\ كما ضربوا دراهم نحاسية\. ولما استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس في الوزن\ كما ضربوا دراهم نحاسية\. ولما استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس في سنة ٢٤٥/١٤ أضاف دنانير جديدة هي المردنيشية^. والراجح أن الموحدين

nn. 536 saa.

 <sup>(</sup>۱) زبدة التاريخ (مخ) ۱۷:۳، العبر ۱۷۷۲، وروايته عن ابن حمادة؛ غير أن ابن خلدون يورد رواية أخرى لابن حمادة نفسه تقول بأن ذلك كان في امارة المنصور الحمادي ( العبر ۲۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) نوازل البرزلي (مخ) ١٧٣و، المعيار ٢١٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) ضربها باسم أبي بكربن عمر (البيان المغرب ٢٢:٤)، وبعد الزلاقة ضرب يوسف بن تاشفين العملة باسمه وحده (المصدر ذاته ٤٦:٤، روض القرطاس ٨٨).

<sup>(</sup>٤) التبيان ١١٥.

<sup>(</sup>ه) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۷۲ و، ۲۳و، ۵۹ هو، ۷۵ق، ۱۰۲ و، ۱۱۳ و، نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲ و، ۱۷۳ و، ۱۲۳ و، ۱۲ و، ۱۲۳ و، ۱۲ و، ۱۲۳ و، ۱۲ و، ۱۲

Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, (7)

وعلى سبيل التمثيل من المفيد أن نشير أن الدراهم المرابطية من ضرب مراكش تكون من حساب عشرين درهماً في الاوقية، وهو المسمى بالجوهري (البيان المغرب ٢٢:٤)، بينما ضرب غرناطة يكون من حساب سبعين درهماً في الاوقية (المعيار ٣١٠، ٣١٧).

<sup>(</sup>٧) انظر الاشارة الى ذلك في المعيار ١١٧٠٦، رحلة بنيامين ١٥٤.

Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, علي الجمها عند (٨) pp. 276-286.

قطعوا التعامل بهذه العملات جيعاً، إذ لا ترد غير إشارة واحدة عن استعمال الدنانير المرابطية في البلاد الأندلسية في وقت لم تكن فيه السيطرة عليها قد تمت للموحدين بعد، وقد جاءت الإشارة في قضية فداء مع نصارى إسبانيا المغرف هذا القول لا يعني أن المغرب في العصر الموحدي لم يعد يعرف مشكلة اختلاف العملة وتعددها، فمنذ البداية كانت الدراهم الموحدية تضرب في جميع عواصم الولايات مختلفة الأوزان المودين قد أكثروا من ضرب الدراهم وأجزائها خاصة بعد استثمار معادن الفضة في خلافة يوسف، ولم تعد هناك شكوى من قلة الصرف كما كان الحال أيام أبيه عبد المؤمن وفي خلافة المنصور لم يعد اختلاف العملة وقفاً على الدرهم وتعداه الى الدينار، إذ ان المنصور ضاعف وزن الدينار الموحدي الذي كان وزنه واحداً في كل المغرب ولا يضرب إلا في فاس. وهناك إشارتان الى دينار أو مثقال يزن عشرة دنانير أو عدداً من

<sup>(</sup>۱) انظر الاشارة الى ذلك في المن بالاهامة ٣٩٣؛ وقد قرأ المحقق الكلمة « جشمية » بمعنى الزائفة، لأنها كانت حالة فداء وكان الموحدون يغشون العملة في بعض حالات الفداء؛ غير أنني أميل الى قراءتها « حشمية » بمعنى مرابطية، لأن الأندلس لم يكن قد خلص للموحدين بعد حتى يقطعوا العملات الأخرى، هذا بالاضافة الى أن نصارى اسبانيا في الوقت ذاته كانوا يتعاملون مع ابن مردنيش على أساس العملة الحشمية أي المرابطية ( انظر أعمال الاعلام (ط. ليفي) ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) انظر .19-10 ... Bel, A, "Contribution..." pp. 19-20. انظر .20 النظر .19-20 ... Bel, A, "Contribution..." pp. 19-20. الدرهم أي الاوقية (الدوحة المشتبكة ٤٩)، بينما كان في غرناطة من حساب سبعين درهماً في الأوقية (الاحاطة ١٤٣١). وهذه المقادير هي المقادير المرابطية نفسها في المدينتين، فكأن الموحدين ترسموا خطى المرابطين في بداية الأمر ثم اختلفوا عن ذلك، اذ يروى أن درهم عبد المؤمن نصف درهم النصاب (المعجب ٢٣٠). و يذكر أن المنصور ضرب درهمين جديدين (المصدر ذاته ٢٨٧)، و يبدو أن وزن أحدهما كان ٢٨ حبة من الشعير الوسط، وهو ثلث ديمار النصور الجديد (انظر رواية ابن القطان عند ابن الحكيم في الدوحة المشتبكة ٢٨، وأيضاً راجع ذكر مقدار النصاب (منح) ١١و-١١٤ق). و يشير ابن الخطيب الى الدنانير العشرية (الاحاطة ١١٥٠١)، و يرجع ماسينيون أن هذا الدينار يساوي عشرة دراهم (داهم) المنار المارهم.

**<sup>(</sup>٣) المعجب ٢٠٧.** 

<sup>(</sup>٤) بيان موحد ١٥٤؛ ويرى مؤنس أن الدينار الموحدي كان يساوي ٢,٣٥ غراماً، ولما ضاعفه المنصور أصبح يساوي ٤٠,٧٠ غراماً ( الدوحة المشتكة ٤٤، الحاشية ١). وفي تقدير ماسينيون أنه يساوي Massignon, Le Maroc, pp. 102-103

الدنانيرا ونتيجة لاختلاف الدنانير والدراهم تختلف نسبة الدرهم الى الدينار حسب مكان ضرب الدرهم ونوع الدينار.

ثالثاً: كانت الدراهم، في أيام المرابطين وصنهاجة الشرق، تقرط حتى ان الدرهم ليصير نصف درهم في القيمة وفي العصر الموحدي قبض على عدد ممن يزوّرون الدراهم الموحدية وقد اثبتت دراسة الدراهم المكتشفة قرب تلمسان أن التزوير لا يكون تقليداً للعملة الموحدية فحسب، بل عادة ما يكون بإضافة معادن رخيصة الى فضتها كما لم يكن التزوير وقفاً على رعايا الموحدين وحدهم إذ ان نصارى إسبانيا كانوا يزورون العملة الموحدية أيضا ويبدو أن الدولة الموحدية أسهمت بشكل من الأشكال في الارتباك الناتج عن تزوير العملة، إذ ضرب يوسف ٣٦ ألف دينار من الصفر مموهة لما طالبه العرب في البلاد الشرقية بفداء واليها ويبدو أن تدليس العملة كانت عادة عند خلفاء الموحدين كلما طولبوا بغداء .

لقد عقدت هذه العوامل الثلاث إجراءات التعامل التجاري، ولئن وجد بعض التجار حلاً لعدد من المسائل التي تنشب بسبب هذه العوامل وذلك بتحديد صرف يوم البيع ونوع العملة ومكان ضربها في وثائق بيوعاتهم ، فان هذا لم يحل دون تحكم الصرافين في الأسواق، لأن الصرافين كانوا يعملون في الذهب والفضة وبذلك يتحكمون في نسبة الدرهم الى الدينار. أضف الى هذا أن تفاضل العملات وقضايا تزويرها كانت تتطلب معرفة العيار والوزن، وهذا من

- (١) انظر عن الأولى الاستبصار ١٦١ وعن الثانية العبر ٦٤:٦.
  - (۲) انظر المعيار ٢:٠٦٠، ٣١٧.
- (٣) راجع عنهم العطاء الجزيل (مخ) ١٣٩، التشوف ٢٢٩-٢٣٠.
  - Bei, A., "Contribution...", p. 5. (1)
  - Bel, A, "Contribution...", p. 7; Mateu, "Hallazgos (\*) numismáticos musulmanes," Al-Andalus, XV (1950) p. 219
    - (٦) المعجب ٢٧١.
- انظر كيف شرط على الموحدين في موضوع فداء أن يكون الدفع بدنانير ذهب عتيقة ( العبر ١٩٥٦ ).
  - (A) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ١٣٤و، المعيار: ٢:١١٦، ١٣٦-١٣٧، ١٨٨.

اختصاص العاملين في الذهب والفضة. والراجع أن الصرافين في النصف الأول من القرن السادس كانوا يستغلون جهل كثير من الناس، ولما كانت العملات قد تباع عدداً أو وزناً عبد الصرافين يبيعون العملات المتفاضلة وزناً وعياراً مراطلة قد والظاهر أن هذا قد انتشر في العصر المرابطي حتى ان ابن عبدون ليقترح منع الصرافين عن التعامل بغير سكة البلد التي يعملون فيها، لأن اختلاف السكك داعية لفساد النقد وزيادة الصرف واختلاف الأحوال عن عادتها ولكن يظهر استغلال الصرافين وغشهم في العصر الموحدي إلا في أيام الفتن ولكن بسبب حاجة الناس اليومية الى التعامل بأجزاء الدراهم، فإن الصرافين كانوا في بسبب حاجة الناس اليومية الى التعامل بأجزاء الدراهم، فإن الصرافين كانوا في كل سوق، سواء في العصر المرابطي أو الصنهاجي أو الموحدي أ.

## طرق التعامل في التجارة الخارجية

كانت التجارة مع السودان تقوم على المقايضة بين التجار المغاربة والسودانيين في منطقة « الساحل » الصحراوي و يدخل السودانيون الى مناطق

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة في المعيار ٢:٠٠، ٣١٧، ١٦:١٠.

<sup>(</sup>۲) راجع المعيار ه:۱۰، ۳۱۰:۳۱ ، ۳۱۷.

 <sup>(</sup>٣) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ١٠٢و، ١١٣و، نوازل البرزلي (مخ) ١٧٢و، ١٧٣و، ١٧٥٥،
 أحكام فساد الدراهم (مخ) ١٤، الجواهر المختارة (مخ) ٢:٥٧، المعيار ٢١٢:٦.

<sup>(</sup>٤) رسالة ابن عبدون ٥٨. ومن وصف ابن عبدون لميزان العملة والتأكيد على مراقبته من قبل المحتسب يبدو أن الصرّافين كانوا يغشون في الميزان في زمن ابن عبدون ( رسالة ابن عبدون ٤٠ ).

<sup>(</sup>ه) مثاله في بيان موحد ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر عنهم نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و، ۱۱۳و، ۱۱۸و، نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲۰و، ۱۷۳و، ۱۷۳و، ۱۷۳۰و، ۱۲۸و، ۱۲۸۵و، ۱۲۸۵و، ۱۲۸۵و، ۱۷۸۵و، ۱۲۸۵و، ۱۲۸و، ۱۲۸۵و، ۱۲۸و، ۱۲۰۵و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۸و، ۱۲۰۵و، ۱۲۸و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و، ۱۲۰۵و،

<sup>(</sup>٧) راجع البكري، المغرب ١٧٣، نزهة المشتاق (ط.د.) ١١، الاستبصار ٢١٧، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٤:١٥و.

الإنتاج الاستوائية ، ولما كان السودان مصدر الذهب الأساسي بالنسبة للمغرب فقد كانت أكثر المقايضة تقوم على الذهب .

وأما التجارة مع المشرق والبلاد الأوربية فقد كانت قائمة على العملة الذهبية. وعندما يدخل التجار المغاربة الى هذه الأقطار يحملون العملة المغربية الى دور الضرب فيها ويسكونها لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه". ولا يعرف أن التجار الأجانب كانوا يفعلون الشيء ذاته عندما يدخلون الى المغرب، باستثناء إشارة واحدة تعود الى العصر المريني، ويبدو أن المغاربة لم يكونوا يطلبون ذلك، لأن عملتهم كانت نازلة عن سكك معاصريهم باستثناء صقلية، حيث يعاد سبك الدنانير المغربية بإضافة فضة إليها لتعادل سكة صقلية ". وقد كان الدينار المرابطي أقل من الفاطمي "، ويساوي الدينار « الأميري العراقي » ديناراً وثلثاً مرابطياً وضرب نصارى إسبانيا ديناراً يساوي دينارين مرابطيين .

154-6, 164; Wilks, I, "A Medieval Trade Route from the Niger

to the Gulf of Guinea", pp. 337-41; Goody, J., "The Mande and the Akan Hinterland", pp. 193-218.

والجدير بالذكر أن الدراسات الحديثة تنفي التجارة الصامتة بين السودانيين فضلاً عن المغاربة ( راجع Hopkins, A.G., An Economic History of West Africa, p. 67;

Sundstrom, L., The Trade of Guinea, pp. 22-31, 68).

- (٢) انظر ما يذكره البكري وصاحب الاستبصار عن التعامل بالذهب وقلة الفضة في السودان ( المغرب ١٥٩ ما يذكره البكري وصاحب ٢١٥٩ ).
- (٣) راجع المعيار ٢١٢:٦، وما يذكره ابن بعرة الذهبي عن مصر نقله مؤنس ( الدوحة المشتبكة ٤٩ ج ١ ).
  - (٤) الدوحة المشتبكة ٥٥-٥٦، ٧٦.
    - (٥) المعيار ٢١٢٢٦.
  - (٦) الدوحة المشتبكة ٤٩ ح ١ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية للمنصور بن بعرة.
    - (٧) رحلة بنيامين ١٥٤.
- Mateu, F.Y. Liopis, Glosario hispànico de numismàtica. وانظر عن الدينار المرابطي (۸)

  Hazard, The Numismatic of Late Medieval North Africa, وانظر عن الدينار المرابطي ,pp. 48, 61, 96 sqq.

W . Y

<sup>(</sup>۱) انظر عن هؤلاء الوسطاء السودانيين بين المغاربة ومراكز الانتاج الاستوائية (۱) Ghana and Mali, pp. 133, 134-5, 150

وكان الدينار المؤمني الموحدي يعادل نصف دينار مصري من ضرب صلاح الدين\(^{1}\). وإذا تذكر المرء أن المرابطين قد توفر لهم من ذهب السودان ما لم يتوفر للموحدين، حسبما سبق شرجه، ومع هذا كان الدينار المرابطي نازلاً عن كثير من العملات المعاصرة له، فحري أن يكون الدينار الموحدي في التعامل الحارجي أضعف من المرابطي، لا سيّا أن الموحدين قد أخفقوا في استخراج الذهب من باطن الأرض المغربية. ولعل ضعف الدينار الموحدي هذا في التجارة الخارجية يفسر لِمّ ضاعف المنصور في سنة ١٨٥/٥٨٥ وزن الدينار الموحدي\(^{1}\)، حتى أصبح معادلاً للدينار الأيوبي المضروب في مصر وقتذاك\(^{1}\). كما أن ضعف العملة المغربية الذهبية في التجارة الخارجية يؤكد ما سبق شرحه من أزمة التجارة المغربية الخارجية، وربما كان إجراء المنصور محاولة من الموحدين لحل تلك الأزمة. ومن الخارجية، وربما كان إجراء المنصور محاولة من الموحدين لحل تلك الأزمة. ومن الأسواق الإسلامية والمسيحية في القرن السادس\(^{1}\) أو أن المرابطي منها كاد أن يصبح عملة دولية\(^{1}\)

والراجح أن التجار اليهود، مغاربة وغير مغاربة، كانوا يتعاملون فيا بينهم متخذين من الوكالة نظاماً؛ فالوكيل يوزع البضائع على الشركاء حال وصولهم، ويبيع لهم بضائعهم، ويقوم لهم مقام المصرف، إذ يودعون أموالهم عنده، وعن طريقه يتم الدفع المتوجب على أحدهم . بينا كان تجار المدن الإيطالية يودعون أموالهم في ديوان المشرف ومنها يدفع المشرف للتجار المغاربة. ولكن العلاقة بين

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ٢٤، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) بيان موحد ١٥٤. والرواية تحاول أن تصور أن المنصور رأى أن الدينار الموحدي « يصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية ».

<sup>(</sup>٣) الدوحة المشتبكة ٤٩ ج ١ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية لابن بعرة؛ وانظر أيضاً تعليقات مؤنس على ذلك.

Bel, A., "Contribution...", p. 6. عنه انظر (٤)

Lavoix, H., Catalogue de monnales musulmanes, (\*)

<sup>(</sup>٦) هذه ظاهرة في التجارة اليهودية في القرن السادس، وقد درسها غو يتين عن أوراق « جنيزة » القاهرة مع الشارات ذلك الى التجارة المغربية؛ راجع خلاصة لها في 118-118 Goitein, Jews and Arabs, pp. 118-118

التاجر الأجنبي والمغربي كانت تقوم على الثقة المتبادلة، فلا تجد التاجر المغربي يتقيد بما يحتفظ التاجر الأجنبي من أموال في الديوان، فيبيعه بالسلف. وقد يتبع التاجر المغربي الطريقة ذاتها مع عميل أجنبي حديث، بضمانة آخر قديم موثوق به ١٠٠ كما أن التاجر المغربي قد يشتري في جنوه و يدفع في وهران أو سبتة أو أي مرسى آخر ترسو فيه السفن ٢. وفي حالة قيام الثقة أساساً للتعامل في التجارة الخارجية كثيراً ما تجد أن العلاقات الشخصية وتبادل الهدايا بين التجار مظهر من مظاهرها ٣.

#### الطرق التجارية

لقد تأثرت الطرق التجارية في المغرب خلال القرن السادس تأثيراً كبيراً بالتغييرات التي طرأت على مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي والمناطق التي كثر سكانها نتيجة الهجرات إليها. وقد وجدت من المفيد استخلاص ثلاث خرائط، تمثل الأولى منها الطرق قبل الغزو الهلالي وقيام دولة المرابطين، والثانية توضع الطرق بعد أن ظهرت آثار هذين الحدثين بالاضافة لما ترتب عن الاحتلال النورماني لسواحل بني باديس من انعكاس على الطرق؛ أما الثالثة فتصور أوضاع الطرق بعد أن اتحدت بيئات المغرب الثلاث مع الموحدين. وكانت المادة التي أوردها كل من البكري والادريسي وصاحب الاستبصار خير أساس لهذه أخرائط، ذلك لأن البكري قد صنف مؤلفه في حدود عام ١٠٦٨/٤٦٠ م ١٠٦٨٠، أي قبل أن تتبلور الآثار التي نتجت عن الغزو الهلالي والفتح المرابطي، وكتب الادريسي في منتصف القرن السادس بعد أن وضحت تلك الآثار بالإضافة الى الادريسي في منتصف القرن السادس بعد أن وضحت تلك الآثار بالإضافة الى المنتب عن الاحتلال النورماني، وصنّف صاحب الاستبصار كتابه في ختام القرن السادس بعد أن استتب الأمر للموحدين في المغرب لعقود خلت. وعلى القرن السادس بعد أن استتب الأمر للموحدين في المغرب لعقود خلت. وعلى

Amari, Diplomi arabi, pp. 48-49. انظر عن مثاله عند مثاله عند (١)

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange..", p. 70. (Y)

Goitein, Jews and Arabs, p. 112; Amari, (7)

**Diplomi arabi,** pp. 48-49, 51-52, 55, 57-58.

الرغم من أن الجغرافيين يأخذون عن المصادر التي سبقتهم وقد لا يعبر ما يذكرونه عن فترتهم تماماً, فإن هذا التخوف ليس له ما يسوّغه بالنسبة لطرق المغرب في القرن السادس. ذلك لأن البكري يمثل لنا فترة ما قبل الغزو الهلالي، ويحرص على ذكر ما جد في زمانه، ومثله في هذا كل من الادريسي وصاحب الاستبصار، وسنبين ذلك في مواضعه. وعلى الرغم من ذلك فقد اعتمدت على المصادر الأخرى، إتماماً للبحث، لا سيّما بالنسبة للبلاد الأندلسية، حيث لم يصل إلينا ذلك الجزء من مسالك البكري الذي يختص بها، كما أن صاحب الاستبصار لا يشملها في كتابه، ومن هنا كان الاعتماد على نفح الطيب والروض المعطار واستخلاص ما ينقلانه عن الرازي والزهري لمعرفة الطرق قبل العصر المرابطي، والاعتماد عليها بالإضافة الى كتاب الجغرافية وكتاب جغرافية ابن سعيد لدرس والاعتماد في العصر الموحدي.

#### الطرق البرية

لما كانت مراكز الإنتاج في البلاد الشرقية قبل الغزو الهلالي قد تركزت في المناطق الداخلية فقد كانت الطرق الرئيسية داخلية وليست بساحلية. وكانت كثيفة عند القيروان وقلعة حماد والمسيلة، إذ كانت المدينتان الأولى والثانية قاعدتي البلاد الشرقية، بينا تمثل المسيلة مركز التقاء الطرق الصحراوية والجبلية والسهلية عبر وادي شلف الى الساحل. ويلاحظ بوضوح أن الطريق الداخلي يبدأ ساحلياً من طرابلس الى صفاقس ثم يتجه الى الداخل في اتجاهه نحو القيروان ومنها يتفرع الى ثلاث شعب لا تلتقي إلا عند المسيلة: طريقان عبر هضاب تل أطلس والثالث عبر البلاد الجريدية والزاب. وهذه كانت مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي قبل الغزو الهلالي. ومن المسيلة يتابع الطريق سيره الى تنس عبر وادي شلف أو قد يسلك طريقاً عبر هضبة تاهرت الى تلمسان. ولا يظهر طريق ساحلي يربط بين مدن الساحل التي لم تكن لها أهمية إلا بمقدار اتصالها بالمدن الداخلية حتى ان قلعة حماد لا تتصل بالساحل إلا عن طريق المسيلة . وهكذا لم

(١) مع أن البكري يذكر بداية بجاية الا أنه يحدد عمرانها بخراب القيروان ( المغرب ٦٦٪ ٨٢ ).

<sup>4.7</sup> 

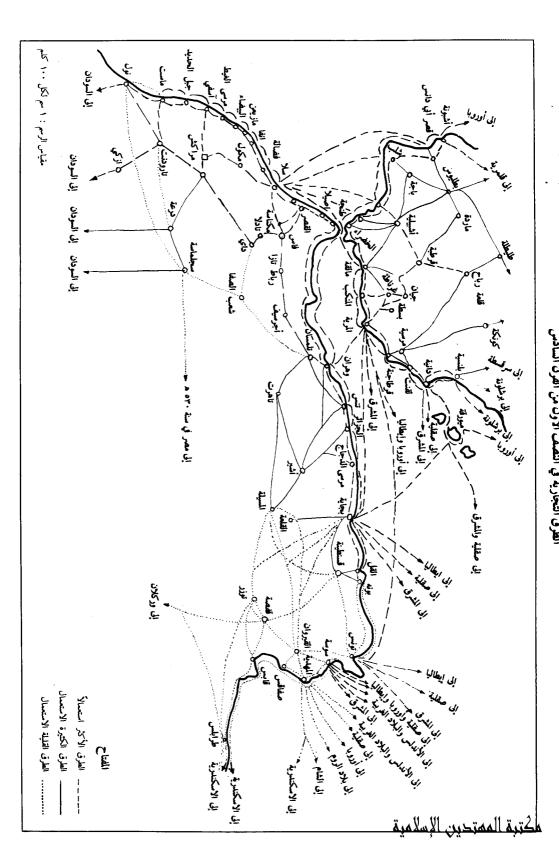

يَعُد « الطريق الأعظم » (أو « الجادة » ) \_ الذي كان أيام البيزنطيين \_ ساحلياً كما كان من قبل ! .

وفي النصف الأول من القرن السادس برزت نتائج الغزو الهلالي واضحة إذ تخرب عمران المناطق الداخلية واضمحلت أسواقها وسيطر العرب الهلالية على طرقها، ولم يعد الطريق الداخلي الذي يربط بينها يسلك إلا نادراً، فاختفت قلعة حماد كمركز تجاري وأصبحت القيروان عمراً عابراً. ولما أصبح الإنتاج الزراعي والصناعي داخل أرباض المدن الداخلية الحصينة مثل قفصة وقسنطينة أو المدن الساحلية ذات الاتصال البحري الخارجي مثل بجاية والمهدية، غدت الطرق إقليمية ولكن الاتجاه نحو الساحل وتعميره أدى الى ظهور طريق ساحلي في بلاد بني حاد و بني باديس؛ بيد أن ذلك الجزء منه الذي في بلاد بني باديس لم يطل استعماله، ذلك لأن العرب كانوا يقطعون جهاته، كما أن النورمان قضوا على أسواقه باحتلالهم لمدنه حسبا سيأتي بيانه. ولم يحدث تبدل في طرق منطقتي وادي شلف وتاهرت لأن المنطقتين ظلتا عنأى عن الغزو الهلالي والاحتلال النورماني.

ولم يفلح الموحدون في النصف الثاني من القرن السادس في احياء المناطق المداخلية من البلاد الشرقية ولكنهم نجحوا في ضبط الساحل وانعاشه اقتصادياً. ولهذا لم يستعمل الطريق الداخلي إلا جزئياً وان كان استعماله أكثر من ذي قبل ، وظلت الطرق في المناطق الداخلية إقليمية كما كانت ، بينما كثر استعمال

<sup>(</sup>١) يسميه ابن عبد الحكم « بالطريق الأعظم » ( فتوح مصر ١٩٦ )، و يسميه البكري وابن أبي زرع «الجادة» ( المغرب ١٤، روض القرطاس ٦ ).

<sup>(</sup>۲) أنظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۳، ۹۶، ۹۳، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۲، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸-۱۲۸، ۱۲۰-۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر ذاته ٨٠، كتاب الجغرافية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) مثاله قول الادريسي بأن الطريق بين طرابلس وقابس بحري أكثر منه بري لفساد بادية قابس بالعرب ( نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۷ ).

<sup>(</sup>a) استطاع الموحدون تعمير بعض مدن تل أطلس بينما ظل الآخر خراباً ( انظر الاستبصار ١٦٦، ١٦٦، ١٦٦، ١٧١).

 <sup>(</sup>٦) لما عدد صاحب الاستبصار طرق البلاد الجريدية والزاب عالجها كورة كورة منفصلة واحدتها عن الأخرى.





طريق الساحل من تنس الى طرابلس وازدهرت مدنه تجارياً خاصة بجاية وتونس وطرابلس .

وبما أن الطريق البري مع المشرق كان يعبر البلاد الشرقية التي لم تعرف الأمن في مناطقها الداخلية طوال القرن السادس، فمن البديهي أن يكون هذا الطريق غير آمن، وأن لا يستعمل كثيراً، خاصة أن المنطقة الى الشرق من طرابلس لم تدخل ضمن حدود دولة الموحدين، وتفردت القبائل الهلالية بالسيطرة عليها، فقطعت الطريق على التجار، وسلبت أموالهم وهددت حياتهم ". فلا عجب بعد هذا أن يؤثر أهل جبل نفوسة التوجه الى المشرق بحراً من الساحل التونسي، مع أن البحر نفسه لم يكن آمناً تماماً على المسرق بحراً من الساحل التونسي،

إن قلة الإنتاج في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين وإخفاق زناتة في حفظ الأمن في السهول الغربية أديا الى أن تكون البلاد الغربية منطقة مرور لتجارة عبر الصحراء، إما الى البحر المتوسط أو إلى المشرق. وكانت الطرق جبلية بصفة عامة وتتركز في ثلاثة مراكز تجارية هي فاس وأغمات وتلمسان، ومنها تنطلق الطرق جبلية الى مراكز الخروج الى السودان مثل سجلماسة ودرعة وتامدلت ونول. كما تدل كثافة الطرق الجبلية بين سجلماسة وتلمسان على أنها كانتا المركزين الرئيسيين في تجارة السودان في الفترة التي سبقت قيام المرابطين ". ويلاحظ قلة الطرق في السهول ما عدا في المنطقة الواقعة شمال وادي سبو، وتنتهي طرقها عند

<sup>(</sup>١) كان الجيش الموحدي يسلك هذا الطريق اذا ما عدم ضبط المناطق الداخلية ( انظر مثاله في بيان موحد ٢١٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر عن ازدحام أسواق تونس الاستبصار ١٢١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١٤، ٣١و. ويقول صاحب الاستبصار أن طرابلس ازدهرت تجارياً الا فترة فتنة اليورقي وحلفائه فيها ( راجع الاستبصار ١١٠ ١١٠ )؛ وانظر أيضاً عن تجارتها التذكار (منه) ٤٠ق.

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط. د.) ١٨١، ١٨٣، ١٨٦، كتاب الجغرافية ١٢٨، المعجب ٣٤٧–٣٤٨، العبر ٢:٢٧.

<sup>(</sup>٤) راجع المعيار ١٥١:٩، ٣٤٣–٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر البكري، المغرب ٧٧، نفح الطيب ٥:٥٠٠.

فاس فتصبح جبلية أيضاً. وليس من اتصال بين الساحل والمناطق الداخلية في سوى هذه المنطقة إلا طريق أغمات ورباط فوز.

ولما كثر الإنتاج الزراعي والصناعي في سهول البلاد الغربية ومنطقة السوس في أواخر العصر المرابطي وعصر الموحدين خلال القرن السادس، تغيرت أوضاع الطرق أيضاً، إذ ربطت بين مراكز الإنتاج والاستهلاك الجديدة وجاءت طرقاً سهلية متجهة نحو الساحل بصورة غالبة. فظهر طريق ساحلي يربط بين نول وتنس في العصر المرابطي\ مع ظهور سلا كملتق للطرق السهلية والجبلية (من تادلا) والساحلية فأصبحت أهم مركز للتجارة في الساحل الغربي حينذاك\. وتأكد دور هذا الطريق في العصر الموحدي في التجارة المغربية مع بروز دور أزمور\ وأسفي\ وسلا\ وقصر عبد الكرم\ وسبتة\. وهكذا أصبح طريق الساحل الموحدي يمتد من نول في البلاد الغربية عبر سبتة وبادس ووهران وتنس الى طرابلس\، فكثر استعماله الى جانب الطريق الجبلي بين فاس وتلمسان، وهو ما طريقس سنوضحه بعد قليل.

وقد تحولت التجارة نحو السهول الغربية بظهور طرق جديدة تربط بين

<sup>(</sup>۱) يسميه البيذق «الطريق الكبير» (أخبار المهدي ١١٣).

<sup>(</sup>٢) عن تجارتها في هذه الفترة انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) باكورة الزبدة (مخ) ٤-ه.

<sup>(</sup>ه) عن سلا ملتقى انظر .Célérier, "l'Atlas et la circulation au Maroc" p. 442 وقد كانت الحملات العسكرية الموحدية سواء الى البلاد الشرقية أو الأندلسية لا تمر الا بها ( انظر موسى: تنظيمات الموحدين ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) انظر أسواقها في الاستبصار ١٨٩، وقارن ذلك بما كانت عليه أيام المرابطين ( نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٩ ).

<sup>(</sup>٧) لقد أصبحت مركز توريد وتصدير كبير ( تكميل زهر الرياض (مخ) ٧٧و، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٣٩ )، حتى أن الذي انتزى بها في طور الانحلال الموحدي كان من أكابر تجارها ( بيان موحد ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>A) والجدير باذكر أن المراكشي لا يشير الى الطرق الداخلية الا في البلاد الغربية، بينما يحرص على ذكر الطريق الساحلي من طرابلس الى سواحل المحيط ( انظر المعجب ٣٤٩-٣٥٩).

الأسواق التي جدت في الفترة المرابطية مثل مراكش ومكناسة ومكول أ. وتكرس فهذا التغير في العصر الموحدي بازدهار مكناسة أن واختفاء دور أغمات التجاري، وتفرد مراكش بذلك الدور بعد أن كان المرابطون قد احتفظوا بها مركزاً تجارياً على الرغم من تأسيسهم لمراكش عاصمة سياسية بالقرب منها أ.

وتجدر الإشارة الى أن تحول التجارة الى السهول الغربية في القرن السادس لم يؤثر على وضع تلمسان وفاس التجاري في الوقت الذي أثر ذلك التحول تأثيراً كبيراً على مراكز الدخول الى السودان، وذلك لأن المرابطين ثم الموحدين حافظوا على تلمسان مركزاً للإنتاج الرعوي، خاصة الحيول. كما أن تلمسان ظلت طوال القرن السادس منفذاً أساسياً لتجارة البلاد الغربية مع البلاد الشرقية براً وتجارة البحر المتوسط، لا سيّما أن موانىء الساحل الأطلسي لم تدخل مجال التجارة العالمية إلا في أواخر العصر الموحدي حسما سيتضح فيا بعد. ولهذا ظل الطريق الذي يصل بين تلمسان وفاس عبر تازا طريقاً تجارياً هاماً طوال القرن السادس، وقد أسس المرابطون حصن تازا حياطة عليه لا يما يدل على أهمية هذا الطريق أن آجر سيف قد أصبحت مدينة في العصر المرابطي م كما تحولت تازا من حصن الى مدينة كبيرة في الفترة الموحدية أما فاس فلم تحافظ على مركزها كملتق الى مدينة كبيرة في الفترة الموحدية أما فاس فلم تحافظ على مركزها كملتق

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق (ط.د) ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدرذاته ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) لقد اتسعت تجارتها وزاد سكانها حتى أصبحت فيها تسع خطب ( الاستبصار ١٨٧-١٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ٢٠٧، وربما تم ذلك في خلافة المنصور الذي وسّع مراكش وبنى أسواقاً جديدة ( انظر المصادر المذكورة فيما سبق ص ٣٣٠، الحاشية ٤)؛ وعن كثرة سكان مراكش وتجارتها انظر بيان موحد ١٢٦.

<sup>(</sup>ه) سبقت الاشارة الى أن المرابطين لم يسمحوا لليهود بالاقامة في مراكش فظلوا مقيمين في أغمات. وعن أغمات المرابطية وتجارتها انظر نزهة المشتاق (ط.د.) كتاب الجغرافية ١١٧، الفاسي: « ابن الياسمين ــ أبو حفص عمر » ١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر نزهة المشتاق ٨٠-٨١، ٨١، الحلل الموشية ١١١، نفح الطيب ٥:٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) كتاب الجغرافية ١١٤.

<sup>(</sup>A) الروض المعطار (نور عثمانية) Aو.

<sup>(</sup>٩) الاستبصار ١٨٦.

طرق كبرى فحسب، بل ان تجارتها قد ازدهرت أيام المرابطين، واستمر ذلك مع الموحدين ٢.

ويبدو أن تحول التجارة في القرن السادس الى السهول الغربية، وخاصة الجزء الساحلي منها، أثر تأثيراً كبيراً على أوضاع مراكز الدخول الى السودان، فتقلصت الطرق الجبلية التي كانت تربط سجلماسة وتلمسان مع العلم أن تلمسان قد ظلت مزدهرة تجارياً في القرن السادس. ولم تعد درعة مدينة بل أصبحت قرى متصلة ولكنها عاموة "، وشاركت نول وايجلي واركي في التجارة الى السودان بدور كبير خلال العصر المرابطي، ورجحت كفة هذه المدن على سجلماسة في العصر الموحدي أ، ذلك لأن نول واركي وايجلي قد كانت قريبة من مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي في السوس. ولم تظهر أهمية سجلماسة في القرن مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي في السوس. ولم تظهر أهمية سجلماسة في القرن السادس إلا أثناء معارك الثورة الموحدية التي احتلت جبل درن وفصلت مراكز الدخول الى السودان عن السهول الغربية ، فربط الملثمون سجلماسة بالبهنسا في مصر سنة ١١٣٥/١٥٣٠ عبر الصحراء نحو الشرق ظهرت طرق كثيرة تتجه بدليل ". ونتيجة لتحول تجارة عبر الصحراء نحو الشرق ظهرت طرق كثيرة تتجه الى وركلان.

أما الناظر في الطرق البرية في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فلا يلمح تغييراً على أوضاع الطرق قبل فترة الدراسة هذه وأثناءها، وذلك لأن مدن

<sup>(</sup>۱) لم تؤثر مقتلة المرابطين حين فتحوها ولا الحرائق التي تلتهم أسواقها في تجارتها ( انظر البيان المغرب ٢٨٠٤ نظم الجمان ٢٤٦؛ وقارن ذلك بما في نزهة المشتاق (ط.د) ٧٥-٧٦ كتاب الجغرافية ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) يدل على ازدهارها التجاري هجرة التجار اليها (انظر أمثلة في التكملة ١٩٠٢،، ١٠٠١، الذيل والتكملة ١٩٠٢،، ٣٤٧، النظر عنهم والتكملة ١٩٠٤، وعن تجارتها المعجب ٣٥٨). وقد أورد ابن أبي زرع احصاء من العصر الموحدي عن فاس، و يظهر أنه كان في فاس سبعمائة مسجد و٩٣ حماماً و.٤٦٧ فندقاً و٩٠٨٢ حانوتاً ( روض القرطاس ٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د) ٦١.

<sup>(</sup>٤) قارن المصدر ذاته ٥٩-٦٦ بكتاب الجغرافية ١١٨-١١٨.

<sup>(</sup>ه) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٢-١٦٣.

البلاد الأندلسية قد كانت متقاربة وطرقها ممهدة منذ أمد طويل والمسافر فيها لا يحتاج الى زاد لتوفره في جميع المنازل المعروفة إوقد روي أن ضفتي الوادي الكبير كانت مسرجة على امتداد عشرة فراسخ للله وبالرغم من كثرة المرتفعات والأودية فقد كانت الطرق تربط جميع أرجاء البلاد الأندلسية ، كما أن طريقاً برياً قد ربط بين مدن الساحل الأندلسي ، وقد كان مطروقاً خلال القرن السادس . والتغيير الأساسي في طرق البلاد الأندلسية خلال القرن السادس إنما هو درجة المتعمال طريق دون آخر اعتماداً على حالة الأمن ودرجة الإنتاج والاستهلاك . وقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة الموقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة المنت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة المنت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة المنتقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة المنتقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية وقرطبة المنتقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابط المربة المنتقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابط المربة المربة المربة المربة المربة وقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابط المربة المربة

- (١) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٨، كتاب الجغرافية ٨٠، ابن الشباط ١٠٠.
  - (٢) كتاب الجغرافية ٨٨.
- (٣) منذ الزلاقة كانت المرية مركز التجارة الأساسي في الأندلس، وبلغت فنادقها أيام المرابطين ٩٧٠ فندقاً. وقد ساعد على ازدهارها التجاري أنها كانت مركز الأسطول المرابطي ومركزاً للاستشفاء له مواسم في الخَمّة قربها. ومنذ أن خرب الروم أسطولها وصناعتها وأسواقها في فترة الانتقال لم تقل بعدها العثرة في العصر الموحدي ( انظر عن تجارتها نزهة المشتاق (ط.د) ١٩٨٨، الروض المعطار ١٨٨، نفح الطيب ١٩٣١، ٣٠٠٢، ٢٠٠١، وعن الاستشفاء فهرسة ابن عطية (مخ) ٩١٥، معجم الصدفي ٢٤، ٢٥٩، نفح الطيب ٢:٠٠-٢٠١، نزهة المشتاق ابن عطية (مخ) ٣١ق، معجم الصدفي ٢٤، ٢٥٩، نفح الطيب ٢:٠٠-٢٠١، نزهة المشتاق (ط.د) ٢٠٠٠، وقيات الأعيان ٣٠٠٠، نفح الطيب ١٤٠٤، وعن الروم لها الكامل ٢١:٢٣٠، المعجب ٢٠٠-٢١ وفيات الأعيان ٣٠٠٠، نفح الطيب ١٤٠٤، بيان موحد ٣٣، نزهة المشتاق ١٩٨، وعن حالتها في العصر الموحدي العطاء الجزيل (مخ) ٢١٩).
- (٤) كانت قرطبة مركزاً أساسياً للتجارة في العصر المرابطي ( نزهة المشتاق (ط.د.) ٢٠٨ )، وكانت مركز القيادة السياسية والعسكرية للمرابطين ( انظر روض القرطاس ١٠١، ١٠٥، ١٠٠ )، غير أنها خربت في فترة الانتقال وأخفقت جهود الموحدين في إحيائها ( انظر البيان المغرب ١٣٠٤، نظم الجمان ٢١٧، المن بالامامة ٢٠٣-٢٠٦، ٣٥٦، بيان موحد ٥، ١٤، الحلة السيراء ٢٠٩٢). فقد كانت في أيام المنصور ابن أبي عامر تضم ٢١ ربضاً، وحماماتها ٢١٧، ومساجدها ١٣٠٨٠، فتدنى ذلك في القرن السادس الى ٧١١ حاماً، و٧٨٠ مسجداً، وانتهت أرباضها ( انظر مؤنس: « وصف جديد لقرطبة الاسلامية » ١٦٥-١٧١).

وغرناطة ١، وأصبحت في العصر الموحدي إشبيلية ٢ ومالقة ٣ ومرسية ١٠.

لقد كان المغرب يتصل بمراكز التجارة في إسبانيا \_ وعبرها الى أوربا \_ " من مراكز تنطلق من ثغور وادي يانة ونهر شقر وهي قصر أبي دانس وبطليوس وماردة وقلعة رباح وكونكة الى قلمرية واشبونة وطليطلة وبرشلونة ومن بلنسية برأ مع الساحل الى برشلونة. ولكن وعورة الطرق وحالة الحرب جعلا التجارة البحرية أمراً أيسر، خاصة مع وجود الوسطاء مثل تجار المدن الإيطالية.

### الطرق النهرية

يغلب على طبيعة أنهار المغرب عدم الصلاح للملاحة. فلا تجد نهراً في البلاد الشرقية يستخدم في النقل، بينها لا يرد استعمال نهر في البلاد الغربية غير لاو ومجكسة ولكس، ولمسافات قصيرة لا والراجح أن الموحدين استفادوا من نهر سبو في النقل التجاري لما أنشأوا دار صناعة الحبالات في والغالب على أنهار شرق الأندلس عدم صلاحها للملاحة، ولكن نهر شقر كان يستخدم في نقل الأخشاب من منطقة كونكة الى ساحل البحر المتوسط في أما أنهار غرب الأندلس فقد

<sup>(</sup>١) لقد أخلت حملة ابن رذميرباديتها وعطلت تجارتها (الحلل الموشية ٧٩ ).

<sup>(</sup>۲) أصبحت مركز القيادة الموحدية في الأندلس وازدهرت تجارتها ( انظر روض القرطاس ١٣٨، ١٥١، المعجب ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٥٩، المن بالأمامة ٤٧٥)، ولكن بداية ازدهارها التجاري بدأت في الفترة المرابطية إذ بدأ سكانها يكثرون والتجارة اليها ترد كما يفهم من رسالة ابن عبدون ( راجع رسالة ابن عبدون ٣٠، ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر نفح الطيب ٣:٢١٩ رسالة الشقندي.

<sup>(</sup>٤) انظر عنها ابن سعيد، المغرب ٢:٥٥٥-٢٤٦، نفح الطيب ٢٢١١٣.

<sup>(</sup>ه) وقد يلتقون هناك بتجار الشام والقسطنطينية وأوربا، اذ يذكر صاحب الجغرافية أن جميع هذه الأجناس تلتقي في شنت باقب التي اليها يحج النصارى كما يحجون الى بيت المقدس ( انظر كتاب الجغرافية ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر ما يذكره ابن أبى زرع عن طريق بلنسية ( روض القرطاس ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) البكري، المغرب ١٠٧، ١٠٨، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٩.

<sup>(</sup>۸) انظر ما سبق ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٥٠.

كانت أصلح للملاحة، فيربط الوادي الكبير إشبيلية بالساحل وقرطبة، ويستخدم وادي يانة في بعض أجزائه، وربطت الأنهار الصغيرة بعض الموانىء الداخلية بالساحل مثل شلب وقصر أبي دانس، ولا تشكل أنهار البلاد الأندلسية عائقاً للنقل البري لوجود قناطر كثيرة قبل القرن السادس، بينا تظهر أودية الأنهار مشكلة في النقل البري في البلاد الغربية، إذ تعبر أحياناً على الزقاق أو الزنبيل الذي لا يسع أكثر من ثلاثة أشخاص، ومن هنا تظهر أهمية الجسور التي بدأ تشييدها المرابطون وأكثر منها الموحدون، كما تظهر قيمة المراكب التي استخدمت في وادي سبو في العصر الموحدي.

#### الطرق البحرية

إن طبيعة المغرب الجغرافية جعلت من الطرق البحرية الرابط التجاري بين بيئات المغرب الثلاث، بيد أن الشواطئ المغربية لا توفر موانىء طبيعية كثيرة مناسبة إلا في شرق الأندلس<sup>7</sup>؛ غير أن استخدام الشواطىء المتوسطية للبلاد الشرقية والغربية والشواطىء الأندلسية بشكل مستمر قبل القرن السادس ساعد على تطوير موانىء تلك السواحل باتخاذ الخلجان والجبال والجزر وأودية الأنهار ستاراً من الرياح<sup>٧</sup>، أو اتخاذ مرسيين: واحد للسفن الكبار والآخر للسفن الصغار<sup>٨</sup>، أو حفر الموانى<sup>٨</sup>. ولم يتيسر لسواحل البلاد الغربية الأطلسية مثل هذا

 <sup>(</sup>۱) المصدر ذاته ۱۷۷ و ۲۰۷–۲۰۸، کتاب الجغرافیة ۸۸، المعجب ۱۲۵، ۳۷۳–۳۷۶، مسالك الأبصار ( أحد الثالث ) ۱۱۷:۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٨١.

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٧٩، ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في المصدر ذاته ١٧٨، ١٨٨، ١٨٣، ١٩٣، ١٩٤، مخطوط الرباط ٥٣، نفح الطيب

<sup>(·)</sup> البكري، المغرب ١٥٤، الاستبصار ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) راجع عنها نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۸، ۱۹۹۰

<sup>(</sup>۷) أنظر البكري، المغرب ٧، ٦٥، ٦٦، ٧٠، ٧٠، ٨١، ٨٦، ٨٦، ١٠٢-١٠٣، ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) راجع نزهة المشتاق (ط.د) ٨٤، الاستبصار ١٣٤.

<sup>(</sup>۹) انظر البكري، المقرب ۳۰، ۳۹، ۵۰، نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱۱–۱۱۲، الاستبصار ۱۱۸، المعجب ۲۲۹.

الجهد قبل القرن السادس، لا سيّما أن الملاحة في البحر المتوسط قد كانت أيسر أمراً من الحيط الأطلسي، لأن حركة الرياح الشرقية والغربية تساعد السفن، ولا تتحرك السفن في الحيط إلا مع الرياح الغربية في موسم العواصف والأمطار، فلا تبتعد السفن عن مرأى العين في السواحل الغربية، وبالرغم من هذا فقد طرأ تغيير كبير على الملاحة في السواحل الغربية في القرن السادس إذ ان التغييرات في الطرق البحرية كانت مماثلة لتلك التي جرت في الطرق البرية.

إن صعوبة النقل البري في البلاد الشرقية، نتيجة للغزو الهلالي، جعلت النقل البحري أيسر أمراً، فارتبطت المدن الساحلية فيها في النصف الأول من القرن السادس بطريق بحري؛ بيد أن احتلال النورمان لسواحل بني باديس قد أخل بانتظام استخدام البحر فيها "، ولم يعد إليها الأمن إلا مع مجيء الموحدين، فارتبطت المدن الساحلية بحراً من طرابلس الى تنس.

وكان لهذه التغييرات تأثيران بارزان على الطرق التجارية البحرية في البلاد الشرقية.

أولاً: غلبت على الطرق صفة الإقليمية في أيام صنهاجة، وصار اتصال مراسيها بالبلاد الغربية والأندلسية ضئيلاً، والأغلب كان اتصال المراسي الشرقية بما يقابلها في البلاد الأندلسية، بينا كان الاتصال أكبر مع صقلية ثم المدن الإيطالية. وتغيرت هذه الصبغة الاقليمية مع الموحدين حتى ان السفن المتجهة

<sup>(</sup>١) البكري، المغرب ١٠٩، ١١٣، ١٤٥، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) العبر ٢.٨٩، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر عن ضعف المراسي في هذه المنطقة من بونة الى طرابلس نزهة المشتاق (ط.د.) ٥٥-٨٦، ٩٩، ١٠٠ انظر عن ضعف المراسي في هذه المنطقة من بونة الى طرابلس نزهة المشتاق (ط.د.)

<sup>(</sup>٤) من الواضح أن البكري والادريسي يركزان على ذكر المراسي الشرقية وما يقابلها من المراسي الأندلسية ؛ راجع المغرب ٨١، ٨٦، نزهة المشتاق (ط.د.).

<sup>(</sup>ه) انظر أمثلة عند البكري، المغرب ۲۰، ۳۰، ۳۰، المعيار ۱۱۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۹۰، نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱۰، ۱۱۰، وقد سبقت الاشارة الى تجارة المدن الإيطالية.

الى المشرق من البلاد الأندلسية والغربية كثيراً ما كانت تمر على سواحل البلاد الشرقية ١.

ثانياً: لقد ساعد التحول نحو الساحل على ظهور مراكز التجارة فيه وأصبحت ملتقى للطرق البحرية مثل صفاقس والمهدية في بلاد بني باديس وبجاية في بلاد بني حماد؛ غير أن الغزو النورماني قضى على وضعي صفاقس والمهدية واحتلت مكانتيها سوسة وتونس. وظلت هاتان المدينتان ــ بالإضافة الى بجاية ــ مراكز للطرق الداخلية والخارجية في العصر الموحدي٢.

إن ازدهار السهول الغربية من البلاد الغربية وظهور مدن تجارية في ساحلها في العصرين المرابطي والموحدي بدّل وضع الطرق البحرية في البلاد الغربية تبديلاً كبيراً؛ فبينا كانت الطرق البحرية تربط البلاد الغربية والأندلسية قبل العصر المرابطي من مراسي المتوسط ومن طنجة الى أصيلا فقط، أصبحت السفن تجاوز أسني بأربعة بجار في أيام المرابطين وتصل الى نول لمطة في العصر الموحدي، وهكذا اتصلت سواحل البلاد الشرقية والغربية في العصر الموحدي بطريق بحري من نول الى طرابلس، وهو طريق مماثل للطريق البري الساحلي. وكانت موانىء البلاد الغربية خلال القرن السادس تتصل بموانى البلاد الأندلسية بمتابعة السفن

<sup>(</sup>۱) لقد أصبحت هذه ظاهرة في النصف الثاني حتى أن عدداً بمن رحلوا الى المشرق مرّوا على سواحل البلاد الشرقية ( انظر أمثلة في التكملة ٢٤٤:٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٢١١، ٨٩٢ )، بينما كان أهل البلاد الغربية في النصف الأول اذا أرادوا التوجه الى الشرق بحراً أو قدموا منه بحراً كانوا ينزلون في البلاد الشرقية و يسيرون براً في طريق الساحل (انظر أمثلة في أخبار المهدي ٥٧، التشوف ١٧٩، جذوة الاقتباس ٢٨٩، سلوة الأنفاس ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر المادة المذكورة عن هذه الموانىء في البكري، المغرب ٣٠، ٤٩، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٨-١٠٧ ، ١١١-١١٠، ١٠٥، الاستبصار ١٣٠، عنوان الدراية ١٢١؛ والوحيد الذي يربط بين ظهور تونس وخراب القيروان دون الإشارة الى اضمحلال المهدية هو المراكشي ( راجع المعجب ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر عنها البكري، المغرب ٨٦-٨٨، ١١٣، ١٥٣-١٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٤-٥٠، كتاب الجغرافية ١١٥، الاستبصار ١٤١ وما بعدها، العبر ١٨٠٠.

لهذا الطريق ، أو ربما رأساً من مرسى مغربي الى ما يقابله من المراسي الأندلسية ، وظهرت سلا في العصر المرابطي مركزاً هاماً للتجارة البحرية كما هي مركز للتجارة الداخلية. وقد تضاعفت أهمية هذا الطريق البحري في الساحل الغربي في العصر الموحدي، يدل على ذلك ظهور أسني بدلاً من رباط فوز وتطورها الى ميناء كبير لمدينة مراكش ، وتحول سبتة من مدينة مجاز إلى الأندلس في العصر المرابطي إلى أكبر ميناء تجاري في العصر الموحدي بعد أن أصبحت قاعدة للأسطول الموحدي ، وأضحى من يريد المشرق من الأندلسيين يهرع الى سبتة لركوب السفن منها . كما أن سلا دخلت مجال التجارة المتوسطية مع قدوم الجنوبين بسفنهم إليها في سنة ١٦٦٣.

أما البلاد الأندلسية فقد اقتضت صعوبة الاتصال بين مدن الساحل براً أن يكون طريق البحر أهم وسيلة في تجارتها، كما أن مراسيها كانت تتصل بما يقابلها من مراسي البلاد الشرقية والغربية حسب ما سبق ذكره. غير أن التغيير الكبير الذي حدث في الطرق البحرية هو انتقال مراكز الثقل من دانية والمرية افي

- (۱) راجع كتاب الجغرافية ۱۱۰، نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۳ وما بعدها، التشوف ۱۸۹، ۳٦١.
- (٢) انظر أمثلة في الاستبصار ١٤١، المن بالامامة ١٧٣، التشوف ١٦٩، ٢٦١.
  - (٣) نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٣، كتاب الجغرافية ١١٥.
  - (٤) انظر عنها باكورة الزبدة (مخ) ٤-٥، وأيضاً صبح الأعشى ٥:١٦٨-١٦٩.
- (•) انظر وضعها في العصر المرابطي عند الادريسي ( نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٨ )، وعن العصر الموحدي راجع بيان موحد ٣٠، ٣٠، المعجب ٣١، موسى: تنظيمات الموحدين ٣٠٩ ). و يدلّك على مركز سبتة أن الجنوبيين لما أرادوا التجارة مع سواحل البلاد الغربية كانت رحلاتهم في بداية الأمر من سبتة براً (Krueger, H.C., "Genoese Trade...", p. 381). ومما أقل سبتة نتبوّم هذا المركز متفردة به عن طنجة أن الأخيرة مكشوفة للرياح وتضرب السيول واديها ( انظر البكري، المغرب ١٠٩، الاستبصار ١٣٩).
- (٦) انظر أمثلة التكملة ٢:٨٣٨، الذيل والتكملة ٥:٢:٨٢٥ ح ٢ من التراجم المزيدة، ٥:٢:٥٥٥-٧٠٠، ٨٠٦-١٩٨، رحلة ابن جبر٧-٨ ارشاد الأريب ٢٠٦:٢.
  - (v) Krueger, H.C., "Genoese Trade...", p. 381 وعن تجارتها البخرية راجع اتحاف أشراف الملا (مخ) ١.
  - (A) مثلاً جبل شلير لا يسلك الا من ثلاثة مواضع في زمن الصيف وحده ( كتاب الجغرافية ٩٤ ).
    - (٩) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٢، الروض المعطار ٧٦، مكي: « وثائق جديدة » ١٨٥.
      - (١٠) انظرما سبق ص ٣١٥، الحاشية ٣.

العصر المرابطي، الى مالقة وإشبيلية ومرسية في العصر الموحدي من أن دور المرية القيادي في العصر المرابطي أصبحت تقوم به سبتة.

وإذا كانت دراسة الطرق البحرية التي سلكتها التجارة المغربية الخارجية قد تخرج البحث عن إطاره المكاني لأن المدن الإيطالية في هذا القرن السادس كانت تقوم بدور رئيسي فيها جاعلةً لها جزءاً من تجارتها المشرقية والأوربية، فإن إبداء بعض الملاحظات عنها أمر ضروري لتكامل دراسة الطرق التجارية البحرية في المغرب خلال فترة الدراسة هذه. ويمكن أن يجمل ذلك في ثلاث نقاط، هي:

أولاً: يبدو أن الطرق البحرية مع السواحل الأوربية في شرق البحر المتوسط كانت تتصل بتجارة المدن الإيطالية إذ لا ترد عنها إشارات كثيرة في القرن السادس، بينا هناك طرق مباشرة تربط المغرب بميورقة وبرشلونة وجنوب فرنسا فضلاً عن صقلية وإيطاليا. والراجح أنه عن طريق إشبونة كانوا يتصلون بغربي أوربا ألى يستبعد أن يكون المغاربة في هذه الفترة قد وصلوا الى إيسلندة والدغارك.

ثانياً: مع أن الطريق البحري من طرابلس الى الاسكندرية كان كثير الاستعمال لا سيّا وأن الطريق البري قد كان محفوفاً بالمخاطر^، تجدر الإشارة الى أنه في النصف الثاني من القرن السادس كثر استعمال الطريق الذي يمر بالمدن

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٢١٩:٣؛ ويدل على دورها التجاري وصلاتها بالمشرق المكاتبات بين أهلها وأهل مصر (انظر الذيل والتكملة ٢١١٤-٢١١).

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر المذكورة فيما سبق ص ٣١٦، حاشية (٤).

<sup>(</sup>٤) مثاله كتاب الجغرافية ٨٩، ٩٣، ١١٧، ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩١، ٢١٤، عنوان الدراية ٢٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب الجغرافية ٦١.

<sup>(</sup>٧) تظهر المنطقتان في مخطوط مغربي كتب قبل سنة ١١٩٨ ( انظر بيرنيط، خوان: « هل هناك أصل عربي اسباني لفن الخرائط البحرية » ٨٥ نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم ١٦٣٦ ).

<sup>(</sup>٨) عن الطريقين راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ١٢٩ وما بعدها.

آلإيطالية وصقلية، ومن صقيلية يتفرع الطريق إما الى الاسكندرية أو إلى عكا . وربما كان سبب ذلك أن تجار المدن الإيطالية دخلوا في التجارة المغربية بصورة واسعة، أو أن المغاربة أصبحوا يفضلون طريق عكا على مصر التي كانوا يلقون فيها ضيقاً وعنتاً .

ثالثاً: يظهر في مخطوط يرجع الى ما قبل سنة ١١٩٨ المنطقة الشمالية من خليج غينيا؟ فهل اتخذ المغاربة في القرن السادس طريقاً بحرياً الى السودان؟ يبدو أنه من الصعوبة بمكان القبول بمثل هذا الرأي بالرغيم من الصعوبات التي واجهت التجار المغاربة في صحراء صنهاجة، ومحاولات المغاربة من قبل لاستكشاف المحيط الأطلسي، وذلك لأن الكنباص لم تستخدم في المحيط الأطلسي حتى ذلك الحين. وربما عرف المغاربة خليج غينيا بالواسطة، ولعلهم كانوا يركبون المراكب من أوليل قرب نهر السنغال الى سلى التي تقع في الداخل، فربما عرفوا شيئاً عن ذلك الخليج من التجار السودانيين الذين يمثلون حلقة الوصل بن المغاربة والمناطق الاستوائية.

إن أوضاع الطرق التجارية، البرية منها والبحرية، داخلية كان أم خارجية، قد انعكست على حركة السلع في بيئات المغرب الثلاث وحركتها بين المغرب والمناطق التي اتصل بها تجارياً. فما هي حركة السلع بين بيئات المغرب الثلاث؟ وما هي صادرات المغرب ووراداته؟

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة في رحلة ابن جبير ١، ٣١٠، ٣٢٩، الذيل والتكملة ٥:٢:٥٥٥-٣٠٠، ٢٩٠-٢٩٠، وحلة بنيامين ٢٥، ارشاد الأريب ٢٠٠٢، نفح الطيب ٢:٣٥٥، ٤٨٨. وعلى هذا لم تعد مصرباب المغرب ومنها تجلب طرائف المند والسند والعراق الى المغرب كما كانت في منتصف القرن السادس ( انظر كتاب الجغرافية ٥٠) بل شاركتها سواحل الشام.

<sup>(</sup>٢) سبق شرح الضيق الذي يلقاه المغاربة في مصر، ولما وصل ابن جبير الى عيذاب اقتنع بان طريق عكا أفضل؛ انظر رحلة ابن جبير ٤٨.

<sup>(</sup>٣) بيرنيط: « هل هناك أصل عربي اسباني لفن الخرائط البحرية » ٨٥ نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم 1٦٣٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر قصتي الفتية المغرورين أو المغررين وخشاش القرطبي في الروض المعطار ١٦-١٨، ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٥) العبر ١:٤٥.

<sup>(</sup>٦) نزهة المشتاق (ط.د.) ٢.

#### الصادرات والواردات

إذا كانت الصادرات والواردات تمثل محاولة المجتمع المغربي لسد حاجات المجتمع بتصدير الفائض عن حاجته واستيراد الناقص من متطلباته، فإن النظرة في حركة التصدير والاستيراد، لأنه من خلال دراسة هذه الحركة يستطيع المرء أن يتبين في أي فترة كان الاتجاه نحو التكامل الداخلي بين بيئات المغرب قبل التوجه نحو الخارج، وفي أي فترة قصر المجتمع عن تحقيق هذا التكامل.

## انتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس

لقد كانت البلاد الشرقية تجلب من الأندلس المصنوعات الجلدية والفخارية والزجاجية والأواني الخشبية وأدوات الموسيق والمصنوعات المعدنية خاصة المذهبة منها والوشي المذهب والبسط والورق والزيت منها كانت تستورد المدن الساحلية الشرقية من البلاد الأندلسية بعض المواد الخام مثل الكتان والحرير وأدوات الصباغ مثل الزعفران والقرمز والزئبق الواكبريت الأحرال.

Let deben

- (١) كتاب الجغرافية ٩٣؛ وانظر ما سبق ص٣٥٣ وما بعدها.
  - (٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٣، الروض المعطار ١٦٥.
    - (٣) نفح الطيب ٢١٣:٣.
- (٤) المصدر ذاته ٢٠١:١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢١١٤و، صبح الأعشى ٥:٢١٠.
  - (٥) نفح الطيب ٢٠١:١.
- Krueger; H. C., "The Wares of Exchange...", ، ۲۸۰ وانظر ما سبق ص ۲۸۰ ، " ۲۸۰ المصدر ذاته ۲۰۱۱ ؛ ۱۳۰۶ وانظر ما سبق ص ۲۸۰ ، ۲۸۰ pp. 61, 67.
  - (٧) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٩٢.
    - (٨) كتاب الجغرافية ٨٩.
  - (٩) المصدر نفسه ٩٦: ٢٤٩ ج ٢ عن نسختين ، , "The Wares of Exchange...", و ١٤٩ ج ٢ عن نسختين ، (٩) p. 60 sqq; "Genoese Trade...", p. 388.
    - (١٠) نفح الطيب ١٤١:١، مسالك الأبصار (أحمد الثالث) ٣٠٠:١:٣٠.
      - (١١) كتاب الجغرافية ٨٧.
        - (۱۲) المصدر ذاته ۹۹.

وقد يستورد التين واللوز\. وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الأندلس منسوجات الكتان والصوف الغالية الأثمان\ وجلود الفنك\ والحيول والمرجان\.

وتستورد البلاد الشرقية من الغربية السكر<sup>٦</sup> والنيلة والشب والنحاس<sup>٧</sup>. وفي العصر الموحدي أصبحت البلاد الشرقية تستورد من الغربية القمح خاصة من وهران وسبتة<sup>٨</sup>. وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الغربية المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية الغالية الثمن<sup>٩</sup> والفستق القفصي<sup>٩</sup> وجلود الفنك ١١ والمرجان ١٢.

وتستورد البلاد الغربية من الاندلسية الأشياء ذاتها التي كانت تستوردها البلاد الشرقية من الرقعة الأندلسية، بالاضافة الى طين أندلسي خاص يستعمل في صبغ الأكسية الصوفية ١٣٠. كما أن سبتة كانت تستورد منها الصوف في آخر القرن السادس ١٤٠. وتجدر الإشارة الى كثرة استيراد الزيت الاشبيلي خاصة في العصر المرابطي وأول الفترة الموحدية ١٠٠. وكانت البلاد الغربية تصدر الى الأندلسية القمح

- (١) المصدر نفسه ٩٣.
- (۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۲۵، كتاب الجغرافية ۱۰۸، ۱۰۹.
  - (۳) كتالب الجغرافية ۱۰۸.
  - (٤) انظر ما سبق ص ١٩٩ وما بعدها.
    - (٥) كتاب الجغرافية ١٠٨.
- (٦) كتاب الجغرافية ١١٧، الاستبصار ١١٧، مسالك الأبصار (أحمد الثالث) ١٠٠:١:٣٠
  - (v) كتاب الجغرافية ١١٧.
  - Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 70 (A)
  - (٩) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٢٥، كتاب ألجغرافية ١٠٨-١٠٩٠
    - (۱۰) كتاب الجغرافية ۱۰۸.
      - (١١) الاستبصار ١٥٣.
    - (۱۲) كتاب الجغرافية ۱۰۸.
    - (۱۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۲.
  - Krueger, H.C., "The Wartes of Exchange...", p. 67 (\)
- (١٥) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٧، كتاب الجغرافية ٨٩، مخطوط الرباط ٥٣، نفح الطيب ١٠٨٠١٠

والشعير والحنطة بكميات كبيرة من سواحل تلمسان والسهول الغربية ا والسكر آ والتمر والنيلة والشب والنحاس واكسية الصوف وادوات سروج الخيل والخيول والأغنام .

من كل هذا يستفاد أن البلاد الأندلسية كانت المصدر الرئيسي في المغرب خلال القرن السادس لأغلب ما يصنّع من السلع، وعلى الرغم من أن البلاد الغربية قد شهدت عملية تصنيع كبيرة فقد كانت تستورد من البلاد الأندلسية مصنوعات كثيرة لأن عدد السكان في البلاد الغربية كان في ازدياد مستمر. وتظهر البلاد الشرقية بمظهر المستهلك لانتاج البيئة الأندلسية خاصة، بيد أن استيراد مواد خام في العصر الموحدي يشير الى أن بعض السلع قد أصبح ينتج محلياً لا سيا في مدن الساحل. وكان الطعام أهم ما تصدره البلاد الغربية الى الأندلسية بالاضافة الى المواد الخام من معدنية وغير معدنية. وقد غلب على ما تصدره البلاد الشرقية انتاج الحياة الرعوية باستثناء الثياب التي كان يصدر منها الغالي الثمن ولا يطلبها غير أهل الطبقة العليا من المجتمع. ويلاحظ الناظر في السلع وحركتها أن صلة البلاد الشرقية مع الأندلسية كانت أوسع من صلتها بالبلاد الغربية، وما بدأت الصلات تتوثق بين الغربية والشرقية الا في أيام الموحدين حين أصبح الطعام يصدر من الأولى الى الثانية، بينا كانت الشرقية تستورد الطعام قبل ذلك من صقلية، حسبا سيرد شرحه فيا بعد. وهذه الملاحظات تنطبق على ما يمكن استنتاجه أيضاً من حركة الصادرات والواردات في التجارة الخارجية.

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۱، ۷۷–۷۶، ۸۰، ۸۸، ۱۰۰، کتاب الجغرافیة ۱۱۳، الاستبصار ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۸۹، التشوف ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) الاستبصار ١١٧، كتاب الجغرافية ١١٧، مسالك الأبصار (أحد الثالث) ٣: ١٠٠٠١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية ١١٨-١١١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ٢:٢٥ق، صبح الأعشى ١٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١١٧.

<sup>(</sup>٥) انظرِ ما سبق ص ١٩٩ وما بعدها، كتاب الجغرافية ١١٣-١١٤، ابن سعيد، المغرب ٢٤٦:٢.

<sup>(</sup>٦) الاستبصار ١٧٩.

 <sup>(</sup>۷) انظر ما سبق ص ۲۸۱.

## الصادرات

كان المغرب في القرن السادس يصدر القمح من البلاد الغربية الى السودان، وفي ختام فترة الدراسة هذه الى سوريا أيضاً. ويصدر التين واللوز من مالقة الى أوربا، وربا بلغ التين المالقي الى مصر"، كما كان الزبيب والتمر يبعثان الى السودان، وكان التمر السوسي يصل الى أوربا ووركلان، ويصدر الفستق القفصي الى مصر والزيت الإشبيلي الى المشرق -وربا بلغ الى اليمن - وأوربا وكريت والزيت الصفاقسي الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا (وسواحل أوربا) ومصر ويرسل الزيتون الأندلسي الى يابسة وكريت، والى الأخيرة كان يصل من البلاد الشرقية أيضاً وكان السكر السوسي يصدر الى أوربا والثياب النفزاوية الى مصر الوالقمشة الكتانية التونسية الى أقطار شتى ١٢. وترسل الثياب المغريرية والكتانية الملونة والزعفران من المغرب الى السودان القريب الى السودان الوشي الذهب من الأندلس الى المشرق ١٤، وترسل ثياب السندس الغالية الى الهند الوشي وكان الحرير يرسل الى ميورقة ١٦. ولعل الجلود كانت أكثر السلع تصديراً من

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية ١١٧.

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 70 انظر (۲)

<sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية ٩٣

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١١٧، ١٢٤.

<sup>(</sup>o) نزهة المشتاق (ط.د.) ٤، كتاب الجغرافية ١١٩ (عن بلاد الروم ).

<sup>(</sup>٦) الاستبصار ١٥٤.

<sup>(</sup>v) كتاب الجغرافية ٨، ٩٣، ١٣٢، نفح الطيب ٢١٣٣، الروض المعطار ١٩.

<sup>(</sup>A) البكري، المغرب ٢٠، نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٧، الاستبصار ١١٦-١١٧.

<sup>(</sup>٩) كتاب الجغرافية ١٢٩، ١٣٢.

<sup>(</sup>١٠) كتاب الجغرافية ١١٧ وفيه بلاد الروم والافرنج.

<sup>(</sup>۱۱) انظر ما سبق ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>۱۲) كتاب الجغرافية ۱۰۹.

<sup>(</sup>۱۳) كتاب الجغرافية ۱۱۸، ۱۲٤، ۱۲۷.

<sup>(</sup>١٤) نفح الطيب ٢٠١١.

<sup>(</sup>١٥) كتاب الجغرافية ٣١.

<sup>(</sup>١٦) المصدرنفسه ١٢٩.

البلاد الشرقية خاصة إلى جنوة وبيشة ولمباردي وفرنسا . وترسل جلود الثعالب الى بلاد الديلم والأصواف تحمل من البلاد الشرقية الى جنوة وبيشة . وقد تحمل الماشية من البلاد الشرقية الى جنوة . ويلاحظ أن الأواني الفخارية كانت تصدر من الأندلس الى أوربا وانجلترا . ولم يتحرز المغاربة في إرسال النحاس إلى أوربا أو السودان . وكان الزئبق القرطبي يصدر إلى عدة أقطار منها المند والسودان ، والكبريت الأحر المرسي الى الهند والشام والعراق وأقطار أخرى ، والمرجان الطبرقي الى المند والصين والمرجان السبتي الى السودان خاصة . ويصدر الشب السوسي والنيلة الدرعية الى أوربا والودع والخرز الى السودان .

## الواردات

كان القمح يرد من صقلية الى البلاد الشرقية ١٢ بصفة خاصة قبل العصر الموحدي، ومن كريت الى البلاد الشرقية والإندلسية ١٣. ويجلب الملح من يابسة الى البلاد الشرقية ١٤ ويستورد القسطل والجوز والبندق والفستق من صقلية ١٠ غير

- Amari, **Diplomi arabi**, p. 76; Krueger, H. C., "The wares of Exchange ...," pp. 68, (1) 71; "Genoese Trade..", p. 385.
  - (٢) كتاب الجغرافية ٦٦.
- Amari, Diplomi arabi; 48; Krueger, H. C., "The wares of Exchange...," p. 70. (7) Krueger, H. C. "Genoese Trade...," p. 385
- Dunning, G. C.," A Group of English and Imported Medieval Pottery...," pp. 1-
  - (٦) كتاب الجغرافية ١١٨-١١٧ (٦) Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 70
    - (V) كتاب الجغرافية ٣١، ٨٧، ١٢٤.
      - (٨) كتاب الجغرافية ٣١، ٩٦، ٩٩.
    - (٩) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٦٨ (عن السبتي)، الاستبصار ١٢٦ (عن الطبرقي).
      - (١٠) كتاب الجغرافية ١١٧.
    - (١١) المصدرذاته ١٢٧، مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٤:٥٥و، صبح الأعشى ٥:٢٨٦.
      - (١٢) المعيار ١٣٠:٨ وما بعدها، نزهة المشتاق (ط. روما ) ٢٤، الكامل ٢٠:١١.
        - (۱۳) كتاب الجغرافية ۱۷۲.
        - (١٤) كتاب الجغرافية ١٢٨.
          - (١٥) المصدرنفسه ١٣١.

أن فستق الشام ربما كان يصل الى المغرب كله وكذلك ماء الورد من مصرا. وكانت الماشية تجلب من طليطلة الى البلاد الأندلسية من وكانت الأقشة خاصة المذهبة المتقوشة، ترد الى المغرب من مصر والعراق وخراسان واليمن والشام وفي النصف الثاني من القرن السادس كثر استيراد الأقشة من جنوة وفرنسا وميلان ولماردي وكانت ثياب الملف الصوفية تصل من فلندا ومناديل السمندل من الصين ويتهاداها «الملوك» ألى وكان المغرب في هذه الفترة يستورد الفراء من جلد السمور البحرية من سرقسطة ١٢ والبسط الشرقية وتقليداً أوربياً لما المؤلم من قلمرية ١٤ والعطور والتوابل من الهند والسيوف من بيشة ١٠.

<sup>(</sup>١) الاستبصار١٥٥.

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق (ط.د.) ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) خاصة من تنس ودمياط ( نزهة المشتاق (ط.د.) ١٥٦، كتاب الجغرافية ٥٠، مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ٤٠١٣ق.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١١٤، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١:٥٥ق؛ وانظر اشارة في وفيات الأعيان ٥٠٤٠.

 <sup>(</sup>a) كتاب الجغرافية ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ١٤٤.

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...",  $(\gamma)$  p. 60 sqq.

Ibid, 70 (A)

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", (1)
p. 59 sqq.

<sup>(</sup>۱۰) كتاب الجغرافية ٧٦-٧٧.

<sup>(</sup>١١) المصدر ذاته ٥١.

<sup>(</sup>۱۲) نفح الطيب ١:١٩٧.

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 62 (17)

<sup>(</sup>١٤) قلائد العقيان (آيا صوفيا) ١٤ق.

<sup>(</sup>۱۰) كتاب الجغرافية ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، المعجب ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۵۹ (۱۰) Trade...", pp. 385, 388.

وهناك بعض العطر من اسبانيا ( انظر كتاب الجغرافية ٨٠ ).

<sup>(</sup>١٦) كتاب الجغرافية ٧٨.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب في هذه الفترة لم يكن يستورد السلع الجاهزة فحسب، بل كثيراً ما استورد المواد الخام، خاصة في النصف الثاني من القرن السادس. لقد كان القطن والكتان والحرير تستورد الى بجاية وسبتة من جنوة وبيشة أو عن طريقها من المشرق مع مادة الصباغ من إسبانيا أو أوربا أو الهند كما أن الخشب كان يجلب من يابسة الى البلاد الشرقية "، وجلود الفنك واللمط والعاج والأبنوس والشب من السودان إلى البلاد الغربية والشرقية أوكان الكحل والطفل والحديد والنحاس من السودان إلى البلاد الغربية والشرقية أثيراً من جنوة وبيشة أيضاً . ويستورد الذهب من السودان والزمرد من بلاد البجة الوالمودان والياقوت من الهند والخليج الفارسي المودان الوقيق يجلب السودان الوقيق المناه أمن السودان والرام المناه والمناه خاصة عن طريق ميورقة ، ويبدو أن الرقيق أساساً من السودان في البلاد الشرقية لا سيّا بجاية أكثر من مجلوب السودان السودان المناه الشودان المناه والمناه المناه المناه السودان المناه المناه

<sup>(</sup>۱) كتاب الجغرافية ۷۸، تكملة زهر الرياض ۷۷و، "The Wares of Exchange...", و١٥ ٥٥ sqq.; "Genoese Trade...", pp. 386, 388.

Heyd, W., Histoire du commerce..., نرهة المشتاق (ط. د.) ۱۸۸ ، كتاب الجغرافية (۲) ، ۱۱., p. 624, sqq.; Krueger, H. C., "The Wares of

<sup>(</sup>٣) كتاب الجغرافية ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجغرافية ١١٨، الاستبصار ٢١٤-٢١٥، نفح الطيب ٢٠٠٥. و يظهر أن الجلود قد تجلب من أوربا لتشميسها في البلاد الشرقية ( راجع Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 68.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجغرافية ٨٠.

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ٢٠٠٠١.

<sup>(</sup>٧) كتاب الجغرافية ١٠٤.

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ٢٠٠٠١.

Mas-Latrie, Traité de paix, p. 48; ، ٧٨ كتاب الجغرافية (٩)
Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", pp. 66-67.

<sup>(</sup>١٠) كتاب الجغرافية ١١٨، ١٢٢، نزهة المشتاق (ط.د.) الاستبصار ٢١٥-٢١٦.

<sup>(</sup>١١) الاستبصار ٨٦.

Krueger, H.C., "The Wares of Exchange...", p. 66 (17)

<sup>(</sup>١٣) انظر الاستبصار ٢١٥-٢١٦، نزهة المشتاق (ط.د.) ٦.

<sup>(</sup>۱٤) راجع ما سبق ص ۱۱۹.

و يستطيع الناظر في هذه الصادرات والواردات أن يصل الى عدة استنتاجات.

أولاً: كانت البلاد الشرقية تستورد الطعام بكميات كبيرة قبل العصر الموحدي، ويبدو أن ذلك قد تقلص لأن البلاد الغربية لم تعد تصدر الطعام الى البلاد الشرقية وحدها، حسبما سبقت الإشارة إليه، بل ان تصدير القمح تجاوز البلاد الشرقية الى الشام أيضاً، وهذا مظهر للتكامل بين بيئات المغرب الثلاث توفر في العصر الموحدي ولم يكن ميسوراً من قبل. بيد أن هناك فرقاً أساسياً بين بيئات المغرب الثلاث قد ساعد على هذا التكامل؛ فبينما يلاحظ أن الشرقية تصدر بعض سلع الترف من الثياب الغالية الثمن أو سلع هي نتاج الحياة الرعوية التي عاشتها، مثل الجلود، كانت تستورد ضرورات الحياة مثل الطعام الذي توفر في البلاد الغربية. وشبيه بوضع البلاد الشرقية وضع البلاد الأندلسية التي كانت تصدر فائض صناعاتها، لا سيّما ما يتعلق بترف الحياة، وتستورد ضرورات الحياة مثل الطعام. وعلى نقيضهما كان وضع البلاد الغربية التي ضرورات الحياة مثل الطعام. وعلى نقيضهما كان وضع البلاد الغربية التي كانت تصدر الطعام وتستورد أشياء الترف ومتطلباته. وهكذا كانت البيئات الثلاث مكمل بعضها لبعض من الوجهة الاقتصادية.

ثانياً: يلمح الناظر أن بعض السلع المستوردة من الخارج وبصفة خاصة المواد الخام كان متوفراً في بعض بيئات المغرب الثلاث مثل القطن والنحاس. وربما يرجع استيراد ذلك الى ازدياد سكان البلاد الغربية، على الرغم من ازدهار صناعتها، الأمر الذي كان يتطلب أشياء كثيرة أكثر مما تنتجه المنطقة، أو لعل السبب يعود الى الازدهار الذي شهدته مدن ساحل تل أطلس خاصة في العصر الموحدي ولم تتوفر المواد للتصنيع فطلبوها بالتجارة، أو ربما يعود السبب الى أن بعض السلع مثل النحاس كان يستخدم في تجارة أخرى أكثر ربحاً مثل تجارة السودان. وقد تكون هذه الأسباب مجتمعة هي ما يفسر تلك الظاهرة.

ثالثاً: يظهر واضحاً جلياً سيطرة المدن الإيطالية على التجارة المغربية الخارجية، إذ ان كثيراً من السلع الواردة في النصف الثاني كانت تستورد عن

طريق تلك المدن. كما يلمح الناظر تعاوناً تجارياً واسعاً مع أوربا. وعلى الرغم من أن القرن السادس كان زمن صراع بين المسلمين والمسيحيين في شرقي البحر المتوسط وغربيه، فإن ذلك لم يقف عثرة دون التعامل التجاري حتى في سلع ممنوعة في ظروف الحرب مثل آلات القتال والمواد التي تصنع منها مثل الحديد والنحاس.

رابعاً: واضح أن الذهب لا يستورد إلا من السودان؛ وإذا تذكر المرء مشكلة التجارة مع السودان في العصر الموحدي وإخفاق الموحدين في استكشاف معادن للذهب في المغرب يستطيع أن يفهم أزمة الدينار الموحدي التي حاول المنصور معالجتها.

من كل ما سبق شرحه في هذا الفصل يتضح أن التجارة في المغرب خلال القرن السادس سارت في اتجاهات مماثلة لوضعي الزراعة والصناعة غير أن أزمة التجارة الخارجية أثرت على أوضاع التجارة الداخلية، وكان التجار المغاربة أكثر تأثراً بسيطرة العناصر الأجنبية، وبخاصة تجار المدن الإيطالية. وبلا ريب أن لهذه التطورات التي جدت في الزراعة والصناعة والتجارة قد تركت آثاراً على الحياة الاجتماعية والسياسية، وهذا ما تطمح خاتمة هذه الرسالة الى الإشارة إليه وعاولة ربطه بالتطورات الاقتصادية التي جدت.

ر 10 12,0 1 با الله كان عام صلح إلى المسلمون والمسيحين في شرق البحد I was given in the all higher and recollected the local test to be made to regard the well that the the team and find they the with the single of the single of the single الله في مع البيوان في المعلم الوطائي فإنسان البرحول في البتكناف خارث الدغب في المنزب بالطبع أن يفهم أزما الإيناء الموسود التي كول المتعبود salijo manaji kondiki faladidhasak qalaji mjilametadidi ay Cilipa on control with any the reservations in the tensor with the الله السيناري السنافر الاختيان الوندات عالم الدال الإيطالية ويلا ويث أنو on making the second of the first fleshed the second of the second of the المناف الأستعامية والسياسية ومدا مر تطمي خالف عدو الوسالة إلى الإشارة إليه Silva e was officing the Washing To fall . 

particular and the control of the co

لجوائد ويرارطه المتحول بالمقار فيسمسهج المعاوض أأعان والوادا القواريا والوادا المتوارية

and the state of the same of the state of th

and the first part of the first

and the same and a simple the figure of the same of the same



يتضح مما سبق بحثه وتفصيله أن المشكلة الأولى التي كانت تواجه المغاربة في المجال الاقتصادي في القرن السادس/الثاني عشر هي مشكلة الأمن. فني الداخل نجد الغزو الهلالي وما ترتب عليه من اضطراب حبل الأمن في البلاد الشرقية، كما تبدو المشكلة في مواقف دول الطوائف الأندلسية ودو يلات زناتة (في البلاد الغربية). صحيح أن المرابطين قضوا على هذه الدويلات وتلك الدول، في عاولة لوضع حد لآثارها على الاقتصاد المغربي، إلا أن المرابطين أنفسهم لم يلبثوا أن أصبحوا، في الدور الثاني من فترتهم، خطراً جديداً على النشاط الاقتصادي بما فرضوا من ضرائب باهظة على الزراعة والصناعة والتجارة، الأمر الذي شل هذا النشاط الى درجة كبيرة.

ولئن أتيح للمرابطين أن يضعوا حداً للفوضى الناشئة عن وجود دول الطوائف الأندلسية ودويلات زناتة، فإنهم عجزوا عن رد أذى الأخطار الخارجية عن المنطقة المغربية، هذه الأخطار التي كانت تتمثل في زحف نصارى إسبانيا جنوباً، وسيطرة القوى الأوربية على البحر المتوسط.

كان التحدي \_ الداخلي والخارجي \_ الذي تعرضت له بيئات المغرب الثلاث كبيراً، وكانت الاستجابة لذلك التحدي، على النحو الذي فصل من قبل، تدخل فيها منافسة بين باديس ومصانعة بني حماد ومواجهة المرابطين والموحدين بعدهم للقوى البحرية الأوربية ثم مصانعتهم لها فيمابعد وبخاصة بالنسبة لتجار المدن الإيطالية \_ كل ذلك أدى الى ازدياد في نفوذ هؤلاء التجار في التجارة المغربية البحرية. كما أن صمود الزراع في البلاد الشرقية في وجه الموجة الملالية، والعمل على استثمار الأراضي الزراعية أحياناً، وانتقالهم الى البستنة في أغلب الحالات، ومصالحة بني حماد للعرب الملالية، وتصدي الموحدين الموحدين المولاء العرب أحياناً، أو مصانعتهم لهم في أحيان أخرى، كل ذلك لم يجد في أحياء البلاد الشرقية الم

440

<sup>(</sup>۱) لعل هذا الإخفاق هو مبعث أحكام ابن خلدون المتشددة بشأن العرب، وأنهم متى تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب، ذلك لأنهم أمة وحشية، ووجد خير شاهد على رأيه ذلك في نتائج الغزو الهلالي (راجع العبر ١٤٩١-١٥٠٠).

ومع أن المرابطين والموحدين، تلبية لدعوة الأندلسيين، حاولوا وقف تقدم نصارى إسبانيا ( وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء )، ومع أن الموحدين بذلوا جهوداً مضنية لتعمير المدن التي هجرها أهلها مثل قرطبة وباجة وشلب، فإن كل هذه الجهود قد ذهبت أدراج الرياح. ومن ثم فاننا نجد أن النشاط الاقتصادي في القرن السادس قد تركز في سواحل البلاد الشرقية والمدن الداخلية الحصينة وفي شرق الأندلس وجنوبها وفي الغالب من أنحاء البلاد الغربية ( باستثناء درعه وسجلماسة ). وهذا الاتجاه كان قد بدأ في أيام صنهاجة الشرق والمرابطين وأتمته الموحدون فيا بعد.

ويبدو أن الإخفاق في إحياء المناطق الشرقية الداخلية والأندلسية لا يعود الى قضية الأمن وحدها، وإنما كانت له أسباب نفسية عميقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموقف أرباب الأموال أي الطبقة العليا، وأصحاب المهارات الفنية ... صناعية وكتابية ... أي الطبقة الوسطى. ذلك أن أرباب الأموال جاروا الفرص التي مكنت لهم من تنمية أموالهم واغتنموها، فتحالفوا مع السلطة السياسية وهاجروا إليها وتقربوا منها. وشبيه بهذا وضع أرباب المهارات الفنية (الطبقة الوسطى) الذين يهاجرون الى مراكز السلطة السياسية طمعاً في تولي الخطط الإدارية أو يتبعون رأس المال لأنه يوفر لهم مجالاً أكبر لصنائعهم وخبراتهم الفنية ومن ثم كسبهم المادي. فلا عجب بعد هذا أن هاجر أهل المجموعتين الى مراكز الإنتاج كسبهم المادي. فلا عجب بعد هذا أن هاجر أهل المجموعتين الى مراكز الإنتاج السياسي طوال القرن السادس أ. ولعل عبد المؤمن وحفيده المنصور كانا يعيان عامل الاغراء هذا عندما أراد الأول تعمير قرطبة فجعلها عاصمة للأندلس، وشرع عامل الاغراء هذا عندما أراد الأول تعمير قرطبة فجعلها عاصمة للأندلس، وشرع الآخر في تعمير باجة فشيد الدور والأسواق وجعل لأهلها رواتب شهرية تشجيعاً لهم عبد المؤمن والمنصور عامل الجبن عند هاتين المجموعتين، وقد لهم على ولكن فات عبد المؤمن والمنصور عامل الجبن عند هاتين المجموعتين، وقد

<sup>(</sup>١) كأن ابن خلدون كان ينظر الى هذا عندما كتب فصله عن أن السعادة والكسب انما يحصلان غالباً لأهل الخضوع والتملق ( راجع الفصل في العبر ٣٩٠-٣٩٣)؛ وقارن هذا برأيه عن حوالة الأسواق ( المصدر ذاته ٣٦٠١) والتحول في وضع القضاة ( المصدر نفسه ٢١١٣-٣٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر عن قرطبة المن بالاهامة ۲۰۳ وما بعدها، ۴۰۳، وعن باجة بيان هوحد ۲۰۰، ۱۸۵.

كانت قرطبة وباجة من أقرب المدن الأندلسية الى مناطق الثغور في العصر الموحدي حول وادي يانة. وروح « الانتهازية » هذه كانت من أهم العوامل في انهيار اقتصاد المناطق الداخلية من البلاد الشرقية وفي وسط الأندلس وغربها .

وبسبب هذه الروح الانتهازية وذلك الإخفاق في حفظ الأمن تناقص عدد سكان البلاد الشرقية والأندلسية بالمجرة منها، وتدنى الإنتاج الزراعي والصناعي عها كان عليه من قبل، واندثرت مدن كبيرة في البلاد الشرقية مثل القيروان وقلعة حماد، وضعفت مدن أخرى كثيرة في البلاد الجريدية والزاب وتل أطلس والساحل التونسي، واضمحلت مدن أندلسية مثل قرطبة وجيان وغرناطة والمرية وشلب وباجة.

ولما كانت البلاد الغربية بعيدة عن الخطر الداخلي الأكبر، وهو الغزو الملالي، والخطر الخارجي الأكثر ضراوة، وهو الزحف النصراني الإسباني، فقد وجدت استقراراً أكبر، ولا يستنثى من ذلك إلا فترة الحروب بين المرابطين والموحدين، حينا هاجر أهل البلاد الغربية إلى الرقعة الأندلسية ثم عادوا ثانية لما استتب حكم الموحدين. وتغير النشاط الاقتصادي فيها تغيراً كبيراً، ولم تعد تلك المنطقة التي عرفت في القرن الخامس بقلة سكانها وإنتاجها الزراعي والصناعي، ولا تتميز إلا بكونها منطقة للتجارة المارة الى السودان، وإنما أصبحت في القرن السادس كثيرة السكان، وفيرة الإنتاج الزراعي والصناعي، مزدهرة التجارة.

<sup>(</sup>۱) كانت روح « الانتهازية » هذه تسود طبقة كبار الملاك من الفقهاء، فخدموا الدول المتعاقبة حفاظاً على أموالهم ( انظر ما سبق ١٥١ وما بعدها، وراجع أمثلة عمن خدموا الدول المتعاقبة في معجم الصدفي ٢١٣- ١٣٣، المعجب ٢١٤، وفيات الأعيان ٣:٣٤، التكملة ٢٢٤، ٥٤٤، ابن سعيد، المغرب ١٦٤، ١٦٢، ١٦٠، ويبدو أن النقهاء كانوا قد تشاوروا في فترة الانتقال في خلع المرابطين والدخول في طاعة الفونسو السابع لقاء جزية يدفعونها له ( انظر ٢٠٠، ٢٠٥، الموحدين تسابق أولئك الفقهاء للدخول في طاعة الموحدين ( المعجب ولكن لما استتب الأمر للموحدين تسابق أولئك الفقهاء للدخول في طاعة الموحدين ( المعجب الفقهاء أن يستأثروا بخدمة الموحدين حتى لا تكون تلك الحدمة إلا لأولي الحسب القديم ( انظر المعجب المعجب المعجب ٢٤٦، وقارن ذلك بما في صفحة ١٩٠١).

لقد زاد عدد سكان البلاد الغربية نتيجة هجرات أهل البلاد الشرقية إليها، بسبب الغزو الهلالي ثم الاحتلال النورماني، ونزوح صنهاجة الصحراء مع الفتح المرابطي، واستقدام كومية والعرب الهلالية ودخول متطوعة من السودان في العصر الموحدي، فضلاً عن هجرات الأندلسيين المستمرة غالب عقود القرن السادس. ومع هذه الهجرات توفرت الأيدي العاملة والخبرات الفنية، فاستغلت الموارد الطبيعية بصورة لم تعرفها البلاد الغربية من قبل. لقد شملت الزراعة سهولها وجبالها، وزادت كثافة الإنتاج الزراعي، بالذات من القمح والشعير والحنطة وقصب السكر والزيتون والقطن، ولم يكف ذلك الإنتاج للحاجة المحلية فحسب، بل كان يميز الرقعتين الأندلسية والشرقية، هذه في النصف الثاني من القرن السادس وتلك طوال ذلك القرن. ويصور تطوير الصناعة في البلاد الغربية ظهور كثير من الصناعات الزراعية والمعدنية وغير المعدنية واكتشاف مناطق جديدة للتعدين خاصة النحاس والفضة. فلا غرو بعد هذا، أن تفردت البلاد الغربية بين بيئات المغرب الثلاث بظهور مدن جديدة مثل مراكش والرباط وتادلا وتازا ـ فضلاً عن المراسي الكثيرة في الساحل الأطلسي ـ وتوسيع مدن قديمة مثل فاس وسبتة وتارودنت وایجلي، وأحیاء أخرى قدیمة ــ كانت قد اندثرت ــ مثل سلا وقصر عبد الكريم التي احتلت مكانة بصرة الكتان، وتطوير قرى صغيرة الى مدن كبرى مثل آجر سيف ومكناسة وأسنى وآزمور. ولعلنا لا نستثني من هذه النهضة العَمْرَانية غير سجلماسة ودرعة، وقد اضمحلتا مع تحول التجارة الى الساحل.

وكان لهذا الازدهار الاقتصادي للبلاد الغربية أثر كبير على دور أهلها في القرن السادس في حياة المغرب الاقتصادية والسياسية وتبدل النظرة الاجتماعية نحوهم. لقد كانت البلاد الغربية المصدر الرئيسي في المغرب لضرورات الحياة من الإنتاج الزراعي وبالذات القمح والشعير. واعتمدت عليها البيئتان الأخريان في تسويق إنتاجهما من الكماليات التي كانوا يبادلونها بتلك الضروريات. وهيأت القدرة الاقتصادية \_ بشرية ومادية \_ الفرصة للبلاد الغربية كي تتسنم مركز القيادة السياسية في المغرب، لأن القوة العسكرية رهن بالقدرة الاقتصادية،

وتكمل احدهما الأخرى، ولكن لما انهارت الأولى في معركة العقاب سنة الاحرى، ولكن لما انهارت الأولى في معركة العقاب سنة المدرم، خقت بها الثانية. ومن بعدها أخفق أهل البلاد الغربية في بناء اقتصادهم، ففقدوا معها الزعامة السياسية على المغرب.

ورافق هذا الازدهار الاقتصادي في البلاد الغربية تحول كبير في حياة سكانها الاجتماعية، ودخلوا حياة المدينة على نطاق واسع بعد أن غلبت عليهم البداوة بفهومها المغربي (أي شاملة للزراعة والرعي)، واكتسبوا المعارف والخبرات الفنية وأصبح كثير منهم جزءاً من تلك «الطبقة الوسطى»، بالأضافة إلى أن بعضهم قد كان طبقة حاكمة مسيطره. ولم يعد البربري، ذلك الذي عرفه الأندلسي، عترفاً للمهن اليدوية الدنيا أو جندياً مرتزقا تجلبه أسرة أندلسية حاكمة. بل أصبح يخشاه أرباب المال وأصحاب المهارات الفنية من الأندلسيين على أوضاعهم نتيجة لهذا التحول. ومن ثم ظهرت المنافرة بين العدوتين، بيد أن «روح الانتهازية» عند الأندلسين اضطرتهم للتعامل مع الطبقة الجديدة وتشوفوا لخدمتها وهاجروا إليها حفاظاً على أموالهم أو طلباً لرفدها.

وتجدر الإشارة الى أن ازدهار البلاد الغربية الاقتصادي وتفوقها السياسي أمران بدأهما المرابطون وأتمها الموحدون، والفصول السابقة توضح توضيحاً لا لبس فيه ولا غموض أن المرابطين قد بدأوا مشروعات الري وزيادة الأراضي المزروعة وإدخال المحاصيل وتكثيفها وتصنيع الإنتاج الزراعي وازدهار الصناعات المعدنية وغير المعدنية والبحث عن المعادن وبناء المدن وتأمين طرقها واستجلاب الخبرات الفنية، وبدأ أهل البلاد الغربية في العصر المرابطي يكتسبون تلك الخبرات على درجة أعم عن ذي قبل. ولهذا من الصعب القبول بالرأي القائل بأن بداوة

<sup>(</sup>١) أنظر ما سبق ٣٦ وراجع المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق ص ٧٨-٧٩، ٨١-٨٨؛ ويبدو أن ابن خلدون قد اشتظ في حكمه على البربر عندما وصفهم بأنهم بعيدون عن الصنائع ( انظر العبر ٣٥٨:١ ) اللهم الا إذا كان يستعمل كلمة البربر استعمالاً خاصاً يعني به أهل الرعي منهم.

المرابطين وخشونتهم كانت سبباً في انهيار الحضارة الأندلسية، أو أنهم أخذوا أسوأ ما فيها، ذلك لأن مثل هذه الأحكام قد قامت على دراسة جانب حضاري واحد هو الفكر أو الشعر أو استندت على ما آلت اليه أحوال الأندلس بالمقارنة لما كانت عليه في القرن الرابع/العاشرا. ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا بأن الأندلسيين أنفسهم كانوا سبباً رئيسياً في انهيار الحضارة الأندلسية لما هاجروا من بلادهم الى منطقة أخرى هي البلاد الغربية فأغنوها حضارياً فازدهرت اقتصادياً.

وإذا كان العصر الموحدي امتداداً للفترة المرابطية يحق للمرء أن يتساءل عن أسباب قيام الثورة الموحدية وكيف ساعدت دراسة النشاط الاقتصادي في توضيح بعض تلك الأسباب.

لقد تبين لنا أن المرابطين لم يصادروا أملاك المصامدة لقاء تحالفهم مع المرابطين في أيام الفتح الأولى ، والراجح أن المصامدة لم يتأثروا بمحاولة المرابطين لم لمراجعة الملكيات العامة التي آلت الى خاصة قبل قيام الدولة المرابطية ؛ ذلك لأن المصامدة لم يكونوا من ذوي النفوذ أو السلطان وقتذاك ، ولم تكشف هذه الدراسة غير باعث اقتصادي واحد كان قد أثار المصامدة ، وهو الضرائب الباهظة التي فرضها المرابطون في الدور الثاني من فترتهم ، والطريقة التي كانت تجبى بها تلك الضرائب أب ويتأكد هذا الرأي إذا علمنا أن أصحاب ابن تومرت الأول ، الذين أشارت المصادر الى مهنهم وشايعوه قبل استقراره بين المصامدة ، كانوا

Dozy, Hist. des Mus. d'Esp., IV, pp. 248-252, 262; Lévi-Provençal, وانبع عن هذه الآراء "Reflexions sur l'empire almoravide..." p. 314 sqq.,; Garcia Gómez, Un Eclipse de la poesia en Sevilla, pp. 22-27.

وانظر أيضاً أشباخ: تاريخ الأندلس ٢٣٣:٢، ٢٥١. وقد حلل كوديرا آراء دوزي وانتقدها (راجع (.Codera, Decadencia, pp. 190-191)

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق ص ١٣٣ وما بعدها عن قضية محاولة مراجعة الملكيات.

<sup>(</sup>٤) انظرعنها ما سبق ص ١٦٣ وما بعدها، ٢١٠، ٢٥٩ وما بعدها.

صناعاً وربما كان بعضهم من صغار التجارا، وقد انخرطت قبائل المصامدة في دعوته من دون رؤسائها لما علمت ما عليه ابن تومرت من رفع المظالم والمناكر والمغارم٬ . ومما يشير الى هذه الناحية « الطبقية » أن الموحدين تجاوزوا القبلية من بداية أمرهم، واعتبروا صنهاجة الجبل منهم"، وصنهاجة هذه كانت تسكن في منطقة تادلا الزراعية. وقد كان ابن تومرت نفسه فقيراً، وكان أصحابه فقراء مثله، ولم يكن لهم من سلاح في بداية أمرهم غير الذي كانوا يغنمون من المرابطين، وكان ابن تومرت يشدد على هذا الفقر في خطبه؛ متخذاً من مفاسد الطبقة العليا من حاكمين وفقهاء متعاونين معهم مادة لوعظه معتبراً جهادهم أعظم من جهاد الروم. وعلى هذا فقد كانت ثورة الموحدين في جانبها الاقتصادي والاجتماعي ثورة طبقة فقيرة أرهقتها الضرائب وطريقة جبايتها. غير أن هذا الظلم الضرائبي لا يكني لتفسير ذلك العنف الذي طبع ثورة الموحدين في بداية أمرها. ويبدو لي أن سبب العنف يرجع الى أمرين؛ أولاً: لقد اشتهر المصامدة بسفك الدماء قبل ثورتهم وبعد قيام دولتهم، وكان المرابطون يعرفون طبيعة المصامدة تلك، وقد شيد يوسف بن تاشفين عاصمته قربهم حتى يتمكن من عمر ضبطهم ? ثانياً: لقد خلق ابن تومرت، بالأفكار التي زرعها في نفوس المصامدة، عزلة «شعورية» بين «الموحد» ومجتمعه، فأحل دم كل مخالف له، وهكذا وجد العنف المصمودي تسويغاً دينياً فانطلق من عقاله ٧. وعندما تحولت الثورة

<sup>1)</sup> انظر عنهم المعجب ٣١٠، ٣٣٨، ٣٣٩، وفيات الأعيان ٢٣٧، تكميل زهر الرياض (مخ) 
٢١٤ق، عيون التواريخ (مخ) ٢٠:٧٠ق، تاريخ الاسلام ٢٤٩:١٣ق، روض القرطاس ١١٩. ويحاول صاحب كتاب الأنساب أن يجعل عبد المؤمن قاضياً قبل الثورة ( راجع كتاب الأنساب ٢٧). ويذكر البيذق مسلم الجناوي وابن البقال ( أخبار المهدي ٥٠-٥٨، ٣٧)، ومن نسبتيهما رعا كانا 
تاجرين، وقد يكون الأول عبداً.

<sup>(</sup>٢) نظم الجمان ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار المهدي ٨٩.

<sup>(</sup>٤) عن فقر ابن تومرت انظر المعجب ٢٣١-٢٣٦، وفيات الأعيان ١٦٥، ١٥٤ وعن الموحدين راجع نظم الجمان ٨٤.

<sup>(</sup>٥) راجع أخبار المهدي ٩، المعجب ١٨٥، أعزما يطلب ٢٥٨-٢٦٢، ٢٩٠، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) راجع المعجب ١٨٥، ١٩٢، العبر ١٨٤٠.

 <sup>(</sup>٧) راجع عن هذه « العزلة الشعورية » موسى: « التنظيمات الحزبية » ٦٥ وما بعدها.

الى دولة لم يجد عبد المؤمن غير العنف وسيلة لضبط الموحدين ولجم عنفهم، وقد صورت « رسالة العدل » هذا الموقف خير تصوير.

ولئن كانت ثورة الموحدين في بدايتها ثورة طبقة فقيرة من صناع وزراع فقد تغير وضعها بعد قيام الدولة وتبدل مفهوم « التوحيد » من ديني الى سياسي. وظل التباين الاجتماعي كها كان أيام المرابطين. والناظر في فصول هذه الدراسة يظهر له واضحاً جلياً أن المجتمع المغربي كان ينقسم في ثلاث «طبقات » على أساس الدخل والمستوى المعيشي والوضع الاجتماعي. لقد كانت هناك مجموعة تملك أراضي كبيرة، ولها أموال تقدر بعشرات الألوف، وكان يتولى بعض أفراد هذه المجموعة خططاً رسمية و يستثمر أمواله في الصناعة والتجارة!. وخير ما يصور الوضع المعيشي لهذه « الطبقة » وصف ابن سعيد لقصور مراكش الموحدية التي يستقل كل قصر منها بالديار والبساتين والحمامات والاصطبلات، حتى ان صاحب القصر ليغلق بابه على جميع خوله وأقار به، ولا يحتاج الى شيء من خارج صاحب القصر ليغلق بابه على جميع خوله وأقار به، ولا يحتاج الى شيء من خارج داره، ولا يشتري شيئاً من السوق لمأكله، ولا يقرئ أولاده في مكتب خارج بيته، ولا يخرج من بابه إلا راكباً؟.

وهناك مجموعة تملك بعض الأرض والمال ويتراوح مالها بين المائة دينار والألف، وكان أفرادها يتولون خططاً إدارية: وقد تستثمر هذه المجموعة ما تملك بنفسها أو تستأجر عليه أو تشارك فيه آخرين ". والظاهر أن هذه المجموعة كانت

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ص ۱٤٨ وما بعدها، ٢١٤ وما بعدها، ٢٧٩ وما بعدها. وعن ملكية ما يزيد على عشرة ألف دينار من الأموال انظر أيضاً نوازل ابن رشد (منح) ١٦٦، التعريف بعياض (منح) ١٦٨، الذيل والتكملة ١٠٠٤، الاحاطة ١٠٥١، وكان راتب ابن الموصلي قاضي اشبيلية خسة آلاف دينار (تاريخ الاسلام (منح) ٢١٧:١٣و). وكان ما يستفيده ابن الشلوبين من التدريس أربعة آلاف درهم في الشهر ( الذيل والتكملة و٢٠٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٨٤٤ق، صبح الأعشى ١٦٦١. وعن القصور في المغرب راجع ما سبق ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ١٥٠، ٢١٦، ٢٧٩-٢٨٠. ويحدد ابن الخطيب غلة البستان في غرناطة بألف دينار ( الاحاطة ١٩٢١-١٢١ )، وأجر طبيب على علاج امرأة من لمع بدا عليها ولم ينجح فيه مائة دينار ( التشوف ٢٥٩-٢٢٠ )، وتقدير ما يملكه زاهد من جليل وحقير بلغ سبعمائة دينار ( الذيل والتكملة د ٢٤٥:٢:٥).

تملك الدور التي تسكن فيها . وكانت نفقة « معلم حديث »، ليس من أرباب الأملاك، تقدر في السنة خارجاً عن الطعام والكسوة بـ٣٦٠ ديناراً ، فلا غرو ان اشترى بعض رجال هذه الطبقة كرماً بأربعة دنانير ليتفكه به أولاده ...

ولم يحدّ العصر الموحدي من نمو هاتين الطبقتين بل ساعد على رفع مستواهما وزيادة اعداد أفرادهما. لقد كانت المجموعة الأولى تتكون في العصر المرابطي من الأمراء المرابطين والفقهاء المالكيين، وبخاصة الذين تولوا خططاً كبرى، وأصبحت هذه المجموعة في العصر الموحدي تشمل السادة بني عبد المؤمن وأشياخ الموحدين وأبناء الأسر السابقين ثم الفقهاء المالكيين الذين لم يحافظوا على مراكزهم المتميزة السابقة فحسب، بل إن منهم من تولوا خططاً كبرى زادت في ثرائهم . وكان الموحدون يحبون هذه الجماعات بالإقطاعات والعطايا الكبيرة فضلاً عن الرواتب الشهرية والكسوة والمواساة (الطعام) .

<sup>(</sup>١) انظر كيف أن يوسف بن عبد المؤمن لما صادر أموال عمال الادارة المالية في فاس ترك لكل منهم داراً واحدة لسكناه ( بيان موحد ١٣١ ).

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة ٢٤٠:١.

<sup>(</sup>٣) التشو**ف** ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظرعنهم المعجب ٢٣٤.

لقد عاملهم الموحدون بطريقة أفضل من المرابطين ( راجع ما سبق ص ١٤٥ والمصادر المذكورة هنالك ).

<sup>(</sup>٦) راجع عمن نال ثروة عريضة واعتقل أموالاً كثيرة من تولّيه القضاء التكملة ٢٢٢١، ٢٧٩، ٢٠٨٠ ومن ١٩٨٠ ، ١٨٤٠ الله ومن ١٩٨٠ ، ١٨٤٠ الله ومن ١٩١٠ ، ١٨٤٠ النفس ٢٤٤١. ومن المفيد أن نشير الى أن ابن الخطيب قاضي بجاية سعى في عزل سيد عن ولايتها فأنفتى في ذلك ١٢ ألف دينار ( الغصوف اليانعة ١٠٥-١٥١ ). وكان دخل الفهمي من رباعه في مراكش وحدها خسمائة درهم في اليوم الواحد ( انظر عنه وعن ثروته الذيل والتكملة ١٤٠٥٠٠٤٠٥ ). وكان ما طولب به صاحب أشغال اشبيلية كما حاسبه المنصور على عمله مائة وخسين ألفاً، وما دفعه أحد مساعدي ذلك العامل كما حاسبه أيضاً بلغ خسة عشر ألف دينار ( بيان موحد ١٠٠١-١٠٠ ).

<sup>(</sup>۷) عن الرواتب انظر ما سبق ص ١٤٤. و يبدو أن بعضهم كان يتقاضى أكثر من مرتب، اذ كان ابن طفيل يأخذ راتبه مع المهندسين والأطباء والشعراء والرماة والجند ( المعجب ٢٤٠ ). وأعطى يوسف بن عبد المؤمن في مرة واحدة للسيد أبي زيد عشرة آلاف دينار ( بيان موحد ١٤٢ )، ولهلال بن مردنيس ١٢ ألفاً ( المعجب ٢٥٣ )، وما وصل لقاضي بجاية من السيد أبي الحسن واليها كان أربعين ألفاً ( المعصون اليانعة ٢٥٣ ). وانظر أمثلة أخرى في روض القرطاس ٤٤، ١٣٣.

وقد أسهم عاملان على إنعاش حال « الطبقة الوسطى » في العصر الموحدي: تشجيع الموحدين للعاملين في الزراعة والصناعة والتجارة، وكثرة الرواتب وانتظام خروجها. لقد كانت رواتب المرابطين لا تشمل أرباب الخطط الصغرى، وفيها تمييز للجند المرابطي على الأندلسي، ولا يزيد راتب الفارس المرابطي في الأندلس عن خمسة دنانير بالإضافة الى نفقته وعلف فرسه، ولم تكن منتظمة الخروج في أواخر إمارة على بن يوسف ١. أما رواتب الموحدين فقد كانت تشمل جميع الجند وأرباب الخطط الإدارية التي تضاعف عددها، كما كانت الرواتب تعطى لجماعات لا تتولى أعمالاً إدارية، مثل المتصوفة والشعراء والمعلمين والمحتاجين. وكانت الرواتب تعطى في أوقات ثابتة مع مواساة وإحسانً . وقد تعطى رواتب إضافية استعداداً لغزو أو خروجاً الى معركة أو رجوعاً منها أو في حال تجديد بيعة أو عقد ولاية عهد". ولا نعرف مقدار بركات الجند الثابتة، ولكن من المعلومات المتوفرة عن البركات الإضافية يمكن القول بأن وضع الجند الموحدي كان أفضل مما كان عليه الجند المرابطي، ذلك لأن الفارس الموحدي كان يعطى في هذه البركات الإضافية بن خسة دنانر وعشرين ديناراً على حسب وقت العطاء ومناسبته ؛ . وكان الموحدون يفضلون غير المصامدة في العطاء، إذ كان للمصامدة إقطاعات متأصلة°. ومما يوضع رواتب أرباب الخطط الرسمية من الطبقة المتوسطة إن راتب فقيه مشاور بالديوان كان ألف دينار في السنة . وبالإضافة

<sup>(</sup>١) قارن بما سبق ص ١٦٦، ورسالة ابن عبدون ١٢، نوازل ابن رشد ١٦٦و، الحلل الموشية ٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ص ۱۶۶، المن بالاهامة ۱۹۰، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۱۵، ۲۵۳، ۲۸۲، ۴۳۸، بيان موحد ۱۰۰، مناقب أبي العباس (مخ) هو، عنوان الدراية ۱۷۲-۱۷۳، روض القرطاس ۶۳، صلة الصلة ۱۰۹، وفيات الأعيان ۱۶:۳، بهجة الناظرين (مخ) ۵، ۲۰، نفح الطبيب ۱۹:۳.

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدي ١٢٠، نظم الجمان ٢٢٦، المن بالأهامة ١٧٠، ١٩٥، ٢١٨، ٢٣١، ٣٥٠، ٢٨٦، ٢٨٢ ٢٩٢ ، ٤٠٨، ٣٣٦، ١٥٠، ١٥٠، بيان موحد ٢١٢، ٢٣٢، مؤنس: «عقد بيعة بولاية العهد» ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) قارن نظم الجمان ٢٢٦، المن بالامامة ٣٣٧، ١٠، ١٥-٥١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ص ١٤٤، وراجع أمثلة في المن بالاهامة ٢٣٧، ١٠، ١٥–٥١٥.

<sup>(</sup>٦) عنوان الدراية ٣٨-٣٩.

الى هذه الرواتب كان الخلفاء والسادة كثيري العطاء لهذه الطبقة من الناس\. ولا ريب أن هذه الرواتب المستمرة ساعدت على ازدهار أحوال هذه المجموعة من طبقات المجتمع، كما ساعدت على إنعاش الحياة الاقتصادية ومما يدل على ذلك أن الطبقة المتوسطة اقتنت القصور في العصر الموحدي\.

وتأتي بعد هاتين الجموعتين مجموعة ثالثة قوامها صغار الزراع والعمال الزراعيين والعامة في المدن سواء كانوا من العاملين في التجارة أو الصناعة أو في الخطط الإدارية الصغرى مثل سمار البروج ". ومع أن الموحدين قد عملوا على مساعدة الزراع وحماية الصناع ، وعمل المنصور بالذات على مساعدة الفقراء والمحتاجين بالعطايا الكثيرة والمساعدات الطبية والاجتماعية مثل أعمال الختان ، فإن هذه الجهود لم تؤثر على أجور هؤلاء الزراع والعاملين كثيراً. فقد ظلت وارداتهم في القرن السادس في بيئات المغرب الثلاث متقاربة ، وكانت أجورهم تصل الى أربعة دراهم في اليوم لمن له رأس مال يسير يديره في تجارة أو صناعة ، وكانت أجرة الصناع ذوي المهارة درهمين ، و يتدنى ذلك الأجر الى نصف درهم لغير ذوي المهارة من الصناع والعمال الزراعيين ومن يخدمون التجار ". وربما كان الأجر ، في بعض الأحيان ، قيراطاً أو كسرة خبز الوالغالب على هذه المجموعة أن

<sup>(</sup>١) راجع أمثلة في المن بالأمامة ١٥٩، ٥٢٥، المعجب ٢٧٩، ٣٠٨، لمح السحر (مخ) ٣١ق، وفيات الأعيان ٣٠٣، نفح الطيب ٢٧٢٤.

<sup>(</sup>Y) انظر استنتاجات بل من العملات المكتشفة قرب تلمسان .Pel, A., "Contribution...", p. 3.

 <sup>(</sup>۳) راجع ما سبق ص ۱۸٦ وما بعدها، ۲۱۷، ۲۷۸، بیان موحد ۱۰۰.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ١٨٤، ٢١٠، ٢٧٨.

<sup>(</sup>ه) راجع عن ذلك المعجب ٢٨٧-٢٨٨، بيان موحد ٢٠٤-٢٠٥، روض القرطاس ١٤٣، نفح الطيب ١٠٤:٣.

<sup>(</sup>٦) قارن ما سبق ص ١٨٧، ٢٠٠، ورسالة السقطي ٣٤، ٣٦، ٧٧ والتشوف ١٠٢، ١٧٧ والمعيار: ١٧ والمعيار: ١٧ والتقييد الأبي (مخ) ٧٧و ونوازل البرزلي (مخ) ١٠٦ و وابن سعيد، المغرب ٣٣٦:١-٣٣٣. وقد حلل صلاح خالص المادة التي أوردها السقطي انظر اشبيلية في القرن الخامس ٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷) انظر عن الحالة الأولى بيان موحد ١٠٠؛ وعن فقر حراس القلاع أمثال العوام (مط.) ١٠٩، ١١٥. وراجع أمثلة عن الحالة الثانية فيما سبق ص ٢٠٠، والمعجب ١٨٢-١٨٣، والذيل والتكملة ٢٠٠-٣١٠،

تستأجر المسكن وتشتري حاجياتها الضرورية،، ولهذا تجد أفرادها أكثر « طبقات » المجتمع تأثراً بتقلب الأسعار، ويبدو أن دخلهم لم يكن يكني لشراء الضروري من الأشياء. وكان من أمثال العوام « الأجر درهمين والبقل ( الخضر ) من أين »٢. ومن الصعب معرفة المستوى المعيشي لهؤلاء الناس معرفة تفصيلية بمقارنة دخلهم مع أسعار الأشياء، ذلك لأننا لا نملك قائمة متكاملة بأسعار الأشياء في منطقة واحدة، كما لا نعرف عدد أفراد الأسرة لأي من أفراد هذه المجموعة. ولكن يمكن القول، بصورة مجملة من أسعار بعض الأشياء التي ذكرتها المصادر"، إن الفرد من هذه المجموعة لا يستطيع أن يمتلك مسكناً ولا ركوبة، ولا يقوى على كلفة السفر الى مسافات بعيدة، ولا يتمكن من اقتناء الكتب، وهي وسائل الثقافة، ولا يستطيع فداء نفسه ان وقع في أسر، وقد كانت الفترة فترة حروب، لا سيّما في البلاد الشرقية والأندلسية. وكان دخل الفرد الذي يسكن في المدينة من هذه المجموعة، على النقيض من « الطبقتين » الأخريين، ينصرف الى تأمين كراء الدار وشراء الطعام. وإذا افترض المرء أن أسرة شخص من هذا الصنف قد كانت تتكون من خمسة أفراد، وأخذ المرء بأدنى الأسعار الواردة في الملحق السادس من هذه الدراسة، يجد أن تقدير ما تحتاجه مثل هذه الاسرة هو الآتي:

كراء دار ــــ ١٠ دراهم، إذا كان الصرف ١٢ درهماً للدينار خبز أو شعير ــــ ١٥ درهماً، عل افتراض ثلاث خبزات أو مد مراكشي من القمح أو الشعير في اليوم الواحد للشخص الواحد .

<sup>(</sup>١) راجع أقوال أبي العباس السبتي في **مناقب أبي العباس** ( مخ. الرباط ) ٩٨ق-٩٩و.

<sup>(</sup>٢) أمثال العوام (مط.) ٤٦-٤٧، أمثال العوام (الاطروحة) ٢٠٦:١.

<sup>(</sup>٣) انظر الملحق رقم ٦ من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٤) هذا التقدير أقل مما تحتاجه أسرة رجل متوسط الحال كان يملك رحّى، وأقل مما قدر في نفقة امرأة من الطبقة المتوسطة ( انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١٣٦و، التقييد الأبي (مخ) ٢٦ق ).

المجموع ــ ١/٢ ٨٤ درهماً.

هذا ما عدا الزيت والسمن والحطب والبقول وما يحتاجه المنزل من أثاث. و يتضح من هذا أن من كان دخله اليومي درهمين لا يستطيع أن يقيم أود أسرته ناهيك بمن كان دخله أقل من درهمين.

ولا يستغرب بعد هذا إذا ما تذمر العامة وتبرموا بالأوضاع الاجتماعية أو نقموا على المجموعة المسيطرة التي يمثلها الحاكم، ومن أمثال العوام ما يشير الى ذلك مثل قولهم «إذا تسمع الأمير بيضحك اعرف أن قلبي بيبكي! »١.

و يلاحظ الناظر في المصادر عن القرن السادس أن العامة كانوا يلتفون حول رجال التصوف، تعبيراً عن تذمرهم، وذلك لأن رجال التصوف كانوا يهتمون بمشكلات الفقراء والمساكين، ويخرجون عن أموالهم لأولئك الفقراء ، ويحثون الأغنياء على الاحسان إليهم، و يذهب بعض المتصوفة الى أن « التوفيق » هو إطعام الطعام . و يرى أبو العباس السبتي أن آيات الصدقة تعني المشاركة، أي مشاركة الفقير للغني في ماله .

 <sup>(</sup>١) انظر خالص: اشبيلية في القرن الخامس ٤٦، نقلاً عن محطوط ري الأوام للزجالي.

<sup>(</sup>m) انظر التشوف ٢٠٦، سلوة الأنفاس ١٧٤١٠.

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي العباس ( من الرباط ) ١٠٥و-١٠٥ق؛ وانظر كيف يرد أصول الشرع الى الصدقة (نفح الطب ٧: ٢٦٨ ، ٢٧٧ ).

وهناك أمران قد يدلان على أن انتشار التصوف في هذا القرن كان يعبر عن تذمر العامة:

أولاً: التلازم بين انتشار التصوف وازدياد الرفاه المادي والتباين الاقتصادي. فني النصف الأول من القرن السادس كانت المرية وأغمات مركزي المتصوفة، ثم انحسرت موجة التصوف فيها مع اضمحلالها الاقتصادي في النصف الثاني، في الوقت الذي كان انتشار التصوف يتصاعد في البلاد الغربية بادية وحاضرة (باستثناء أغمات)، وقد كانت البلاد الغربية بيئة الازدهار الاقتصادي في المغرب في القرن السادس.

ثانياً: محاولات الطامعين في السلطة في القرن السادس انتحال النهج الصوفي أسلوباً لحياتهم، وإدعاء الهداية قناعاً لعملهم السياسي، مثل الذي فعله ثائر سبتة أسلوباً لحياتهم، وإدعاء الهداية قناعاً لعملهم السياسي، مثل الذي فعله ثائر سبتة معنى ترعيم ثورة المريدين في غرب الأندلس، وقد حاول أن يربط حركته بابن العريف زعيم متصوفة الأندلس وقتذاك. والراجع أن يربط حركته بابن العريف زعيم المرابطين كانوا يخشون الحركة الصوفية واستقطابها للعامة، فضيقوا على زعاء المتصوفة من أمثال ابن العريف وابن برجان والميورقي°. ولا يستبعد أن يكون المتصوفة من أمثال ابن العريف وابن برجان والميورقي°. ولا يستبعد أن يكون

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة اسين بلاثيوس في محاسن المجالس لابن العريف؛ وعن أغمات راجع التشوف ٨٠.

<sup>(</sup>۲) اذا اعتبرنا كتاب التشوف الذي صنفه ابن الزيات التادلي من رجال القرن السادس مقياساً، وأحصينا من ترجم لهم، نجد عدد تراجمه ۲۷۷ ترجمة، و يبدو أن واحدة منها دخيلة على الكتاب، لأن وفاة صاحبها كانت سنة ٩٤٠هـ، وهي ليست من شرط الكتاب الذي صُنف سنة ١٢٢٠/٦١٧ اذ اشترط التادلي ألا يترجم للأحياء ( انظر التشوف ١٣، ٧٧٨، ٧٥٤). ولم أستطع معرفة مواطن استقرار ١٦ شخصاً، أما البقية فكان منها ٩٩ في النصف الأول من القرن السادس و ١٦١ في النصف الثاني منه و يلاحظ المرء تقلّص عدد المتصوفة في أغمات في النصف الثاني ( ١٩ الى ٣) وزيادتهم في مراكش ( ٨ الى ٤٨) وفاس ( ٥ الى ١٧) وأزمور ( ٧ الى ١٢). وعن انتشار التصوف في البلاد الغربية راجع أيضاً التشوف ٢٢، ٣١٣، الذيل والتكملة ١٩٨٤، نقح الطيب ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر عنه البيان المغرب ٤:٤٧-٥٠.

<sup>(</sup>٤) راجع المعجب ٢١٢، الحلة السيراء ١٩٧٢ وما بعدها، أعمال الأعمال (ط. ليفي) ٢٤٨ وما بعدها، العبر ٣٣٣١.

إحراق المرابطين لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ذا صلة بحرب المرابطين على المتصوفة ، وهؤلاء (أعني المتصوفة) خشيهم الفقهاء أيضاً، فغذوا الحملة على كتاب الاحياء ، إذ كان ذلك الكتاب لمتصوفة العصرين المرابطي والموحدي مرشداً ومنها جأ ".

ويبدو أن الموحدين أرادوا استثمار هذا التيار الصوفي الذي استقطب العامة، فربطوا حركتهم بالغزالي، مدعين تتلمذ ابن تومرت عليه من جهة أ، وادعاء ابن تومرت المهدية من جهة أخرى، فزواج الموحدون بين الفكر الصوفي والمهدي وآمال العامة، وجاءت مهديتهم أول مهدية سنية في الغرب الإسلامي . ولقد حاول ابن قسي في الأندلس ما حاوله ابن تومرت في البلاد الغربية . ولئن أخفق ابن قسي فقد نجح ابن تومرت لأنه تحصن بقبيلته ، ولم ينازعه ثوار آخرون في منطقته ، ولم يتعرض لخطر خارجى مثل الذي واجه ابن قسي .

وإذا كان الموحدون قد نجحوا في القضاء على المرابطين فقد أخفقوا في تحقيق آمال العامة، إذ استمر التباين الاجتماعي، وقد سبقت الإشارة الى ذلك، ولهذا تعاظم نفوذ المتصوفة، وحاول الطاعون الى الحكم استثمار الموجة الصوفية، خاصة في خلافة المنصور والناصر، فادعوا الهداية وهاجموا التباين المادي والحرمان الاجتماعي وانحراف الدولة الموحدية عن تعاليم ابن تومرت. ولئن أخفقت عاولات هؤلاء الثوار الطامعين، مثل الاشل والجزيري وابن الفرس وغيرهم،

<sup>(</sup>١) راجع عن احراق الأحياء نظم الجمان ١٤-١٥، معجم الصدفي ٢٧١، البيان المغرب ٥٩:٤، الحلل الموشية ٥٨، مؤنس: « نصوص سياسية » ١١٣.

<sup>(</sup>٢) فهرسة عياض ١٦و، ٣٧ق، التعريف بعياض ١٢١، التشوف ٧٢، ١٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر التشوف ٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٩٥، نفح الطيب ١٣٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر عن هذا الادعاء موسى: تنظيمات الموحدين ٣٥-٣٦؛ وقد حاول الموحدون تسويغ خلافتهم على أساس هذا اللقاء (المصدر ذاته ١٤٢).

 <sup>(</sup>٥) راجع العبر ٣٢٢:١-٣٢٣ حيث يذكر ابن خلدون أن المتصوفة المتأخرين ابتداء من ابن قسي بدأوا
 يتكلمون عن ظهور المهدي.

<sup>(</sup>٦) انظر عنهم المعجب ٣١٦، ٣٢٧-٣٢٨، المغرب ٣٢٣:١، بيان موحد ١٢٨، ١٨١- ١٨٩، ١٨٩، نفح الطيب ٢٦٤٤، العبر ٢٦٦، ٢٥١، ٢٥١. وابن عذاري وحده يحاول أن يربط بين حركة المجزيري والفكر الخارجي، ولكن ابن عذاري يؤكد على اهتمام الجزيري بالعامة.

with the said of the state of t

and the first of the first state of the stat

of the other of the sign of the thing the fitting to be at the sign of the sig

ages of the state of the second of the state of the state

the will be the form to give it in the theory which become the first things

and the tip was it is the fifth

The first section of the second section of the section of the second section of the section o

The state of the control of the state of the state of

الثلاثة الأول الجانب النظري، فقد تميز ابن خلدون بالمنهج العملي\. ويقول ابن خلدون أنه اعتمد في استنباط طبائع العمران على تحليل تاريخ المغرب لعدم اطلاعه على أحوال المشرق\. ويبدو لي أن تاريخ القرن السادس من تاريخ المغرب كان مرتكز بحثه، وشفيعي في هذا الاستنتاج ذلك المناخ الذي كتب فيه والشواهد الكثيرة التي أوردها من تاريخ المرابطين والموحدين تدليلاً على نظريته، وقد أشرت الى هذه الشواهد في غير موضع من هذه الفصول، وهذا الأمر يدعو الى دراسة ابن خلدون دراسة جديدة من خلال الخلفية الاقتصادية للمغرب خلال القرن السادس. كما أن هذه الخلفية الاقتصادية بذاتها تحثنا على دراسة الجذور الاقتصادية للتصوف في المغرب خلال القرن السادس لفهم طبيعة الحياة الاجتماعية والتطورات السياسية في ذلك القرن. وهذه أمور ندعو الباحثين الى التفرغ لها والتعمق في ملابساتها.

<sup>(</sup>١) انظر عن هذه الفقرة عباس: « ابن رضوان وكتابه في السياسة » في كتاب العيد، بيروت، الجامعة الأميركية في بيروت، ١٩٦٧، ص ١٤٠ وما بعدها، خاصة ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) العبر ٣٣:١.

فقد تركت أثراً في سياسة المنصور تجاه العامة. ويبدو أن المنصور شعر بتذمر العامة وخطورة التباين الاجتماعي، فحاول التقرب من العامة بمشروعاته الاجتماعية وعطاياه المالية واستقطب المتصوفة حوله متقرباً إليهم، مكرماً لهم، طالباً منهم الدعاء، معتبراً اياهم جنده ألى وربما أراد المنصور ضرب المتنفذين من أشياخ الموحدين والفقهاء غير أن ظروفه لم تسعفه في ذلك ألى ولكن على الرغم من استمرار التباين الاجتماعي يبدو أن المنصور قد نجح في جذب العامة نحوه، ولما توفي أنكر العامة موته ونسجوا حول ذلك الأساطير ".

بيد أنه بالرغم من هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والاخفاق في احياء المناطق الداخلية من البلاد الشرقية، أو وقف تقلص النشاط الاقتصادي في البلاد الأندلسية، فقد ظل هذا القرن السادس يمثل التجربة العملية الأخيرة لاتحاد بيئات المغرب الثلاث اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وسعيها متحدة لمواجهة الخطر الحنارجي. ولما لاحت بارقة أمل في بعث مشابه، مع المرينيين في القرن الثامن/الرابع عشر، تعلقت بها قلوب المغاربة في البيئات الثلاث. ولكن لما أخفقت المحاولة هز إخفاقها ضمائر الفكرين منهم، ولجأ المفكرون الى دراسة السياسة في محاولة لإنقاذ مجتمعهم المريض، فكتب ابن الخطيب مقامة في السياسة وصنف ابن رضوان كتاب الشهب اللامعة وجمع أبو حمو الزياني كتاب السياسة وصنف ابن خلدون الى كتابة مقدمته. ولئن غلب على منج

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك المعجب ۲۷۸، ۲۸۹، مناقب أبي العباس ( مغ الرباط ) ۱۰۰ق، بيان موحد ۱٤۱، روض القرطاس ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۹، بهجة الناظرين (مغ) ۵۱، ۳۰، ۳۳، النجم الثاقب (مغ) ۲۰، ۳۰، ۳۰، ۱۲۰، ۱۴۰، مغ) ۲۰، ۳۰، النجم الثاقب (مغ)

<sup>(</sup>۲) انظر تشككه في مهدية ابن تومرت وتشدده مع فقهاء المالكية واعجابه بابن حزم، ورأي ابن حزم في الفقهاء الأندلسيين قد سبقت الإشارة اليه ( راجع موسى: « التنظيمات الحزبية » ۸٤، تنظيمات الموحدين ۲۲۳ وما بعدها ). ويظهر تراجعه عن ضرب المتنفذين من كونه قد أبطل جلوسه لمظالم العامة بعد أن ارتاع الأعيان ( بيان موحد ١٤٥ ).

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك وفيات الأعيان ١٠:٧، رقم الحلل (مخ) ٤٨ق، بيان موحد ٢١٠، رفع الحجب المستورة ٢:٥٥١، نفح الطيب ٢٠٤٣.

المسكلاجت

الملحق رقم (١) بعض أسر الفقهاء التي لها ذكر في امتلاك أراض واسعة\*

| المصادر                                                                                                                                              | موطنها                   | الأسرة                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الحلة السيراء ٢:٨١٢، الذيل والتكملة ٥:٧٦٠<br>الذيل والتكملة ٤:١٧١<br>المصدر ذاته ٥:١، ٣١٢ المعجم ١٣٣–١٣٤،<br>المقرب ١:٧٣                             | ، مرسیة<br>،،            | بنوطاهر<br>بنو العتيقي<br>بنو المرخي                                            |
| بغية الملتمس ٤٦٩<br>الذيل والتكملة ١٤٧:١                                                                                                             | شاطبة                    | بنوعات<br>بنومفوز                                                               |
| التكلة ٢:٦٠٨<br>التكلة ٢:٦٠، الذيل والتكلة ٢:٦٠<br>التكلة ٢:٥٠٩، ٨٠٠، ٨١٨<br>المصدر ذاته ٢:١٠١<br>المصدر نفسه ٢:٣٦٠<br>بغية الملتمس ٢٢٩، الصلة ٢:٥٧٥ | بلنسية<br>،،<br>،،<br>،، | بنو جحاف<br>بنو سفیان<br>بنو عبد العزیز<br>بنو العقیلی<br>بنو عیشون<br>بنو واجب |
| أعمال الاعلام (ط.ليني) ٢٥٨-٢٥٩                                                                                                                       | أريوله                   | بنوعاصم<br>ابن ارسالیه                                                          |
| التكلة ٢:٧٧ه أعمال الاعلام (ط. ليني) ٢٥٥<br>التكلة ١:١٦٤<br>المرقبة العليا ١١٤                                                                       | غرناطة<br>مالقة<br>،،    | ابن ارسالیه<br>بنوحسون<br>بنو الحسن                                             |
| الذيل والتكملة ٥: ١ : ١٨ طبقات ابن أبي أصيبعة ٢ : ٦٤<br>وفيات الأعيان                                                                                | إشبيلية                  | بنوزهر                                                                          |

واجع مما سبق الفصل الرابع. وهذا جدول بمن لهم ذكر خلال القرن السادس/الثاني عشر من الفقهاء فقط. ولم يقصد به إحصاء الملاك عامةً من مرابطين وموحدين ومن اتصل بهم من غير الفقهاء. والمصادر هنا لم يقصد بها الاستقصاء بقدر ما أريد منها الإشارة الى أصالتهم ونباهتهم حسب التعريف في الفصل المذكور.

| المصادر                          | موطنها        | الأسرة           |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| التكلة ١:٥١٥، ٢:٤٥٨              | قرطبة         | بنومغيث          |
| المصدرذاته ١:٥١١                 | "             | بنوبتي           |
| الذيل والتكملة ١: ٨١             | "             | بنو جرج          |
| بغية الملتمس ٤٠١،٢٦١             | 66            | بنوحمدين         |
| بنو البلازن المغرب ١:٠٤٠         | "             | بنورشد           |
| المغرب ٩٦:١                      | 66            | بنو الضباط       |
| التكملة ٢: ٨٦٠                   | لبلة          | بنوعمر البكريون  |
| انظر الفصل الرابع التكملة ٢: ٢٥٥ | لبلة وإشبيلية | بنوالجد          |
| التكملة ٢: ٨٣٥- ٨٣٥              | شلب           | بنو ابن أبي حبيب |
| التغريف بعياض (مخ) ٤-ه           | سبتة          | بنوعياض          |
| التكملة ٢: ١٥٥                   | 44            | بنوحسين التميمون |
| روض القرطاس ٠٠                   | حول فاس       | بنوسداف          |
| التكلة ٢:٣٢٢                     | بجاية         | بنو الخطيب       |
| التشوف ٤٣٣                       | تلمسان        | بنو المغيلي      |
| الاستبصار ۱۵۷                    | قسطيلة        | بنو پهلول        |

الملحق الثاني المشرفون الماليون\*

أ \_ المرابطون

| المصادر                                                                                                             | المكان       | الاسم                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الروض المعطار ١٩٧<br>ابن سعيد: المغرب ١٦٣:٢<br>نفح الطيب ٣: ٦١<br>نفح الطيب ٢: ٣٣٧                                  | غرناطة<br>،، | عيسى بن الوكيل<br>محمد بن سعيد الغرناطي<br>عبد الملك بن سعيد الغرناطي |
| الذخيرة (مخ بغداد) ٣: ١٤٠،<br>المغرب ٢: ٣١٤                                                                         | بلنسية       | محمد بن عائشة                                                         |
| الجلة السيراء ٢:١٩٧                                                                                                 | شلب          | ابن قسی                                                               |
| أخبار المهدي ٦٥، الحلة السيراء<br>٢: ٢٣٥، بيان موحد ١٩، الحلل الموشية ١١١.<br>نفح الطيب ٣: ٣٢٤، بدائع البدائه ٢:٧٥١ | فاس          | عبدالله بن خيار الجياني                                               |

إن المصادر لا تذكر في أغلب الأحيان تاريخ تعيين العامل أو عزله، وعلى هذا فان ذكر العمال في مكان واحد من هذا الجدول لا يغيد تتابعهم على الخطة، كما لا يعني أنهم قد عملوا في وقت واحد، وحيثما أسعفت المصادر بينت من خلف الآخر، والمصادر التي بين أيدينا لا تسمح بأكثر من هذه الصورة المبينة في الجدول.

## ب \_ الموحدون

| AL -11                                                   | 1,1/11  |                                   | 71.11.1    |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| المصادر                                                  | المكان  | الاسم                             | الخليفة    |
| بیان موحد ۲۰                                             | فاس     | عبدالله بن خيار الجياني           | J.         |
| المن بالإمامة ٧٠٧                                        | قرطبة   | أبو إسحاق براز بن محمد المسوفي    | ع.<br>ج    |
| المن بالإمامة ٧٠٧                                        | قرطبة   | أبوعبدالله محمد بن المعلم         | يتوني      |
| المصدر ذاته ۲۰۷–۲۰۸، ۳۵۳                                 | إشبيلية | أبوعبدالله محمد بن المعلم         |            |
| أعمال الاعلام ٢٥٦،                                       | مراكش   | ابن عبد العزيز البلنسي            |            |
| توفي ۷۸ه/۱۱۸۲                                            |         |                                   |            |
| مناقب أبي العباس السبتي                                  | مراكش   | أبو بكر يوسف الكومي               |            |
| (مخ باریس) ۱۹ و.                                         |         |                                   |            |
| يفهم من سياق رواية ابن عذاري<br>انه تولى هذه الخطة ولكن  | مراکش ` | أبو الحسن بن هردوش                |            |
| الدواية لا توضع متى كان ذلك                              |         |                                   |            |
| الروية و توصع على 200 ما<br>(راجع بيا <b>ن موحد</b> ١٠٨) |         |                                   | بوسف       |
| العبر ٢:٦٦٦                                              | سلا     | على بن الرند                      |            |
| المغرب ١٦٢:٢                                             | سلا     | عيي بن بولند<br>محمد بن عبد الملك | <b>3</b> . |
| إلمن بالإمامة ٤١٩                                        | تلمسان  | أبو الربيع عبد النور              | المؤمن     |
| نکب فی ۱۱۸٤/۵۷۹                                          | تلمسان  | بر ربی .<br>أبوزكريا بن حيون      |            |
| (أنظر ب <b>يان موحد</b> ١٢٧ – ١٢٨)                       |         |                                   |            |
| الی ۱۸۵/۵۸۰ (بیان موحد ۱٤۳)                              | فاس     | إبراهيم بن اسماعيل                |            |
| عزل ۱۱۷۷/۵۷۳ بیا <b>ن موحد</b> ۱۱۲                       | سجلماسة | ابن مفّاخر                        |            |
| المن بالإمامة ٤١٨                                        | أفريقية | أبو محمد عبد الواحد اقوسقور       |            |
| كان في هذه الخطة سنة ٢٩٥/١١٧٤                            | أفريقية | ابن مثنی                          |            |
| (بیان موحد ۱۲۸)                                          |         |                                   |            |
| وتوفي في ۱۱۸٤/۵۷۹ وهو متوليها                            |         |                                   |            |
| (بیان موحد ۱۰۳)                                          |         | ·                                 |            |

| الخليفة            | الأسم                                                                 | المكان                        | المصادر                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | أو الحسن علي بن حنون                                                  | ?                             | عز من الجباية في ١١٧٧/٥٧٣؛<br>ولم يبيّن ابن عذاري مكان عمله،<br>ولكن من السياق كان يعمل في<br>البلاد الغربية (أنظر بيان موحد ١١٢) |
| يوسف بن عبد المؤمن | ابن المعلم                                                            | إشبيلية                       | عزل في شوال ٢١م/١٦٦<br>(المن بالإمامة ٢٠٨، بيان<br>موحد ٩٤)                                                                       |
| لم الله            | یلول بن جلداسن                                                        | إشبيلية                       | المصدران ذاتها والصفحتان نفسها                                                                                                    |
|                    | ابن المعلم ثانية                                                      | إشبيلية                       | بیان موحد ۱۱۲                                                                                                                     |
| -                  | ثم ابن غمر                                                            | إشبيلية                       | ابن سعيد، المغرب ١: ٣٨٢                                                                                                           |
|                    | أبوعمر بن أفلح                                                        | غرناطة                        | بیان موحد ۱۱۰                                                                                                                     |
| 2                  | محمد بن عبد الملك بن سعيد                                             | غرناطة                        | ابن سعيد، المغرب ١٦٢:٢،                                                                                                           |
|                    |                                                                       | ,                             | ا <b>لإحاطة</b> (مخ) ٦٩، نفح<br>الطيب ٣٣٦:٢<br>                                                                                   |
| فأ                 | أبو الحسن الهوزني<br>فأبو محمد الكاتب<br>ثم أبو محمد الكباشي          | مراکش<br>مراکش<br>مراکش       | بیان موحد ۱٤۱<br>بیان موحد ۱٤۱<br>بیان موحد ۱٤۱                                                                                   |
|                    | أبو موسى بن ومازير                                                    | فاس                           | کان علی عملها سنة ۱۸۲۰/<br>۱۱۸۶ (ب <b>یان موحد</b> ۱۵۸)                                                                           |
| د ا                | محمد بن عبد الملك بن سعيد                                             | غرناطة                        | ابن سعيد، المغرب ١٦٢:٢،<br>نفح الطيب ٢: ٣٣٥                                                                                       |
| فأب                | محمد بن أبي مروان بن سعيد<br>فأبو بكر بن زهر<br>ثم أبو القاسم بن نصير | إشبيلية<br>إشبيلية<br>إشبيلية | المن بالإمامة ٤٨١–٤٨٢<br>المن بالإمامة ٤٨١–٤٨٢<br>بيان موحد ١٣١؛ وقد ظل على<br>عملها الى سنة ١٩٣٦/٥٩٣                             |

| المصادر                                                                       | المكان            | الاسم                         | الحليفة |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| کان علی عملها فی سنة ۵۸۳/<br>۱۱۸۷ (بی <b>ان موحد</b> ۱۷۱)                     | مرسية             | ابن الحجاف                    |         |
| المصدر ذاته والصفحة نفسها<br>بيان موحد ١٧٢                                    | مرسية<br>مرسية    | فابن رجا<br>ثم ابن سليمان     | النصور  |
| المغرب ۲: ۲۰۰                                                                 | المرية            | يزيد بن طبقلاب                |         |
| تولاها بعد غرناطة ؛ أنظر<br>الاحاطة (مخ) ٦٥                                   | مراكش             | محمد بن عبد الرحمن الغرناطي   |         |
| ابن سعيدً، المغرب ١٠٧:١                                                       | مراكش             | موسى بن عيسى بن المناصف       |         |
| ابن سعيد، المغرب ٣١٨:٢،<br>الرايات ٨٦                                         | سبتة              | ابن عبد الصمد                 |         |
| التذكار (مخ) ٣٩ و؛ وقد كان                                                    | سبتة              | ناصح مملوك الناصر             |         |
| على عسلها في ۱۲۰٦/٦٠٢<br>كان عليها في آخر ۱۲۱۱/٦٠٧<br>(ب <b>يان موحد</b> ۲۳۷) | سبتة              | محمد بن يحيى بن تاكفت         | الناصر  |
| کان علیها فی سنة ۱۲۰۶/٦۰۱<br>(بی <b>ان موحد</b> ۲۱۶)                          | فاس               | ابن يوجان                     |         |
| نکب فی محرم ۱۲۰۷/۹۰۶<br>(بیان موحد ۲۲۲)                                       | فاس               | أبو الحسن بن أبي بكر          |         |
| کان علیها حتی آخر ۱۲۱۱/۲۰۷<br>(بیان موحد ۲۳۷)                                 | فاس               | داود بن أبي داود              |         |
| نکب فی محرم ۱۲۰۷/٦۰۶<br>(بیان موحد ۲۲۲)                                       | مكناسة            | أبو الربيع بن أبي عمران       |         |
| قبل فاس؛ أنظر بيان موحد ٢١٤<br>كان عليها في ١٢٠٦/٦٠٢<br>(بيان موحد ٢١٩)       | أفريقة<br>أفريقية | ابن يوجان<br>داود بن أبي داود |         |

| الأسم                             | المكان                                                                                                           | المدر                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| داوا بن أبي داود                  | توزر                                                                                                             | آخر ۱۲۱۱/۹۰۷ (ب <b>یان موحد</b> )                                                                                                                |
| أخو ابن أبي داود                  | قابس                                                                                                             | آخر ۱۲۱۱/٦۰۷ (بیان موحد ۲۳۶)                                                                                                                     |
| داود بن أبي داود                  | إشبيلية                                                                                                          | عزل في عام ١١٩٧/٥٩٣ (بيان<br>موحد ٢٠٠) و يبدو أنه خلف                                                                                            |
| يوسف بن عمر                       |                                                                                                                  | بابن عمر الذي نكب في ٢٠٤/<br>١٢٠٧ فحل محله الحسن                                                                                                 |
| الحسن بن واجاج                    |                                                                                                                  | (بیان موحد ۲۲۷)                                                                                                                                  |
| محمد بن عبد الرحمن الغرناطي       | غرناطة                                                                                                           | الاحاطة (مخ) ٦٥                                                                                                                                  |
| أبوعامر محمد بن حسون<br>أدعل من ت | مالقة                                                                                                            | الذيل والتكملة ٤: ٢١٤<br>ابن سعيد، المغرب ٢: ٢٤٩                                                                                                 |
| دا أب                             | اوا بن أبي داود<br>حو ابن أبي داود<br>ود بن أبي داود<br>بسف بن عمر<br>لحسن بن واجاج<br>مد بن عبد الرحمن الغرناطي | اوا بن أبي داود توزر وابن أبي داود قابس اود بن أبي داود إشبيلية ود بن أبي داود إشبيلية السف بن عمر السن بن واجاج مد بن عبد الرحن الغرناطي غرناطة |

# الملحق الثالث التقويم الزراعي

| أشياء أخرى                                                                  | الغرس                                                                                                                                                                                | الزراعة                                                                                                                                                                       | 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ـــ قطع الحشب (٨)<br>ـــ رعي الحيل<br>وتواضع البقر (٩)                      | ر بر الكروم وتكريبها وغرس<br>الزيتون والرمان. (٥)<br>ـــ زرع فسيل النخل ونقله<br>بعد عامين<br>ـــ غرس التفاح ونقل نوامي<br>اللوز والسفرجل والإجاص (٧)                                | زريعة البصل (١)<br>حرث أرض القطن (٢)<br>الكون (٣)<br>الكز بر(٤)                                                                                                               | يناير                                   |
| - تحضين بيض<br>الحرير(١٠)<br>- نتاج الا بل<br>- استمرار رعي<br>الحنيل (١١). | ر زريعة الصنوبرثم نقله  بعد عامين (۱۳)  عفرس وتد الرومان (۱٤)  استمرار غرس التفاح (۱۵)  غرس بصل الزعفران (۱٦)  زريعة الأترج (۱۷)  تركيب الإجاص والتفاح (۱۸)  نقل تكابيس الزيتون (۱۹) | _ زريعة الفستق (٢٠)<br>_ زراعة بقول الصيف (٢١)<br>_ زراعة الحمص البكير (٢٢)<br>_ عدى أرض السقي (٢٣)                                                                           | فبراير                                  |
| ــ يتولد دود<br>الحرير (٣٤)<br>ــ يبين نتاج الخيل<br>وهوجوقت<br>شرائها (٣٥) | ـــ زراعة التين من التكابيس (٣١)<br>ـــ يركب الشجر تركيباً (٣٢)<br>ــ غراسة الزيتون المتأخر (٣٣)                                                                                     | رزاعة الحمص المتأخر (٢٤)  زراعة القطن والعصفر (٢٥)  غرس قصب السكر (٢٦)  زراعة الانسيون (٢٧)  رعا زرع القمح والشعير (٢٨)  يظهر الورد المبكر  والسوسن (٢٩)  يبدأ عقد الفول (٣٠) | مارس                                    |

| أشياء أخرى                                                                                                        | الغرس                                                                                                | الزراعة                                                                                                                              | Yell vy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ـــ تطلق فحول الخيل .<br>على الرّمك في البوا<br>فتعلقها، وحملها<br>أحد عشر شهراً<br>ووضعها في منتصف<br>أبريل (٤٣) | ــ يذكر النخل و يقلم<br>سعفه (٤٠)<br>ــ تضرب أوتاد الأترج (٤١)<br>ــ تركيب ألوان من<br>ــ العنب (٤٢) | جمع نوار البنفسج (٣٦)     غرس قضبان الياسمين (٣٧)     زراعة الحنا والأرز واللوبيا     بستانياً (٣٨)     زراعة السمسم (الجلجلان) (٣٩) | أبريل   |
| _ يعمل النحل<br>العسل (٤٩)<br>_ جمع الحرير (٤٩)<br>_ تصاد الأفاعي<br>لعمل<br>الترياقات (٥٠)                       | ـــ باكور التفاح وعيون<br>البقر (٤٧)                                                                 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                | ما يو   |
| ــ عزل فحول الخيل<br>عن الرمك (٥٦)<br>ــ صيد الا بل والتيو<br>البرية للقسي(٥٧)                                    | ـــ يبدأ تين السواحل (٤٥)<br>ـــ يبدأ باكور العنب (٥٥)                                               | ـــ ٢٠ منه حصاد القمح (٥١)<br>ـــ جمع ضرائب القمح (٥٢)<br>ـــ جمع الأعشاب للترياقات (٣٥)                                             | يونيو   |
|                                                                                                                   | ــ نضح العنب وتخريصه (٥٩)<br>ــ تز بيب التين في السهل (٦٠)<br>ــ جمع التفاح والكمثرى<br>السكري (٦١)  | ـــ يستمر حصاد القمح وجمع<br>ضرائبه (۵۸)                                                                                             | يوليو   |
| _ يبدأ قطع الخشب و يستمر الى يناير (٦٨) _ جمع ضرائب الحرب _ تفصل الفصلان عن أمهاتها و يكثر اللين (٧٠)             | ــ جمع التمر باكورة (٦٦)<br>ــ يطيب الرمان والخوخ<br>ومتأخر الكمثرى<br>السكري (٦٧)                   | ـــ زراعة الفول الحزيغي<br>البستاني (٦٢)<br>ـــ يحصد الأرز (٦٣)<br>ـــ حرث أرض الزيتون<br>والكروم (٦٤)<br>ـــ حصاد الأنسيون (٦٥)     | أغسطس   |

| أشياء أخرى                                                                                  | الغرس                                                                                                                                                         | الزراعة                                                                                                                                   | Jest vig |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ـــ جمع بيض<br>النعام (۷۷)                                                                  | ــ قطف الخوخ والرمان والسفرجل<br>وجمع الجوز والصنوبر والبلوط<br>والقسطل وقطع الحناء (٧٥)<br>ـــ زريعة اللوز والجوز وغرس<br>التين (٧٦)                         | _ يبدأ قصب السكر (٧١)<br>_ حصاد السمسم (٧٢)<br>_ حصاد القطن (٧٣)<br>_ حرث المناطق الجبلية وربما<br>زراعتها (٧٤)                           | سبتعبر   |
| ــ يستمر قطع<br>الخشب (۸۳)<br>ــ تتواضع الغنم<br>وتكثر و يوجد<br>اللبن بكميات<br>كثيرة (۸٤) | _ تركيب ألوان من العنب ( ٨١)<br>_ غرس الزيتون البكير والجوز<br>والحوخ واللوز والتين<br>والإجاص ( ٨٢)                                                          | _ تخريص الزيتون وجمعه (٧٨)<br>_ تستمر الحراثة في المناطق<br>الجبلية وتبدأ في السهول<br>كما تبدأ الزراعة (٧٩)<br>_ زراعة الفول البكير (٨٠) | أكتوبر   |
|                                                                                             | ــ جمع الزيتون في المناطق<br>الداخلية (۸۸)<br>ــ غرس الكروم صحراو ياً و بعلياً (۸۹)<br>ــ غرس التين من النقل (۹۰)<br>ــ نهاية موسم جمع البلوط<br>والقسطل (۹۱) | _ قلب أرض الزرع (۸۰)<br>_ جمع القصب (۸٦)<br>_ جمع الزعفران (۸۷)                                                                           | نوفمبر   |
|                                                                                             | ـــ يطيب أول الأترج (٩٣)                                                                                                                                      | يبدأ النرجس في الجبال<br>والبساتين (٩٢)                                                                                                   | ديسعبر   |

#### التعلىقات

- ۱ تقویم قرطبة p. 29.
- ٢ كتاب الفلاحة ١١٤.
- ٣ المصدر ذاته ١٢١-١٢٢.
- ٤ المصدر نفسه ١٢٤ وقد تستمر الى مارس.
- ه تقويم قرطبة 37, 29, 29, رسالة ابن البناء ٣،٢، كتاب الفلاحة ٦٢.
  - r تقويم قرطبة p. 23، كتاب الفلاحة ٥٩، ٦٠.
    - ٧ المصدر الأخير ٦٤، ٦٧، ٧١.
      - ۸ \_ رسالة ابن البناء ٣.
      - ۹ \_ تقويم قرطبة p. 37 .p.
    - ١٠ تقويم قرطبة 49، رسالة ابن البناء ٥.
      - ۱۱ تقويم قرطبة p. 43.
        - ۱۲ المصدر ذاته p. 49 .p.
        - ١٣ كتاب الفلاحة ٨٤.
          - ١٤ المصدر ذاته ٦٤.
          - ١٥ المصدر نفسه ٦١.
    - 17 تقويم قرطبة 49 .p. رسالة ابن البناء
      - ١٧ كتاب الفلاحة ٨٠.
    - ۱۸ تقویم قرطبة ۹۰ .p. رسالة ابن البناء ه. ۱۹ - كتاب الفلاحة ۸۷.

      - ۲۰ المصدر ذاته ۸۳.
    - ۲۱ تقويم قرطبة P. 49، رسالة ابن البناء ه.
      - ۲۲ كتاب الفلاحة ۲۰۹.

- ٢٣ كتاب الفلاحة ٦٣، ١١٢.
  - ٢٤ المصدر نفسه ١٠٩.
- ٢٥ تقويم قرطبة 9. 63، رسالة ابن البناء ٧، ابن العوام ٢: ٣٩٩.
- ٢٦ المصادر ذاتها والصفحات نفسها، كتاب الفلاحة ١١٤.
  - ٢٧ كتاب الفلاحة ١٢٤.
  - ۲۸ رسالة ابن البناء ٧.
  - ٢٩ تقويم قرطبة p. 62 ، رسالة ابن البناء ٧ ، ابن العوام ٢ : ٤٣٩ .
    - ٣٠ المصادر نفسها والصفحات ذاتها.
      - ٣١ كتاب الفلاحة ٢٥، ٨٧.
  - ٣٢ تقويم قرطبة 62 .و، رسالة ابن البناء ٦، ابن العوام ٢: ٤٣٩.
    - ٣٣ كتاب الفلاحة ٦٠.
  - ٣٤ تقويم قرطبة p. 63، رسالة ابن البناء ٧، ابن العوام p. 63.
    - ۳۰ تقویم قرطبة، 63 ,pp. 57, 63
  - ٣٦ المصدر نفسه p. 76، رسالة ابن البناء ٨، ابن العوام p. 76.
    - ۳۷ تقویم قرطبة p. 77 رسالة ابن البناء ۸.
      - ٣٨ المصدران ذاتهما والصفحات نفسهما.
        - ٣٩ كتاب الفلاحة ١١٤.
    - ٠٤ تقويم قرطبة ٦٥، وسالة ابن البناء ٨.
- ٤١ المصدران ذاتهما p. 77 ص ٨ على التوالي، كتاب الفلاحة ٧٩، ٨٠.
  - ٤٢ كتاب الفلاحة ٧٩.
  - ٤٣ تقويم قرطبة 71-70. pp. 70 رسالة ابن البناء ٨، العوام ٢: ١٩٢.
    - ٤٤ تقويم قرطبة 83, 87 ابن العوام ٤٤٠٠٤.
      - ٥٥ رسالة ابن البناء ١٠.
        - ٤٦ كتاب الفلاحة ١١٧.
        - ۷ تقویم قرطبة p. 90 .p.
      - 10 تقويم قرطبة p. 90 رسالة ابن البناء 10.

- ۶۹ تقویم قرطبة p. 91 ،
- ٥٠ رسالة ابن البناء ١٠.
- ۱ه تقویم قرطبة p. 99.
- r المصدر ذاته p. 103 .p.
- ۳ه المصدر نفسه 101 .p.
  - e. المصدر ذاته 104 p.
- هه المصدر نفسه 104 .p.
- ٥٦ المصدر ذاته p. 97، ابن العوام ٤٩٢:٢.
- ٥٧ تقويم قرطبة 105، كتاب الفلاحة ١١٢.
- ۸ه تقویم قرطبة 103, 118, رسالة ابن البناء ۱۳.
- ٩٥ المصدران ذاتهما 118, 119، ص ١٢ على التوالي.
  - ٦٠ تقويم قرطبة p. 119 .p.
  - 71 المصدر نفسه 119 .p. رسالة ابن البناء 11.
    - .p. 133 قرطبة 133 .q.
    - ٦٣ رسالة ابن البناء ١٣.
  - ٦٤ كتاب الفلاحة ٥٩، رسالة ابن البناء ١٣-١٤.
    - ٥٠ كتاب الفلاحة ١٢٤.
    - .p. 123 قويم قرطبة p. 123
    - ۲۱ نفویم فرطبه p. 125 .p.
  - ٧٧ المصدر ذاته 133-132 .pp. رسالة ابن البناء ١٣٠
    - ٦٨ المصدران ذاتهما 123 .p. ص ١٢ على التوالي.
      - .p. 133 قرطبة p. 133
      - .p. 123 المصدر نفسه p. 123.
        - ۷۱ المصدر ذاته 145 .p.
        - ٧٧ كتاب الفلاحة ١١٤.
        - ٧٧ كتاب الفلاحة ١١٥.
        - ۷۶ تقویم قرطبة p. 145 .p.

- ٥٧ المصدر ذاته 145 .p. كتاب الفلاحة ١١٨-١١٩.
  - ٧٦ كتاب الفلاحة ٧١ ٧٧، رسالة ابن البناء ١٥.
    - ۷۷ تقویم قرطبة p.143.
    - vA المصدر نفسه 159. م.
- ۷۹ المصدر ذاته 153, 149, 149, رسالة ابن البناء ١٦، كتاب الفلاحة ٧٩، ٧٩ المصدر ذاته ١٦١، ١٢١، ١٢١.
  - ۸۰ تقویم قرطبة 153 .p.
    - ٨١ كتاب الفلاحة ٧٩.
  - ٨٢ المصدر نفسه ٥٩، ٦٠، ٢١، ٧٧، ٧٠، رسالة ابن البناء ١٦.
    - ٨٣ رسالة ابن البناء ١٥.
    - ۸۶ تقویم قرطبة p. 159 .p.
    - ه ۸ المصدر ذاته p. 173 .p.
    - .p. 173 المصدر نفسه 173
    - ۸۷ تقويم قرطبة 173 .p. رسالة ابن البناء ۱۷.
      - ٨٨ رسالة ابن البناء ١٨.
      - ٨٩ كتاب الفلاحة ٥٧، رسالة ابن البناء ١٧.
        - ٩٠ كتاب الفلاحة ٦٤.
        - ۹۱ تقویم قرطبة p. 173 .p.
    - 97 المصدر ذاته 186 .p. رسالة ابن البناء ١٩.
      - ۹۳ تقویم قرطبة 186 .p.

## الملحق الرابع الحاصلات ومناطقها\*

## أ \_ البلاد الشرقية

| ,  | زيتون |     | یکر | ب ، | قص |    | حرير |   | زهار | که وأز | فوا | خری      | ب ا۔ | حبو | حنطة | شعير و | قح | المحصول                   |
|----|-------|-----|-----|-----|----|----|------|---|------|--------|-----|----------|------|-----|------|--------|----|---------------------------|
| مو | مص    | ق   | مو  | مص  | ق  | مو | مص   | ق | مو   | مص     | ق   | مو       | مص   | ق   | مو   | مص     | ق  | المنطقة                   |
| -  | ı     | 1   | -   | -   | -  | -  | -    | - | -    | -      | -   | -        | _    | -   | -    | -      | \  | طرابلس                    |
| _  | ٥     | - 1 | -   | -   | ٤  | ٣  | ٣    | ٣ | ۲    | ۲      | ۲   | -        | -    | -   | -    | -      | -  | قابس                      |
| ٩  | 4     | ٩   | -   | _   | ٨  | -  | _    | - | ٧    | 1      | >   | <b>V</b> | -    | ı   | +    | 7      | _  | ساحل<br>تونس<br>الشرقي    |
|    | -     | -   | -   | _   | -  | -  | -    | - | 11   | -      | -   | ١.       | -    | ٠,  | -    | •      | _  | قفصة                      |
| _  | -     | -   | -   | -   | -  | -  | -    | - | ۱۳   | ۱۳     | -   | -        | -    | -   | 1    | -      | #  | قسطيلية                   |
| -  | -     | -   | -   | -   | -  | 1  | 1    | - | ١٥   | ١٥     | 1   | -        | _    | _   | 1    | -      | -  | نفزاوة                    |
| ١٨ | -     | ۱۸  | _   | _   | _  | 1  | -    | - | 1٧   | ۱۷     | -   | 17       | ١٦   | 1   | 17   | 17     | 17 | الزاب                     |
| -  | _     | _   | _   | _   | _  | _  |      | _ | ۲٠   | -      | -   | 19       | 19   | 19  | _    | 11     | 19 | هضاب<br>تل أطلس<br>الشرقي |
| _  | _     | -   | 74  | _   | _  | -  | -    | J | **   | **     | -   | -        | -    | _   | -    | ۲۱     | _  | ساحل تل<br>أطلس<br>الشرقي |

| ری | اء أخ | أشي | لطبية | باب ا | الأعش | ب  | الخشد |    | کتان | لن والأ | القه |     | التمر |    | ن  | لزعفرا | '  | المحصول                   |
|----|-------|-----|-------|-------|-------|----|-------|----|------|---------|------|-----|-------|----|----|--------|----|---------------------------|
| مو | مص    | ق   | مو    | مص    | ق     | مو | مص    | ق  | مو   | مص      | ق    | مو  | مص    | ق  | مو | مص     | ق  | المنطقة                   |
| _  | -     | -   | -     | -     | -     | -  | -     | -  | _    | -       | 1    | -   | -     | 1  | -  | _      | -  | طرابلس                    |
| _  | -     | -   | -     | -     | _     | -  | -     | -  | -    | -       | -    | 7 & | 7 &   | _  | -  | -      | -  | قابس                      |
| -  | -     | _   | _     | _     | _     | ۲٦ | -     | _  | -    | _       | 1    | _   | _     | _  |    | _      | -  | ساحل<br>تونس<br>الشرقي    |
| -  | ۲۸    | -   | -     | -     | -     | -  | -     | -  | -    | ۲۸      | -    | ۲٧  | **    | ۲۷ | _  | _      | -  | قفصة                      |
| -  | ٣.    | -   | -     | -     | _     | -  | _     | _  | ۳.   | -       | -    | 49  | 44    | 44 | -  | -      | -  | قسطيلية                   |
| -  | -     | -   | _     | _     | _     | _  | _     | _  | -    | -       | _    | ٣١  | -     | -  | -  | -      | _  | نفزاوة                    |
| -  | -     | -   | -     | -     | -     | -  | _     | -  | -    | 44      | 77   | 44  | 44    | ٣٢ | -  | -      | -  | الزاب                     |
| -  | ٣٦    | -   | -     | _     | _     | -  | -     | -  | -    | _       | 40   | -   |       | _  | _  | ٣٤     | ٣٤ | هضاب تل<br>أطلس<br>الشرقي |
| -  | _     | -   | _     | 49    | -     | ٣٨ | ٣٨    | ٣٨ | . ** | **      | -    | -   | -     | -  | -  | -      | -  | ساحل تل<br>أطلس<br>الشرقي |

يقوم بناء هذه الجداول على ما يذكره البكري والادريسي وصاحب الاستبصار وابن سعيد المغربي. فالأول يمثّل ما كان عليه الوضع قبل القرن السادس، والثاني يذكر الحال الذي طرأ نتيجة للغزو الهلالي وقيام الدولة المرابطية ثم ما جد في البلاد الغربية من جراء الثورة الموحدية؛ والثالث والرابع يعطيان صورة لما استقر عليه الحال مع قيام الموحدين. ولما كان الجغرافيون العرب يأخذ بعضهم من بعض من غير أن يذكروا ذلك في كثير من الأحيان، كان لا بد من مقابلة هذه المصادر بعضها مع البعض حتى يستخرج ما يمثل فترة الكاتب منهم، مع محاولة التأكد من النتائج أو نضيبها بما تورده المصادر التاريخية والكتب الفقهية، خاصة منها كتب النوازل. والرموز المستعملة في هذه الجداول هى الآتية:

ق ــ قبل القرن السادس/الثاني عشر.

مص ــ في ظل حكم المرابطين وصنهاجة الشرق.

مو ــ على أيام الموحدين في القرن السادس/الثاني عشر.

والجدير بالذكر أن ما يذكر هنا يمثل ما يكني الحاجة المحلية ويصدر فائضه. وإذا ذكر اسم المدينة يُعنى به المنطقة الإدارية حسب الاصطلاح الموحدي (راجع عن تنظيمات الموحدين الإدارية موسى: تنظيمات الموحدين ونظم دولتهم ٢٠٤ وما بعدها). والأرقام تشير الى أرقام التعليقات مع الإشارة الى وجود المحصول المبين في الفترة المعينة. والعلامة الاعتراضية (\_) تعني أن المصادر لا تذكر شيئاً.

١ \_ كان فحص سوجين ينتج القمح والحنطة (البكري، المغرب ٩).

- ۲ البكري، المغرب ۱۷، نزهة المشتاق (ط. د) ۱۰۹، ۱۰۷، الاستبصار ۱۱۰۳، المعجب ۳٤۹، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ۱۱٤٤؛ والموز لا يوجد بأفريقية إلا بها.
- سيقول البكري أنه ليس بأفريقية حرير إلآ في قابس (المغرب ١٧)؛ ويستنتج من الادريسي أن إنتاج الحرير قد قلّ كثيراً (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠٦، ١٠٧)، و يبدو أنه قد كثر مرة أخرى (أنظر الاستبصار ١١٣)، ولا يذكر ابن سعيد عنه شيئاً (كتاب الجغرافية ١٤٤).
  - ٤ \_الكبرى، المغرب ١٧.
  - ه \_نزهة المشتاق (ط. د.) ١٠٦.
  - ٦ ـــأنظر مثلاً حول تونس وداخل ربضها نزهة المشتاق (ط. د.) ١١١.
- اللوز من جلولا وتونس ( الاستبصار ۱۱۹، ۱۲۱ )، وأما الفواكه فقد ذكر البكري أن جلولا كانت تمير القيروان وسوسة وتونس ( المغرب ۳۲، ۴۵)، ثم يذكر صاحب الاستبصار أنها على أيامه كانت تمير تونس خاصة بالتن ( الاستبصار ۱۲۱، ۱۲۱).
  - ٨ في جلولا قرب المهدية (أنظر البكري، المغرب ٣٢).
  - ٩ ـ أنظر مادة صفاقص في كل مصادر الجدول الأساسية.
- ١٠ فستق كثير يصدر الى مصر والمغرب والأندلس، وهو أكبر جرماً من الشامي
   ( أنظر البكري، المغرب ٤٠، الاستبصار ١٠٣، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٦، صبح الأعشى ١٠٧٠).
- 11 ــعن فواكه قفصة ومطماطة راجع الاستبصار ١٥٠، ١٥٣ وابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٦، زوائد العطاء الجزيل (مخ) ٦. وعن ورودها التي يصنع منها ماء الورد أنظر الاستبصار ١٥٤.
- ١٢ ــ في قفصة وحامة مطماطة (أنظر الاستبصار ١٥٠، ١٥٣، زوائد العطاء
   الجزيل (مخ) ٦).
- ١٣ ــعن فواكه توزر وتقيوس ونفطة وحامة بني بهلول راجع نزهة المشتاق (ط.
   د.) ١٠٤، الاستبصار ١٥٦، ١٥٧، كتاب الجغرافية ١٢٧.

- 14 ــ في المناطق المذكورة في الحاشية السابقة أنظر الاستبصار ١٥٦، ١٥٧، صبح الأعشى ١٠٦٠ ١٠٠ (رواية ابن سعيد).
  - ١٥ ــ في طرة و بشرى ( الاستبصار ١٥٧ ١٥٨ ).
- 17 تؤكد رواية البكري على كثرة الشعير لا سيّا في تهوذا وباديس ( المغرب ٧٧، ٧٧)؛ ولكن الادريسي يصف انعدام الحنطة والشعير خاصة في توزر ( نزهة المشتاق) (ط. د.) ١٠٤) إلا في المناطق الحصينة مثل طبنة ومقرة والمسيلة، وقد كانت أرباضها داخل أسوارها ( راجع المصدر ذاته ٢٨، ٩٣، ٩٤). ويبدو أن الوضع عاد الى سيرته الأولى مع الموحدين ( أنظر الاستبصار ١٧٣ عن شعير باديس ). أما عن الحبوب الأخرى فقد ذكر الادريسي الجوز في تقاوس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٩٤)، و يبدو أن زراعته اتسعت في الفترة الموحدية إذ يقول صاحب الاستبصار انه يحمل الى القلعة وبجاية ( الاستبصار ١٧٢).
- ۱۷ \_في المسيلة وطبنة وباديس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۹۳، الاستبصار ۱۷ \_ الله الله و الل
  - ١٨ ـ في بسكرة ( البكري، المغرب ٥٢، الاستبصار ١٧٣).

- ٢٠ ـــ في قسطنطينة وميلة وسطيف والغدير وتبسة. ويحمل الجوز من سطيف الى سائر
   الأقطار (نزهة المشتاق ٩٨، الاستبصار ١٣٠، ١٦٣، ١٦٦، ١٦٧).
- ۲۱ ــ يقول الادريسي ان القمح والشعير في بادية المدن الساحلية يزيدان عن الحاجة، وربما يتجر بها مثل بونة وبرشل وشرشال والجزائر ومرسى الدجاج وتدلس وبجاية ( نزهة المشتاق ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۸، ۱۱۷ ).
- ۲۲ ـ خاصة السفرجل وتين مرسى الدجاج الذي يحمل شرائح الى سائر الأقطار وعنب جيجل (راجع نزهة المشتاق ۸۸، ۸۹، ۹۱، الاستبصار ۱۲۷، ۱۲۸، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ۱۶۲).
- ٢٣ ــ في الجزائر ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٧:٤ ق، صبح الأعشى ٥٠ ٢٠٠ رواية ابن سعيد ).
  - ٢٤ ـ نزهة المشتاق ١٠٦، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٤.
    - ٢٥ ــيذكر ابن سعيد الحناء ( أنظر كتاب الجغرافية ١٤٤ ).
- ٢٦ يورد ابن سعيد أن الخشب والقصب لعمل الأقلام يحمل من طبرقة أفريقية الى الحضرة التونسية (كتاب الجغرافية ١٤٣). ولا ندري هل هذا مما استحدث في الدولة الحفصية أم هو أمر بدأ منذ أيام الموحدين.
- ٢٧ البكري، المغرب ٤٧، نزهة المشتاق ١٠٤، كتاب الجغرافية ١٠٧، الاستبصار ١٥٣، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٦، زوائد العطاء الجزيل (مخ) ٦).
  - ٢٨ ــيذكر الادريسي القطن والحناء والكمون ( نزهة المشتاق ١٠٤ ).
- 79 يقول البكري بأن ألف بعير موقورة ثمراً وازيد تخرج كل يوم من توزر والحمة ونفطة وبني بهلول ( المغرب ٤٨ )، ويذكر الأدريسي تمرها ولا يشير الى التجارة فيه ( أنظر نزهة المشتاق ١٠٤ )؛ ونفس معلومات الادريسي ترد في كتاب الجغرافية ١٠٠، غير أن الاستبصار يردد ما ذكره البكري ويحدد الأسواق بأنها أفريقية والصحراء ( راجع الاستبصار ١٠٥٠ البكري وكدد الأسواق بأنها أفريقية عاد مع الموحدين لما كان عليه قبل الغزو الهلالي.

- ٣٠ ــ ذكر ابن سعيد كتان توزر والنيلة والحلفا (كتاب الجغرافية ١٢٧) وأورد الادريسي الحناء والكمون والكروياء في تقيوس (نزهة المشتاق ١٠٤).
  - ٣١ \_ الاستبصار ١٥٧، ١٥٨.
- ٣٢ التمر الكسبا وهو الصبحاني والليارى وهو أبيض أملس. في بسكرة (البكري، المغرب ٥٠، نزهة المشتاق (ط. د.) ٥٠، الاستبصار ١٧٣، هذا بالإضافة الى تمر تهودا وطبنة ومقرة والمسيلة وباديس (البكري، المغرب ٣٧، نزهة المشتاق (ط. د.) ٣٠، الاستبصار ١٧٢، ١٧٧، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٦).
- ٣٣ ــقطن في المسيلة ( البكري، المغرب ٥٩، نزهة المشتاق (ط. د.) ٨٦ ) وطبنة ( المصدر الأخير ٩٣ ).
- ٣٤ ـ الزغفران في الأربس وابة وسبيبة فيا يرويه البكري ( المغرب، ٤٦، ٥٣ ـ ١٤٦ )، بينا يقول الادريسي بوجود الزعفران في أبة ولكنه يذكر أنه يجود في سبيبة، وقد كان يزرع في مجانة ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ١١٧ ، ١١٧ ).
- ٣٥ ــ يقول البكري ان فحص متيجة أكثر تلك الجهات كتانا. ومنها يحمل الى الجهات ( المغرب ٦٥ ).
  - ٣٦ ــيذكر الادريسي الكمون والكروياء في سبيبة (نزهة المشتاق (ط.د.) ١١٩).
- ٣٧ ــيورد الادريسي كتان بونة ( **نزهة المشتاق** (ط. د.) ١١٧ )، ويذكر ابن سعيد إنتاج القطن شرقي بجاية ( كتاب الجغرافية ١٤٢ ).
- ٣٨ \_ يقول البكري ان الزان كان موجوداً قرب زانة، ويحمل منها الى القيروان، ولكن الادريسي يقول كان فيها مما يدل على أنه انتهى في أيامه أو توقف إنتاجه (راجع المغرب ٥٤، نزهة المشتاق (ط. د.) ١١٦-١١٧). ويؤكّد الادريسي أن الخشب كان يحمل من جبل بجاية الى المدينة لصناعة الأساطيل (المصدر ذاته ٥٠).
  - ٣٩ ــ جمع الأعشاب الطبية من جبل بجاية (نزهة المشتاق (ط. د.) ٩٠).

### ب\_البلاد الغربية

|    | زيتون |   | کر |    | قص |    | حرير |   | هار | که وأز | فوا | ىرى | وب أخ | حب | منطة | شعير و- | فح  | المحاصيل                  |
|----|-------|---|----|----|----|----|------|---|-----|--------|-----|-----|-------|----|------|---------|-----|---------------------------|
| مو | مص    | ق | مو | مص | ق  | مو | مص   | ق | مو  | مص     | ق   | مو  | مص    | ق  | مو   | مص      | ق   | المنطقة                   |
| -  | 1     | - | -  | -  | 1  | +  | -    | ١ | -   | ٣      | -   | ۲   | -     | ۲  | ,    | ١       | -   | تلمسان                    |
| -  | -     | - | ٧  | ٧  | _  | -  | -    | - | *   | •      | 1   | ı   | •     | -  | ٤    | ŧ       | -   | جبال<br>غمارة<br>وسهولها  |
| -  | -     | - | -  | -  | -  | -  | -    | - | ١.  | ١.     | ١.  | `   | 1     | ı  | ٨    | ۸       | _   | فاس                       |
| -  | -     | - | -  | -  | -  | -  | -    | - | -   | -      | _   | -   | -     | -  | ۱۲   | 14      | -   | <b>ט</b> נ <b>ע</b>       |
| _  | _     | - | ١٥ | _  | _  | -  | -    | - | -   | _      | _   | _   | ١٤    | -  | 18   | ۱۳      | _   | سلا<br>والسهول<br>الغربية |
| -  | -     | - | ,, | -  | -  | -  | -    | - | ۱۸  | ۱۸     | -   | ۱۷  | ۱۷    | •  | 17   | 17      | -   | مراكش                     |
| _  | _     | - | 77 | 74 | -  | -  | -    | - | 44  | 44     | -   | ۲۱  | ۲۱    | -  | ۲۱   | ۲١      | _   | السوس                     |
| -  | -     | - | -  | -  | -  |    | _    | _ | 47  | _      | 77  | ۲0  | _     | -  | 78   | 71      | 7 & | درعة<br>وسجلماسة          |

| ری | اء أخر | أشيا | طبية | شاب اا | الأع | ÷  | الحنش |    | ئان | ن والك | القط |     | التمر |    | ن  | لزعفرا | ١ | المحصولات                 |
|----|--------|------|------|--------|------|----|-------|----|-----|--------|------|-----|-------|----|----|--------|---|---------------------------|
| مو | مص     | ق    | مو   | مص     | ق    | مو | مص    | ق  | مو  | مص     | ق    | مو  | مص    | ق  | مو | مص     | ق | المنطقة                   |
|    | ۳.     | 1    | ı    | -      | 1    | -  | -     | -  | _   | -      | 49   | ۲۸  | 1     | 1  | -  | -      | - | تلمسان                    |
|    | 1      | 1    | ı    | 1      | ı    | ٣٢ | 1     | -  | -   | ۳۱     | -    | -   | -     | 1  | _  | -      | _ | جبال<br>غمارة<br>وسهولها  |
| _  | -      | -    | ۳0   | -      | -    | ٣٤ | _     | ٣٤ | -   | -      | 44   | -   | -     | -  | -  | -      | - | فاس                       |
| -  | -      | 1    | . –  | -      | 1    | -  | -     | -  | ٣٦  | ٣٦     | -    | ı   | -     | -  | 1  | 1      | - | <b>ז</b> ונ <b>ע</b>      |
| -  | ٣٨     | -    | 1    | -      | 1    | -  | _     | -  | ٣٧  | ۳۷     | -    | -   |       | _  | -  | -      | _ | سلا<br>والسهول<br>الغربية |
| -  | ٤٠     | 1    | -    | -      | -    | -  | -     | -  | -   | -      |      | ٣٩. | -     | -  | -  | _      | - | مراكش                     |
| -  | -      | -    | -    | _      | -    | -  | -     | -  |     | _      | -    | ٤١  | ٤١    | _  | -  | -      | - | السوس                     |
|    |        |      |      |        |      |    |       |    |     |        |      |     |       |    |    |        |   | سجلماسة                   |
| _  | ٤٦     | _    | _    |        | _    |    | _     | ٥٤ | _   | ٤٤     |      | ٤٣  | ٤٣    | ٤٣ |    | _      | _ | ودرعة                     |

- ا في سهول تلمسان الساحلية وهضاب تاهرت، وتحمل الحنطة والقمح والشعير في المراكب الى الأندلس وغيرها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٨٠، ٨٣ ، ١٠٠ ). ويذكر صاحب الاستبصار بالإضافة الى ذلك فحص زيدور للقمح وكذلك مليانة على وادي شلف ووادي ملوية، ويقول ان الطعام يحمل من تنس الى أفريقية والمغرب والأندلس ( الاستبصار ١٣٣، ١٣٤، ١٧١ )؛ والى هذا الشيء تشير روايتا صاحب كتاب الجغرافية وابن سعيد ( أنظر كتاب الجغرافية ١١٣، ابن سعيد، كتاب الجغرافية المخرافية المعيد ( أنظر كتاب الجغرافية المحرافية ال
- ٢ ينص البكري وصاحب الاستبصار على الجوز ( المغرب ٧٦، الاستبصار ١٧٦ ).
- ٣ ـخاصة تين باجة وتنس اللذان يحملان شرائح الى الأقطار ( نزهة المشتاق ٨٠٠ ميانة أيضاً أنظر الاستبصار ١٧١.
- عول الادريسي إن القمع والشعير في المنطقة من البصرة الى طنجة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ١٦٩-١٧٠)، وعند صاحب الاستبصار تمتد من وادي سبو الى طنجة وسبتة بما في ذلك جبال غمارة ( الاستبصار ١٩٨-١٩١)؛ وعن جبال غمارة أنظر أيضاً العبر ٢١٠٠٠.
  - يقول الادريسي ان سائر الحبوب في المنطقة بين قصر صنهاجة وطنجة
     أي منطقة البصرة \_ ( أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ١٦٩-١٧٠.
- ٦ عن فواكه سبتة انظر نزهة المشتاق (ط. د.) ١٦٧، وعن جبال غمارة راجع الاستبصار ١٩٠.

- بندكر الادريسي أن قصب السكر من بليونش يتجهز به الى ما جاور سبتة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٧)؛ غير أن رواية ابن سعيد عند ابن فضل الله العمري تنص على أنه ليس بكثير ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ١٤٥ ق). فهل قلّ الإنتاج في القرن السابع/الثالث عشر؟
- ۸ حنطة وشعير في منطقة فاس ومكناسة وتازا ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٦، ٧٩- ٨٠) و يقول صاحب الاستبصار ان الموحدين زادوا مناطق الزراعة هذه و بنوا ر باط تازا في سنة ١١٧٣- ١١٧٧ حياطةً على هذه الزارع الواسعة ( الاستبصار ١٨٦). وانظر قمح فحص المصارات قرب فاس في روض القرطاس ٢٣.
- ٩ جوز في تازا وصفروا (كتاب الجغرافية ١١٥، الاستبصار ١٨٦،
   ١٩٣ ).
- ۱۰ بينا لا يذكر البكري أي فواكه سوى تين القاط التي على مرحلتين من فاس، ويحمل الى فاس زبيباً (المغرب ١١٦، ١٤٧)، تشير المصادر المرابطية والموحدية الى كثافة إنتاج الفواكه لا سيّا في فاس ومكناسة وتازا، خاصة العنب والتين (راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٦، ٨٧، كتاب الجغرافية ١١٤-١١٥، أخبار المهدي ٢٤، الاستبصار ١٨١، كتاب الجغرافية ٢١٥-١١٥، وعن أزهار فاس وتصنيعها أنظر المصدر الأخير ٢٣.
- 11 راجع عن زيتون مكناسة وفاس وكثافة الإنتاج في الفترة الموحدية خاصة نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٨، كتاب الجغرافية ١١٥، الاستبصار ١٨٧، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٣:٤ ق، بيان موحد ١٣١.
- ۱۲ ــ أنظر كيف يصف الادريسي المنطقة بين تطن وقرى من تادلا نزولاً الى سلا وكأنها كلها مزارع حنطة وشعير ( **نزهة المشتاق** (ط. د.) ۷۰ ). وقد استمر هذا في الفترة الموحدية ( راجع التشوف ۲۲٥ ).
- ١٣ ــذكر الادريسي أن المنطقة الساحلية من سلا مروراً بأسغى ورجراجة وأنفا

- ومرسى الغيط من أرض دكالة مركز زراعة حنطة وشعير، ومنها تصدر الى الأندلس (راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ۷۱، ۷۳–۷۶). ويبدو أن ذلك امتد جنوباً حتى وصل الى مازغان التي كان يحمل منها القمح الى سبتة في عصر ابن فاطمة (راجع ابن سعيد، كتاب الجغرافية ۱۳۷).
- 14 ــيذكر الادريسي الفول والحمص حول مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٣ )، ويذكر ابن فضل الله العمري سمسماً قليلاً لا يعتصر ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٧:٤ و، صبح الأعشى ٥:٥٧٥ ).
- ١٥ ــقال ابن فضل الله أن قصب السكر كان يزرع في سلا ( مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤٧:٤ ق، صبح الأعشى ١٧٦٠ ).
- 17 ــراجع عن الحنطة والقمح في سفوح درن وسهول مراكش **نزهة المشتاق** (ط. د.) 77، 78–70، التشوف ٢٤٨، العر ٢:٣٢٣.
- ۱۷ ــأنظر كثرة شجر الأرقان في جبل درن واستخراج الزيت منه ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٥ )، حتى إن الزيت كان أكثر ما غنمه عبد المؤمن في بلاد حاحة لما فتحها ( أنظر نظم الجمان ٢٤١ ).
- ۱۸ ــدرن كله فواكه، خاصة العنب الذي يحمل زبيباً، وقد اتسعت زراعته خاصة أيام الموحدين (أنظر نزهة المشتاق ٦٣، ٦٤، كتاب الجغرافية ١٦٥، المعجب ١٦٦، الاستبصار ٢١١، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥، المعجب ٢٨١، ١٨٥، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٨:٤ و-٤٩ و).
- ١٩ ــقصب سكر كثير في وادي نفيس ويصنع ويحمل سكراً خاصة الى فاس
   ( أنظر كتاب الجغرافية ١١٦، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٧:٤ ق، صبح الأعشى ٥:١٧٦).
- ٢٠ \_أحدث عبد المؤمن زيتوناً كثيراً في مراكش ودرن ( كتاب الجغرافية ١٠٥ \_ أخبار المهدي ١٢٠) حتى أصبح أكثر الزيت منه بعد أن كان من الأرقان ( المرجان ) وغدا يمير بلاداً كثيرة ( الاستبصار ٢١٠ )، وأصبح أهل البلاد الغربية يفضلون زيت الزيتون على الأرقان ( ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥ ).

- ٢٦- في وادي السوس حنطة وشعير وقليل من الأرز وفيه الأرقان لعصر الزيت
   (نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٦، كتاب الجغرافية ١١٨).
  - ٢٢ أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ٦١-٦٢، الاستبصار ٢١١، ٢١٢.
- 77 كثير، وهو للتصنيع والتصدير ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٢، كتاب الجغرافية ١١٧، الاستبصار ٢١١)، وكان من العقبات التي حالت دون الموحدين وفتح تارودنت فأحرقوه ( نظم الجمان ٢١٢). ويقول ابن فاطمة انه يمتد جنوباً في المواطن الساحلية حيث وجد الماء مجاوراً لصحراء دكالة ( ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١١٢، ١١٣، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤٠٤٤ق، صبح الأعشى ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦).
- ٢٤ قمح رقيق هو السلت، بين الحنطة والشعير، يجود في سجلماسة (راجع الكبري، المغرب ١٥١، نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٠، الاستبصار ٢٠١، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٣٤٥و، صبح الأعشى ١٦٤٥٥).
  - ٢٠٠ ).
- ٢٦ زبيب سجلماسة (، المغرب ١٤٨، الاستبصار ٢٠١، صبح الاعشى ٥: 1٦٤ )، وفواكه درعة ( الاستبصار ٢٠٦ ).
  - ۲۷ عن زيتون درعة أنظر الاستبصار ۲۰٦.
  - ٢٨ تمر فجيج جنوب تلمسان في طرف الصحراء ( الاستبصار ١٧٩ ).
  - ٢٩ هناك قطن في مستغانم عند مصب نهر شلف ( البكري، المغرب ٦٩ ).
- ٣٠ هناك كمون وحناء في جبال وازلفن على مرحلة من تنس ( **نزهة المشتاق** (ط.د. ) ٨٤ )
- ٣١ ذكر الادريسي القطن في منطقة البصرة ( **نزهة المشتاق** (ط.د) ١٦٩)
- ٣٢ يقول ابن سعيد ان خشب الأرز يحمل من جبل غمارة الى الآفاق وتنشأ منه الأساطيل ( كتاب الجغرافية ١٣٩ ).
- ٣٣ هناك قطن في ماسينة على مرحلة من فاس في الطريق الى أغمات ( البكري، المغرب ١٥٥).

- ٣٤ يذكر البكري كثرة خشب الأرز والبلوط والصنوبر في فازاز ولكن لا يشير الى الاستفادة منها (راجع المغرب ١٤٧)، بينما يقول صاحب الاستبصار وصاحب روض القرطاس بأن الأرز المعتيق العالي يجلب منه كل يوم الى فاس ما لا يحصى كثرة (الاستبصار ١٨٧، روض القرطاس ١٧).
  - ٣٥ حشائش تجمع عقاقير طبية في جبل فازاز ( **الاستبصار** ١٨٧ ).
- ٣٦ يقول الادريسي ان قطن داي وتادلا يخرج أكثره الى جميع جهات المغرب الأقصى ولا يحتاجون معه لغيره ( نزهة المشتاق (ط.د.) ٧٥). ويبدو أن الموحدين قد وسعوا في زراعته وشجعوها أذ يقول صاحب الاستبصار ان القبائل عمرت المنطقة بزراعته والدولة ملتفتة له محافظة عليه ( الاستبصار ٢٠٠).
  - ٣٧ بعض قطن في وادي أم ربيع ( **نزهة المشتاق** (ط. د.) ٧١، **الاتحاف** الوجير (مخ) ٢٧ و).
    - ٣٨ الكمون في وادي أم ربيع ( **المصدر ذاته** والصفحة نفسها ).
    - ٣٩ أحدث عبد المؤمن نخلاً كثيراً في مراكش (كتاب الجغرافية ١١٦).
  - ٤٠ الحناء في بلاد حاحة، وقد كانت من أهم ما غنم الموحدون حين فتحوها
     ( نظم الجمان ٢٤١ ).
- 41 كثرة التمر في إيجلي من السوس ( كتاب الجغرافية ١١٨، الاستبصار ٢١٢ ).
- ٢٢ يؤكد ابن سعيد على كثرة الحناء على ضفتي وادي السوس (أنظر صبح الأعشى ٥: ١٧٤).
- ٣٧ عن كثرة التمر في سجلماسة راجع البكري، المغرب ١٤٨، الاستبصار ٢٠١، نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٠، ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٤، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢:٢٥ ق، صبح الأعشى ١٦٤٠٠.
- 43 الادريسي وحده يذكر قطن سجلماسة الذي يتجهز به الى سائر المغرب ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٦١).

- ٤٥ خشب شجر التامجانت، ويستفاد منه في بناء بيوت سجلماسة ودرعة
   ( أنظر البكري، المغرب ١٥٦).
- 27 تذكر المصادر المرابطية والموحدية الكمون والكروياء والحناء في سجلماسة ودرعة، ويتجهز بها الى سائر المغرب، هذا بالإضافة الى النيلج في درعة (أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) 71، كتاب الجغرافية ١١٧، الاستبصار ٢٠٦). ولا يذكر ابن سعيد من هذه الاشياء سوى الحناء التي في درعة (ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٤).

### جـ البلاد الأندلسية

| ,  | يتون | <u> </u> | ,  | ,ک  | .ب | تم |    | <u>-</u><br>حرير |    | زهار | که وأز | فوا | ری | وب أخ | حب | نطة | شعيرح | قح | المحصولات      |
|----|------|----------|----|-----|----|----|----|------------------|----|------|--------|-----|----|-------|----|-----|-------|----|----------------|
| مو | مص   | ق        | را | 94  | مص | ق  | مو | مص               | ق  | مو   | مص     | ق   | مو | مص    | ق  | مو  | مص    | ق  | المنطقة        |
| -  | ٤    | ٤        |    | -   | -  | _  | -  | -                | -  | -    | -      | 7   | -  | ۲     | ۲  | ١   | ١     | -  | قرطبة          |
| -  | -    | -        |    | -   | -  | -  | -  | -                | -  | ٥    | 0      | ٥   | -  | -     | -  | -   | -     | -  | بلنسية         |
| ٨  | ^    | ^        |    | -   | _  | -  | 1  | -                | -  | ٧    | ٧      | ٧   | -  | -     | _  | ٦   | ٦     | ٦  | مرسية          |
| ١. | ١.   | <b>\</b> | 1  | -   | -  | -  | -  |                  | -  | ٩    | ٩      | ٩   | -  | -     | _  | -   | -     | _  | المزية         |
| -  | -    | -        | -  | 1   | -  | -  | ۱۲ | ۱۲               | -  | 11   | 11     | 11  | -  | _     | -  | -   | -     | _  | مالقة          |
| ۱۷ | ۱۷   | ,        | Y  | 17  | 1  | 12 | ١٥ | ١٠               | ١٥ | ۱٤   | ١٤     | ۱٤  | -  | _     | -  | 18  | 18    | ۱۳ | غرناطة         |
| 77 | 77   | ۲        | ۲  | _   | -  | -  | ۲۱ | ۲۱               | ۲۱ | ٧.   | ۲٠     | ٧.  | 11 | 19    | -  | ۱۸  | ۱۸    | ۱۸ | جيان           |
| 47 | 177  | ۲        | 7  | Y 0 | 70 | 70 | -  | -                | -  | 71   | 7 &    | 7 & | _  | -     | -  | 74  | 44    | 74 | اشبيلية        |
| -  | -    |          | -  | -   | -  | -  | -  | -                | -  | ۲۸   | ۲۸     | ۲۸  | -  | -     | _  | **  | **    | -  | الغرب<br>(شلب) |

| ىرى | باء أخ | أشب | طبية | شاب ال | الأع | ,   | لخشب | ,  | كتان | لمن وال | القو |    | التمر |   | ن  | لزعفراد |    | المحصولات      |
|-----|--------|-----|------|--------|------|-----|------|----|------|---------|------|----|-------|---|----|---------|----|----------------|
| مو  | مص     | ق   | مو   | مص     | ق    | مو  | مص   | ق  | مو   | مص      | ق    | مو | مص    | ق | مو | مص      | ق  | المنطقة        |
| -   | -      | -   | -    | -      | 44   | 1   | -    | -  | -    | -       | -    | -  | -     | - | -  | -       | -  | قرطبة          |
| ۳۱  | ۳۱     | ۳۱  | -    | -      | _    | ۳۱  | ۳۱   | ۳۱ | _    | _       | -    | 1  | _     | 1 | ۴. | ۳.      | ۳. | بلنسية         |
| 44  | 44     | 44  | _    | -      | -    | ٣٢  | . ۳۲ | -  | -    | -       | _    | -  | _     | - | -  | -       | _  | مرسية          |
| ٣0  | ۳0     | ٣٥  | _    | -      | -    | -   | -    | -  | ٣٤   | 77.5    | ٣٤   | -  | -     | - | -  | -       | -  | المرية         |
| -   | -      | -   | -    | -      | -    | -   | -    | -  | -    | -       | -    | -  | -     | - | _  | -       | -  | مالقة          |
| -   | -      | _   | ٣٨   | ٣٨     | ٣٨   | -   | -    | -  | **   | ۳۷      | **   | -  | -     | - | 47 | ٣٦      | 47 | غرناطة         |
| -   | -      | -   | -    | -      | -    | ٤٠  | ٤٠   | ٤٠ | -    | -       | -    | -  | -     | - | 44 | 49      | ٣٩ | جيان           |
| 17  | ٤٣     | ٤٣  | ٤٣   | ٤٣     | ٤٣   | -   | -    | ٤٢ | ٤١   | ٤١      | ٤١   | _  | _     | - | -  | -       | -  | اشبيلية        |
| L.  | 10     | ٤٥  | -    | _      | -    | ٤ ٤ | ŧŧ   | ٤٤ | -    | -       | -    | -  | -     | - |    | -       | -  | الغرب<br>(شلب) |

- ١ قمح وشعير في بيانة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٥، قمح كنبانية قرطبة
   ( رسالة الشقندي في نفح الطيب ٢١٧:٣ ).
- ٢ البلوط الذي يحفظ ويخدم فهو غياث خاصة في سني المجاعات ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢١٣ ).
  - عنب بيانة وأزهار قبرة ( الروض المعطار ١٤٩،٥٩ ).
- ٤ في قبرة وفحص البلوط ( الروض المعطار ١٤٩،١٤٢ ) وبيانة ( الروض المعطار ٥٠٥ ).
- - أنظر عن تين دانية الروض المعطار ٧٦. ويقول ابن سعيد ان بلنسية تسمى «بستان الأندلس» لكثرة فواكهها (كتاب الجغرافية ١٦٧؛ وأنظر أيضاً بكاء ابن الأبار عليها لما سقطت في يد النصارى في الروض المعطار ٩٠،٤٩). واشتهرت منطقة بلنسية بأزهارها خاصة النرجس والآس حتى سميت «مطيّب الأندلس» (أنظر رسالة الشقندي في نفح الطيب ٣: ٢٢١) المعجب ٣٥٥).
- ٦ أنظر كثرة الحنطة والشعير في فحص فندون ( الروض المعطار ١٥١، نزهة المشتاق (ط. د.) ١٩٤، كتاب الجغرافية ١٠٠).
- حرسية تسمى «البستان» لكثرة فواكهها (نفح الطيب ١٦٤:١)،
   واشتهرت جميع مناطقها بالزبيب والتين (الروض المعطار ٣٤، ١٧٠،
   ١٧٢، ١٨٤، نزهة المشتاق (ط. د.) ١٩٥، ابن سعيد، المغرب ٢٧٣: ٢٧٧-).

- ٨ مساحات كبيرة قرب أوريولة (الروض المعطار ١٥١).
   ٩ عن فواكه منطقة المرية كلها أنظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا)
   ٢٠٠٢ ق... صح الأعثر ٢١٧٧٠ من دادي كانة نادة أنذا
- ٦٠:٤ ق، صبح الأعشى ٢١٧: وعن وادي بجانة خاصة أنظر الروض المعطار ٣٩.
  - ١٠ عن زيتونها مصادر الفواكه في الحاشية السابقة والصفحات ذاتها.
- 11 الجوز في مالقة ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٠٠٤ ق، صبح الأعشى ٥٠١٠)، واللوز يحمل منها الى الأقطار ( ابن سعيد، المغرب ٢٠٣٠، كتاب الجغرافية ١٤٠). وتشتهر منطقتها بالعنب والتين، والأخير خاصة يحمل الى مصر والشام والعراق وربما وصل الى الهند ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٠، ٢٠٠، كتاب الجغرافية ٩٣، ابن سعيد، المغرب (ط. د.) ٢٠٠، كتاب الجغرافية ١٤٠، نفح الطيب ٢١٩٠).
- ۱۲ عن حريرها أنظر كتاب الجغرافية ٩٣ حاشية ٢٤٥ حيث ورد في نسختين من مخطوطات الكتاب.
- ۱۳ يقول ابن الخطيب ان فحص غرناطة « بحر من بحور الحنطة » ( الاحاطة ابن رذمير كثرة قحها وشعيرها ( راجع الحلل الموشية ۷٦ ، الاحاطة ١:٥١٠ ).
- 18 فواكه في السهول والجبال خاصة جبل شاير مثل تفاح جليانة ( ابن سعيد، المغرب ١٤٨:٢، نفح الطيب ١٤٩:١) وكروم فنيانة ( الروض المعطار ١٤٣) وزبيب شاط الذي يتجهز به الى كل الأندلس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ١٩٩) وموز المنكب وتينها وعنبها ( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤:٠٠ ق، صبح الأعشى ه:٢١٨، الروض المعطار (١١١). وعن فواكه غرناطة جملةً أنظر عن جبل شلير ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠١) وعن السهول أنظر عن فحص البيرة الروض المعطار (ط. د.) ٢٠١)
  - ۱۰ في فحص البيرة ووادي آش وفنيانة (أنظر كتاب الجغرافية ۹۰، الروض المعطار ۲۶، ۱۹۳، ۱۹۲). وهو مما ذكره معاهدتها ترغيباً لابن رذمير في احتلالها (أنظر الحلل الموشية ۷۰، الاحاطة ۱،۱۱۰).

- ١٦ في فحص غرناطة وشلوبين والمنكب (أنظر المعيار ٢١٤:١٠، مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢٠:٤ ق، صبح الأعشى ٢١٨:، الروض المعطار ٢١٨:٠).
  - ١٧ في وادي آش ( الروض المعطار ١٩٢ ) وغرناطة ( الحلل الموشية ٧٦ ).
- ١٨ قمح وشعير جيان وأبذة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٢، ٢٠٣، الروض المعطار ١١، ٧٠).
  - ١٩ يقول ابن سعيد أن سائر الحبوب بها رخيصة ( المغرب ١٠٢٥ ).
- ٢٠ فواكه بسطة ( الروض المعطار ٤٥ ) وأزهار جبل شقورة ( المصدر ذاته ١٠٥ ).
- ۲۱ كل القرى حول جيان حتى انها لتعرف « بجيان الحرير » ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۷٤، ۲۰۲، ابن سعيد، المغرب ۱: ۱۵، صبح الأعشى ٥: ۲۲۸، الروض المعطار ٥٥، ۷۰، نفح الطيب ۲۲۸:۲، ۳: ۲۱۷، نفح الطيب ۲۲۸:۲، ۳: ۲۱۷، نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳ و.
- ٢٢ في بسطة وشوذر، حتى ان الأخيرة تعرف بغدير الزيت لكثرة زيوتها
   ( الروض المعطار ٥٤، ١١٧ ).
- ٢٣ قمح وشعير في قرمونة وشريش وقاديس وشذونة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٦ م كتاب الجغرافية ( مخطوط الرباط ) ٥٣ ، ابن سعيد، المغرب ٢٠٠١، الروض المعطار ١٤٥ ).
- 75 فواكه لبلة (ابن الشباط ١١٧) وتين شريش (نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٦، الروض المعطار ١٠٢) وتين شرف إشبيلية وعنبه (وفيات ١٠٦، الأعيان ١١٩٠، رسالة الشقندي في نفح الطيب ٢١٢، كتاب الجغرافية (مخطوط الرباط) ٥٣، الروض المعطار ١٠، ٢٠) ويصف الشقندي كروم العنب وامتدادها على ضفتي الوادي الكبير من إشبيلية، ويقول ابن خلكان ان تين شرفها وعنبه يمير المغرب. وعها غرسة الموحدون أنظر المن بالإمامة ٥٦٥ ٢٨٠٤.
- ه ٢ بعض قصب السكر في جنات المصلى قرب إشبيلية ( **الروض المعطار** ١٩ ).

- ٢٦ زيتون شرف إشبيلية يمتد طولاً من إشبيلية الى لبلة أربعين ميلاً وعرضاً اثني عشر ميلاً (الروض المعطار ١٠، ٢٠، ١-١٠٢)، وهو يمير المغرب (وفيات الأعيان ١١٩٠٧)؛ هذا بالإضافة الى زيتون بلشانة وشريش (نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٦) ولبلة (ابن الشباط ١١٧)، الروض المعطار ١٦٩).
- ۲۷ حنطة خاصة في يابورة ( **نزهة المشتاق** (ط. د.) ۱۸۱، ابن الشباط ۱۸۸ ).
- ٢٨ تين وأعناب وتفاح في قسطلة وشنتمرية الغرب وشلب ( نزهة المشتاق ١٠٥ ٢٨ ) .
  - ٢٩ في قبرة ( الروض المعطار ١٤٩ ).
- ٣٠ في بلنسية ( ابن سعيد، المغرب ٢٩٧٠ ٢٩٨، نفح الطيب ١٧٩٠١ ).
- ٣١ يقطع خشب صنوبر كثير في قلعة قلصة ويلقى في النهر الى جزيرة شقر ومنها بحراً الى دانية وبلنسية ( نزهة المشتاق ١٩٥ ). وقرمز بلنسية يحمل الى الآفاق ( نفح الطيب ١٤١:١ ).
  - ٣٢ خشب قرب مرسية (كتاب الجغرافية ١٠٠).
- ٣٣ يتجهز بالحلفا من لقنت الى جميع بلاد البحر ( **نزهة المشتاق** (ط. د.)
  - ٣٤ كتان في أندرش ( **الروض المعطار** ٣٢ )؛ و يذكر ابن بصال أنه يزرع في السواحل و يستى طوال الصيف كل جمعة ( كتاب الفلاحة ١١٤ ).
  - ٣٥ عود المعطر في دلاية (رواية ابن سعيد في نفح الطيب ١٤٠:١-١٤١، الاحاطة ١٠٤١-١٠٥).
    - ٣٦ في باغة ( نفح الطيب ١٤٩:١).

- ٣٨ جبل شلير حسب رواية ابن الخطيب « أحد خزائن الأدوية » ( الاحاطة ٢٨ جبل شلير حسب رواية ابن سعيد: به عقاقير لا توجد في الهند ( أنظر مسالك الأبصار ( آيا صوفيا ) ١٠٥٠ و، صبح الأعشى ٢١٦٠).
- ٣٩ في بياسة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٣، ابن سعيد، المغرب ٢:١٧، صبح الأعشى ٥:٢٢، نفح الطيب ٢:١٧ وأبذة ( ابن سعيد، المغرب ٢:٥٧، صبح الأعشى ٥:٢٢) وبسطة التي اختصت به ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤:٢٢و، صبح الأعشى ٥:٢٢).
- ٤ خشب جبل فيشاطة كبير الكمية ويستخدم في التصنيع ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٣، الروض المعطار ١٦٥).
- 13 كان القطن كثيراً يتجهز به الى أفريقية وسجلماسة ( الروض المعطار ٢١ )، ولكن في العصرين المرابطي والموحدي كان في رندة وحدها، وكانت مزارعه بها كثيرة ( أنظر ابن سعيد، المغرب ٢١ ٣٢٩ ).
- 14 يذكر الحميري وجود خشب الصنوبر الكثير في قادس ( **الروض المعطار** ١٤٥ )، وربما كان هذا قديماً لأن قادس لم تعرف دار إنشاء في القرن السادس.
- ٣٤ نيله قرب إشبيلية ( كتاب الجغرافية ٨٩) وعصفرها ( الروض المعطار ٢١) وقرنفل لبلة وعصفرها ( المصدر ذاته ١٦٩) وقرمز \_ وهو صباغ أحمر يصبغ به الجلد خاصة \_ إشبيلية وشذونة ولبلة الذي يحمل الى الآفاق ( نفح الطيب ١٤١١). وكهرباء الأرض في شذونة، وهي مادة صمغية من أصول الكروم تستخدم في العقاقير ( نفح الطيب ١٤١١)
- الأقطار ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۸۰، ۱۸۱، الروض المعطار ۱۰۰، الأقطار ( المتاق (ط. د.) ۱۸۰، ۱۸۱، الروض المعطار ۱۰۰، ۱۱۵ ).
  - ٥٤ عود للعطر في شلب ( نفح الطيب ١٤١:١ رواية ابن سعيد ).

## الملحق الخامس

# متعلّقات الزراعة: الرعي والدواجن وغيرها

## أ \_ البلاد الشرقية

| ری | باء أخر | أش | راد | ور وج | طي |    | نحل   |    | ال | يل و بغ | خ |    | ابل |   | بر | غنم وبة |    | النوع                     |
|----|---------|----|-----|-------|----|----|-------|----|----|---------|---|----|-----|---|----|---------|----|---------------------------|
| مو | مص      | ق  | مو  | مص    | ق  | مو | مص    | ق  | مو | مص      | ق | مو | مص  | ق | مو | مص      | ق  | المنطقة                   |
| -  | -       | -  | -   | _     | _  | 1  | -     | -  | -  | -       | - | ١. | ١٠  | - | -  | _       | -  | طرابلس                    |
| -  | -       | -  | -   | -     | -  | -  | -     | _  | -  | _       | _ | ۲. | ١.  | - | -  | -       | -  | قابس                      |
| _  | ٤       | ٤  | ٣   | _     | ٣  | ۲  | _     | ۲  | \  | ١       | _ | ١. | ١.  | - | ١  | \       | -  | ساحل<br>تونس<br>الشرقي    |
| -  | ۰       | •  | -   | -     | -  | -  | -     | -  | -  | -       | - | ١. | ١.  | - | _  | -       | -  | قفصة                      |
| -  |         |    | -   | -     | -  | -  | -     | _  | -  | -       | _ | ١. | ١٠, | - | -  | -       | -  | قسطيلية                   |
| -  | ٥       | ٥  | -   | -     | -  | -  | -     | -  | -  | -       | - | ١. | ١.  | _ | _  | _       | _  | نفزاوة                    |
| -  | ٨       | -  | -   | -     | -  | -  | -     | -  | -  | ٧       | - | ١. | ١.  | - | -  | ٦       | -  | الزاب                     |
| -  | _       | _  | -   | _     |    | -  | ۱۲    | -  | _  | _       | 1 |    | ١.  | . | -  | ٩       | _  | هضاب تل<br>أطلس<br>الشرقي |
| -  | -       | ١, | , - | _     | -  |    | 1 1 1 | 11 | -  | -       | _ | -  | _   | - | 14 | 14      | ۱۳ | ساحل تل<br>أطلس<br>الشرقي |

- ۱ أبقار وأغنام وبغال وخيول فوق جبل زغوان قرب تونس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۱۹ )، ويضيف صاحب الاستبصار سوسة ( الاستبصار ۱۲۰ ).
  - ٢ في جلولا (البكري، المغرب ٣٢، الاستبصار ١١٩).
- ٣ صيد الخواص في بحيرة بنزرت، ويصنع من جلوده الفراء الذي يباع بأثمان غالية (البكري، المغرب ٥٨، الاستبصار ١١٥ وقد جعله قرب بونة).
- ٤ صيد السمك في تونس (البكري، المغرب ٥٥، الاستبصار ١٢١)
   و بنزرت (كتاب الجغرافية ١٠٧ الاستبصار ١٢١).
- - تربية الكلاب وتسمينها للأكل (البكري، المغرب ٤٩، ١٤٨، الاستبصار ١٤٨، ١٠٠) وصيد الفنك في صحراء البلاد الجريدية (كتاب الجغرافية ١٠٨، الاستبصار ١٦٠).
  - ٦ بقر وأغنام في المسيلة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٨٦ ).
  - ٧ خيول في المسيلة (المصدر ذاته والصفحة نفسها).
  - ٨ صيد الأسماك من نهر المسيلة ويحمل الى القلعة ( المصدر نفسه ٨٦ ).
    - ٩ ماشية حول قسنطينة (المصدر ذاته ٩٥).
- 10 الابل في بسائط باغاية لمزاتة ومديسة من البربر (البكري، المغرب 186). والجدير بالذكر أن هذه المناطق من البلاد الشرقية سيطر عليها العرب الهلالية وانتشرت فيها تربية الابل في السهول والمناطق الصحراوية (راجع الفصل الثالث عما سبق: العرب، مناطقهم، والمصادر المذكورة هنالك، خاصة ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٤٤٤).

- ١١ يذكر البكري خيل أوراس الصلبة السريعة ( المغرب ١٤٥ ).
- ۱۳ الأبقار في بونة (البكري، المغرب ٥٥، نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۱۷، الاستبصار ۱۲۷)؛ ويضيف الادريسي أغنام شرشال والجزائر وجيجل وأبقارها التي يتجر بسمنها (نزهة المشتاق (ط. د.) ۹۸، ۹۸). فكأن مناطق الرعي قد انتقلت الى المناطق الساحلية بسبب سيطرة العرب الملالية على المناطق الداخلية.
  - ١٤ أنظر مصادر بونة في الحاشية السابقة.
- 10 يذكر البكري حوت درنة الذي يستخرج من الواحدة عشرة أرطال شحم، ويحمل في العسل الى القيروان ويحفظ طرياً (المغرب ٥٧)، ويضيف صاحب الاستبصار الى ذلك سمك بونة (راجع الاستبصار ١٢٧). واستخراج المرجان في سواحل أفريقية (أنظر عه كتاب الجغرافية واستخراج).

ب ـ البلاد الغربية

| ىرى | باء أخ | أشب | راد | ور وج | طي |    | <u></u> |   | بال | يل و بغ | خ |    | ابل |    | قار | نام وأب | أغ | النوع                       |
|-----|--------|-----|-----|-------|----|----|---------|---|-----|---------|---|----|-----|----|-----|---------|----|-----------------------------|
| مو  | مص     | ق   | مو  | مص    | ق  | مو | مص      | ق | مو  | مص      | ق | مو | مص  | ق  | مو  | مص      | ق  | المنطقة                     |
| _   | -      | -   | -   | -     | -  | ٣  | ٣       | - | ۲   | ۲       | ۲ | ۲  | ۲   | ۲  | ١   | ١       | 1  | تلمسان                      |
| _   | ٨      | _   | -   | ٧     | _  | -  | ٦       | _ | _   | _       | ٥ | -  |     | _  | ٤   | ٤       | ٤  | غمارة<br>وسهولها<br>الغربية |
| -   | 11     | -   | -   | -     | -  | -  | -       | - | ١.  | -       | - | -  | _   | -  | ٩   | ٩       | -  | فاس                         |
| -   | -      | -   | -   | · -   | -  | 14 | -       | - | -   | -       | - | -  | -   | -  | 17  | ۱۲      | -  | <b>ט</b> גע                 |
|     |        | -   | -   | 1     | -  | 17 | _       | - | -   | -       | _ | 17 | 17  | _  | ١٥  | 10      | _  | سلا<br>والسهول<br>الغربية   |
| -   | 74     | -   | ٧,  | 77    | -  | 41 | 41      | - | -   | _       | - | ٧. | ۲.  | -  | 11  | 11      | _  | مراكش                       |
| -   | 7 8    | -   | -   | -     | -  | 47 | 47      | - | -   | -       | - | 70 | 70  | -  | 71  | 71      | -  | السوس                       |
| -   | ۳.     | ٣   | -   | _     |    | -  | -       | - | -   | -       | _ | 79 | 44  | 79 | YA  | 44      | ۲۸ | سجلماسة<br>ودرعة            |

- ۱ غنم و بقر كثيرة حول تلمسان و وهران وتاهرت و وجدة ، وتجلب الى المغرب والأندلس، وكذلك يصدر سمنها وزبدها، حتى ان شياه وجدة ليستخرج منها مائتي أوقية شحماً، كما اشتهرت وجدة بصناعة الأكسية الوجدية (راجع البكري، المغرب ۷۱-۷۸، ۱۶۷، نزهة المشتاق (ط. د.) ۸۰، ۸۵، الاستبصار ۷۰-۷۱، ۱۷۹، ۱۹۳). و يدل على كثرة الماشية في هذه المنطقة أن عبد المؤمن لما فتح تلمسان غنم من بني يلومي الذين وقفوا مع المرابطين ۳۰ ألف من الغنم و ۱۲ ألفاً من البقر (بيان موحد ۱۵).
- كان جل أموال بني مرين في صحرائهم الابل والخيل ( روض القرطاس ١٨٧). ويقول ابن سعيد ان لبني راشد في جبال ونشريس نتاجاً من الخيل معروفة ( كتاب الجغرافية ١٤٥). وعن خيل وجدة وتاهرت راجع البكري، المغرب ٧٨، نزهة المشتاق ٨٧، الاستبصار ١٧٧٧).
- ٣ وهو كثير في تاهرت ووهران ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٨٤، ٨٧ ) وفي
   منطقة كومية من ساحل تلمسان ( أنظر أخبار المهدي ١٤ ).
- ع عند البكري في منطقة البصرة وجبال غمارة (المغرب ١٠٥، ١٠٥، انظر ١١٠)، وعند الادريسي تمتد منطقتها الساحلية الى حصن تاودا (أنظر نزهة المشتاق ٨١)، بينا في الاستبصار في المنطقة الجبلية لغمارة والمناطق الساحلية الغربية لتلك الجبال (الاستبصار ١٨٨-١٩٠ وأيضاً أنظر العبر ٢١٠٦).
  - خيل غمارة قرب وادي لاو تعرف بالحميدية ( البكري، المغرب ١٠٨ ).

- ۱۹ بقر وغنم في رجراجة ( التشوف ۱۰٦ ) وحاحة ( نظم الجمان ۲٤١، ابن سعيد كتاب الجغرافية ۱۲۵، العبر ۲:۳۲۱ ) ودرن ( كتاب الجغرافية ۱۲۹ )؛ وعن كيك حيث تكثر الحمير بالإضافة الى ذلك أنظر أخبار المهدى ۱۲۹ ).
- ٢٠ أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ٧١. وتقول رواية الاشيري ان عبد المؤمن
   لا فتح مراكش غنم من لمطة في أحواز مراكش ثمانين ألفاً من الابل
   ( بيان موحد ٢٢ ).
- 11 بلاد حاحة مخصوصة بالعسل الأبيض (ابن سعيد، كتاب الجغرافية ١٢٥ بلاد حاحة مخصوصة بالعسل بعض ما غنم عبد المؤمن منهم لما فتح ديارهم (أنظر نظم الجمان ٢٤١).
- ٢٢ يقول الادريسي ان الجراد يباع في مراكش كل يوم ثلاثون حملاً ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٦٩ ).
  - ٢٣ عن الصيد البري في جبل درن أنظر العبر ٢٢٣٠٦.
- 7٤ بقر وأغنام من السوس الى وادي نول ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٥٩، الاستبصار ٢١٣). وقد كانت الغنائم في الحروب أكثرها من البقر والأغنام ( أنظر غنائم عبد المؤمن لما فتح المنطقة في نظم الجمان ٢١١، وغنائم حروب الصحراوي مع لمطة وكزولة في أخبار المهدي ١١٨).
- ٢٥ أبل من جنوب السوس الى صحراء صنهاجة ( نزهة المشتاق (ط. د.)
   ٨٥، وفيات الأعيان ٣:٩٠).
- 77 عسل السوس يفوق عسل كل الأمصار كثرة ( الاستبصار ٢١٢)، وهو كثير في بلاد لمطة وصنهاجة الصحراء لأنه من الحنطة يشكّل طعامهم الرئيسي ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٥٩). وعن عسل لمطة وكزولة أنظر أخبار المهدى ١١٨.
- ۲۷ اصطیاد اللمط الذي تصنع من جلوده الدروق اللمطیة ( ابن سعید،
   کتاب الجغرافیة ۱۱۲ ).

- ٦ في حصن تاودا (نزهة المشتاق ٨١).
- ٧ قصر عبد الكريم منطقة صيد بري ( المصدر ذاته ٧٨).
- ميد السمك في قصر عبد الكريم وسبتة (المصدر نفسه ٧٨، ١٦٨).
   ويقول ابن سعيد ان الشابل يصاد في المعمورة عند مصب نهر سبو ويحمل
   الى الأقطار (كتاب الجغرافية ١٣٨).
- ٩ في منطقة تازا وجبل فازاز وحينا تطردهم ثلوجه يلجأ الرعاة الى السهول الغربية ومنطقتي صفرو وقلعة مهدي (راجع نزهة المشتاق (ط. د.)
   ٢٧، ٧٩-٨٠، الاستبصار ١٨٦-١٨٧).
  - ١٠ خيول فازاز « من أعتق الخيول لصبرها وخدمتها » ( **الاستبصار** ١٨٧ ).
- 11 صيد السمك في فاس ومكناسة ( الاستبصار ١٨٤ ١٨٥ ). والجدير بالذكر أن السمك يحمل من وادي سبو أحمالاً فيصل فاساً طرياً ( روض القرطاس ١٨٠).
- ١٢ بقر وأغنام في المنطقة الممتدة من تطن وقرى في تادلا الى تخوم سلا ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٧٥، التشوف ١١٤ ).
  - ١٣ في تادلا أجباح النحل وبيع العسل ( أنظر **التشوف ١**٥ ).
  - ١٤ صيد السمك في وادي وانسيغن وأيضاً في تادلا ( المصدر الأخبر ٤١٥ ).
- ١٥ على طول الساحل الغربي من سلا الى الجنوب تكثر الأغنام والمعز والبقر وتحمل الى الأندلس خاصة من مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. د.)
   ١٧٤ التشوف ٤٢٣). وكان عبد المؤمن قد سبى الشيء الكثير منها من قبيلة دكالة خاصة ( الكامل ١٥٦:١٠).
- 17 عند قبائل دكالة (أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ٧١، الكامل الكامل ١٦٠.١٠)؛ وانظر عن نحل أزمور وعسلها التشوف ٢٢٣.
- ١٧ في البسيط بين مراكش وسلا يصاد النعام لبيضه الذي يحمل الى البلاد
   و يستعمل شحمه في العقاقير ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٧١-٧١ ).
  - ١٨ صيد الأسماك في سلا (الاستبصار ١٤١).

- ٢٨ في سفوح درن الشرقية وهي من أحواز سجلماسة أغنام يقال ان أصولها فارسية ومن صوفها تعمل الثياب في سجلماسة (البكري، المغرب ١٤٧). وعن أغنام درعة وبقرها قبل قيام المرابطين أنظر البيان المغرب ١٠٤٤.
- ٢٩ الا بل في سجلماسة ودرعة قبل المرابطين (أنظر روض القرطاس ٨١،
   البيان المغرب ١٥:٤)، وازدادت عدداً مع قدوم المرابطين واستقرار مسوفة حول سجلماسة خاصة (أنظر الاستبصار ٢٠١).
- ٣٠ أنظر كيف تسمّن الكلاب في سجلماسة واستخراج السمن من الحرذون بعد تسمينها ( فزهة المشتاق (ط. د.) ٦١، الاستبصار ٢٠١ ).

## ج\_ البلاد الأندلسية

| ری | اء أخ   | أشيا | راد     | ور وج    | طي |    | نحل     |    | ال | بل و بغ | خي |    | ابل      |         | نار | سام وأبة | ėĺ       | النوع        |
|----|---------|------|---------|----------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|----------|---------|-----|----------|----------|--------------|
| مو | مص      | ق    | مو      | مص       | ق  | مو | مص      | ق  | مو | مص      | ق  | مو | مص       | ق       | مو  | مص       | ق        | المنطقة      |
| ۱۲ | 17      | 17   | -       | _        | -  | -  | -       | -  | -  | _       | -  | -  | _        | -       | ١   | ١        | -        | قرطبة        |
| 11 | ۱۲      | ۱۲   | -       | -        | -  | -  | -       | _  | -  | -       | -  | _  | _        | _       | -   | _        | _        | بلنسية       |
| 14 | 14      | ۱۲   | -       | -        | -  | -  | -       | -  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | -   | -        | -        | مرسية        |
| ۱۲ | 17      | ١٢   | -       | -        | _  | -  | -       | -  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | -   | -        | -        | المرية       |
| 17 | 14      | 17   | -       | -        | F  | -  | -       | -  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | ۲   | ۲        | _        | مالقة        |
| ۱۲ | 14      | ۲    | ٤       | ٤        | -  | -  | _       | -  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | -   | -        | -        | غرناطة       |
| ۱۲ | 17      | ۱۲   | -       | -        | -  | ٧  | ٧       | ٧  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | ٦   | 1        | ٦        | جيان         |
| 14 | 14      | 14   | -       | -        | -  | ,  | 1       | ,  | -  | -       | -  | -  | -        | -       | ٨   | ٨        | ٨        | اشبيلية      |
| 14 | 14      | 14   | -       | -        | -  | \  | ,,      | ,, | -  | -       | -  | -  | -        | -       | ١.  | ١٠.      | ١.       | الغرب (شا ،) |
|    | $\perp$ |      | $\perp$ | <u> </u> |    |    | <u></u> | L  | 上  |         |    |    | <u> </u> | $\perp$ |     | <u> </u> | <u> </u> | (شلب)        |

### التعليقات

- ٢ كثير من الأغنام والأبقار في جبل الشارات و يتجهز بها الجلابون الى سائر البلاد ( نزهة المشتاق (ط. د.) ١٨٨ )، ومثلها في رندة ( بيان موحد ٧٧ ) واستجة ( المصدر نفسه ٩٨ ).
- ٢ الماشية في الجزيرة الخضراء ( مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٢١:٤ ق،
   صبح الأعشى ٢٢:٠
- ٣ صيد الحوت في بزليانة وحمله الى الجهات المجاورة ( نزهة المشتاق (ط.
   د.) ٢٠٠، الروض المعطار ٤٤).
- على امتداد أربعين ميلاً في فحص غرناطة تنتشر أبراج الحمام (راجع رواية ابن سعيد في مسالك الأبصار (آيا صوفيا) ٤: ٥٩ و).
- صيد الأسماك في المنكب ( نزهة المشتاق (ط. د.) ١٩٩ ) وقرب قادس
   في مايو وقرب الجزيرة الخضراء من مايو الى يونيو ومن يونيو قرب جبل
   الفتح. وهو يؤكل طرياً في الأندلس وقد ييبس ويجلب الى الأقطار
   ( كتاب الجغرافية ٩٢، ٩٢٠ ).
- ٦ ماشية كثيرة في منطقة جيان ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٢، ابن
   سعيد، المغرب ٢:٢٥، الروض المعطار ٧٠).
- انظر عن كثرة العسل في جيان نزهة المشتاق (ط. د.) ٢٠٢، الروض
   المعطار ٧٠.
- ٨ أنظر عن الرعاة في شرف إشبيلية بيان موحد ١٧٥-١٧٦، البيان المغرب
   ٤:٧٧؛ وعن كثرة الماشية في قادس (الروض المعطار ١٤٥) وشذونة والجزيرة الخضراء (ابن سعيد، المغرب ٣٠٠:٣٠٠) وشريش وأركش (بيان موحد ١١١).

- ٩ اشتار العسل في قرمونة (الروض المعطار ٥٩).
- ١٠ الماشية في قصر أبي دانس ويابورة والاستفادة من سمنها وألبانها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ١٨١، الروض المعطار ١٦١).
- ١١ أنظر عن عسل القصر و يابورة و باجة نزهة المشتاق (ط. د.) ١٨١، ابن
   سعيد، المغرب ٤٠٣:١.
- ۱۲ تربية الخنازير منتشرة في جميع بوادي الأندلس ( راجع المعيار ١٢٧٠،).

# الملحق السادس أسعار بعض السلع في القرن السادس

| المصادر                         | السعرفي أيام<br>الغلاء والفتن | السعر في أوقات<br>الرخص | المكان               | السلع     |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| روض القرطاس ١٠٨ (قبل الثورة     |                               | الوسق 1/⁄ مثقال         | البلاد               | القمح     |
| الموحدية)                       |                               |                         |                      |           |
| المن بالامامة ٤٤٢ (٥٥٦-١١٧١)    |                               | ۲۵ مداً بدراهم          | الغربية              | أو الشعير |
| البيان المغرب ١٩:٤ (أيام الثورة | سطل بثلاث                     |                         |                      |           |
| الموحدية)                       | دنانير                        |                         |                      |           |
| روض القرطاس ۱۸۲ (غلاء ۲۲۶هـ)    | قفيز ١٥ ديناراً               |                         |                      |           |
| روض القرطاس ۱۸۳ (غلاء ۱۳۰هـ)    | قفیز ۸۰ دیناراً               |                         |                      |           |
| بیان موحد ۳۱۵ (غلاء ۳۹۱هـ)      | مد ۷ دراهم کبار               |                         |                      |           |
| نظم الجمان ۱۹۷ (غلاء ۲۲۰هـ)     | مد ۱۵ دیناراً                 |                         | قرطبة                |           |
| بیان موحد ۱۳۶                   |                               | ۱۲ مداً بدرهم           | شنترين               |           |
| المصدرذاته والصفحة ذاتها        |                               | ۱۵ مداً بدرهم           |                      |           |
| المن بالأمامة ٤٩٨ (٧٢٥هـ)       | ļ                             | ۱/۲ مداً بدرهم          | شرق الأندلس          |           |
| المصدرذاته ٤٩٨ (٧٢٥هـ)          |                               | ه أمداد بدرهم           |                      |           |
| 1                               | المد بثلاث دراهم              | Ì                       |                      |           |
| المن بالامامة ١٠ه               | <b>!</b> '                    |                         |                      |           |
| البيان المغرب ٢٨٠٤، ٣٩          |                               |                         | بلنسية               |           |
| (فتنة القنبيطور)                |                               |                         |                      |           |
| خية الملتمس ١٥٧ (غلاء بلنسية)   |                               |                         |                      |           |
|                                 | ثم أربعة دنانير               | 1                       |                      |           |
| طبقات الأطباء ٧٨:٢ (حلة الناصر) |                               |                         | تونس<br>۱۱ احد ۱۱: ت | الدقيق    |
| يان موحد ١٢ (حملة عبد المؤمن)   |                               |                         | البلاد الغربية       | الدفيق    |
| لمن بالامامة ٤٤٢                |                               | ربع بدرهمین             | مالقة                |           |
| سالة السقطي ٣١                  |                               | ۲/۲ ربع ۹ دراهم         | ماهه<br>بلنسية       |           |
| لن بالامامة ٥١٠ (٧٦٥هـ)         | رطل ثلاثة دراهم [ا            | l                       | بنسيه                | l         |

| المصادر                    | السعرفي أيام<br>الغلاء والفتن | السعر في أوقات<br>الرخص | المكان         | السلع      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| التشوف ۱۸۸                 |                               | رغيف وسمن بقيراط        | مراكش          | الحنبز     |
| التشوف ۱۷۷                 |                               | ۳۰ خبزة بدرهم           | فاس            |            |
| رسالة السقطى ٢٨            |                               | ۱۵ أوقية بـ ١/١ درهم    | مالقة          |            |
| المصدرذاته ٣١              |                               | ربع بـ١٦ درهماً         | مالقة          | الجبن      |
| البيان المغرب ٢٨:٤         | أوقية بـ٣ دراهم               |                         | بلنسية         |            |
| (حصار السيد القنبيطور)     | •                             |                         |                |            |
| بیان موحد ۳۱۶              |                               | عشرة دراهم              | مراكش          | ثوب مستعمل |
| التشوف ٣٩٢                 |                               | ۳ دراهم                 | مراكش          | كفن        |
| المصدرذاته ٣٢٠             |                               | عشرة دراهم              | فاس            | ثوب مستعمل |
| المصدر نفسه ۱۲۸            |                               | عشرة دنانير             | أغمات          | جبة        |
| المصدر ذاته ٣٧٣            |                               | ۴ الی ٤ دراهم           | المبط          | جلابية تحت |
|                            |                               |                         |                | الجبة      |
| عباس: «نوازل ابن رشد» ۴۳   |                               | الرطل ٥ دنانير          | جيان           | الحرير     |
|                            |                               | ثلثية                   |                |            |
| المن بالامامة ٤٤٢          |                               | ٦ أوقيات                | البلاد الغربية | اللحم      |
|                            |                               | بدرهم                   |                |            |
| بيان موحد ١٣٤ (حالة خاصة)  |                               | ۳ دراهم                 | شنترين         | الثور      |
| البيان المغرب ٢٤.٨٣-٣٩     | ۲۰۰ مثقال بيع                 |                         | بلنسية         | فرس        |
| (حصار السيد القنبيطور)     | رطله بـ١٢ ديناراً             | 1                       |                |            |
| نوازل ابن سهل ۹۰           |                               | ٣٥ مثقالاً              | قرمونة         | رمكة       |
| نوازل ابن سهل ۹۵           | 1                             | ٠ ٤ مثقالاً             | قرطبة          |            |
| المعيار ٩:٩٤٩-٥٥١          |                               | ٣٠ مثقالاً              | قرطبة          | دابة       |
| المعيار ٩:٩٤٩–٥٠٠          |                               | ٠ ٤ مثقالاً             | جيان           |            |
| المصدر نفسه والصفحات ذاتها |                               | ٥٠ مثقالاً              | غرناطة         |            |
| المعيار ٨: ١١٥             |                               | بين سبعة                | البلاد الشرقية | بقل        |
|                            |                               | وستة دنانير             |                |            |
| المعجب ٢٣٠ (حصارعبد المؤمن | ٧ باقلات بدرهم                |                         | مراكش          | البقول     |
| للمدينة)                   |                               |                         |                |            |

| المصادر                     | السعرفي أيام<br>الغلاء والفتن | السعر في أوقات<br>الرخص | المكان           | السلع       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| البيان المغرب ٢٨:٤ (حصار    | رطل بـ٥ دراهم                 |                         | بلنسية           |             |
| السيد القنبيطور)            |                               |                         | ,                |             |
| المصدر نفسه والصفحة ذاتها   | اوقية بصل بدراهم              |                         | بلنسية           |             |
| كتاب الجغرافية ١٠٢          |                               | ستين نوعاً من           | بلنسية           | الفواكه     |
| ·                           |                               | التين ربع درهم          |                  |             |
| المن بالامامة ١٢ه           | حبة تين بدرهم                 |                         | بلنسية           |             |
| نوازل البرزلي (مخ) ۱۰۸ (على |                               | القنطاربين ١١           | الأندلس          | الصابون     |
| حسب أول الموسم وآخره)       |                               | و\$ ١ ديناراً           |                  |             |
| التشوف ٢٢٢                  |                               | ۱۹۱/۲ درهماً            | مراكش            | سرير مستعمل |
| التشوف ١٥٩                  | ,                             | £ دراهم                 | البلاد الغربية   | سفر من كتاب |
| أخبار المهدي ٩١ (أيام       | رطل بدينار                    |                         | البلاد الغربية   | الحطب       |
| الثورة الموحدية)            |                               |                         |                  |             |
| نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳٤و،    |                               | ٢٥ مثقالاً              | مرسية            | ثمن دار     |
| المعيار ٤:٣                 |                               |                         |                  |             |
| التشوف ١٣١                  | ·<br>1                        | ۰۰۰ دینار               | أغمات            |             |
| نوازل البرزلي (مخ) ١٠٠٠و    |                               | ۲۰۰ دینار               | البلاد الشرقية   |             |
| نوازل البرزلي (مخ) ١٢٣و،    |                               | ۸ حبات من               | البلاد الأندلسية | کراء دار    |
| المعيار ٨:٧١٨               |                               | مثقال                   |                  | ,i          |
| المعيار ٢٨٢:١٠              |                               | عشرة دنانير في السنة    |                  |             |
| نفع الطيب ٢٠٠١-٢٠١          |                               | ٣ دنانير شهرياً         | حة الرية         |             |
| التشوف ١٢٥                  |                               | عشرة دنانير في العام    |                  |             |
| المعيار ٢١:٩ع               |                               | ٥٠ ديناراً              | البلاد الشرقية   | عبد         |
| التشوف ۲۰۷                  |                               | ۲۰ دیناراً              | درعة             | عبد         |
| نوازل البرزلي (مخ) ١٤٤ق     |                               | ٣٤ مثقالاً              | الأندلس          |             |
| ابن سعيد، الغرب             |                               | ۲۰ دیناراً              | الأندلس          |             |
| ١٦٤:٢ (استنتاجاً)           |                               |                         |                  |             |
| المن بالأمامة ٣٩٣، ٥٥١      |                               | ۲۰۰–۳۰۰ دینار           | الأندلس          | فداء أسير   |
|                             |                               |                         |                  | عادي        |
| التشوف ٢٣٤ (يدخل فيها       |                               | ۱۸ دیناراً              | من فاس الى       | كلفة الطريق |
| الدابة والسفينة والطعام)    |                               |                         | مکة              |             |

## ثبت المصادر والدراسات

#### I الخطوطات

- ١ اتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا، لحمد بن على الدكالي السلاوي، الحزانة العامة، (الرباط) رقم ١١ د.
- الأتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيز، لحمد بن علي
   الدكالي السلاوي، الحزانة العامة، (الرباط) رقم ٤٢ د.
- تجوبة نفيسة في الفقه لفقهاء غرناطة، مجهول جامعها، الحزانة العامة
   ( الرباط ) رقم ۱٤٤٧ د.
- الاحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، الحزانة العامة
   ( الرباط ) رقم ٢٧٠٤ ك.
- أحكام فساد الدراهم، لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي،
   الحرانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ۱۰۸۱ د ص ۱۱ ق-۱۷ و.
- الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع، لمؤلف مجهول، الحزانة العامة ( الرباط ) ميكروفلم، رقم ٣٦٦٣ د.
- باكورة الزبدة من تاريخ أسني وعبدة: لأبي العباس أحد بن محمد الصبيحي، الحرانة العامة ( الرباط ) رقم ١٥٠٣ د.
- ٨ بهجة الناظرين وأنس العارفين، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله
   الأزموري، الحزانة العامة (الرباط) رقم ١٣٤٣ د.
- ٩ تاريخ الإسلام، للذهبي، جـ ١٢-١٣، مكتبة أحمد الثالث،
   ( استانبول ) رقم ٢٩١٧.

- ۱۰ تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة، لأحمد بن محمد البويعقوبي، الحزانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع رقمه ۱۰۷۹ د ص ۱ و-۲۰.
- 11 التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار، لأبي عبدالله عمد بن خليل بن غليون، المكتبة الوطنية (باريس) رقم ١٨٨٩ عربي.
- ۱۲ التعریف بعیاض، لمحمد بن عیاض الیحصبی، الحزانة العامة ( الرباط ) رقم ۵۰۰ د.
- ۱۳ التقييد الأبي (كذا) في علم الوثائق، لمراكشي مجهول، الحرّانة العامة (الرباط) رقم ٥٥٦ د.
- ۱٤ تكميل زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض، لأبي عبدالله عمد بن جابر الوادي آشي، الحزانة العامة ( الرباط ) رقم ۲۸ د.
- ۱۰ التيسير في أحكام التسعير، لأبي العباس أحمد بن سعيد المكيلدي، الحزانة العامة (الرباط) رقم ۲۰۹۱ د.
- 17 جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام، لأبي القاسم بن أحمد البلوي البرزلي، الحزانة الملكية ( الرباط ) رقم ٤٨٨٤.
- ۱۷ الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة، لعبد العزيز ابن الحسن الزياني، ٢ ج، الحزانة العامة ( الرباط ) ١٦٩٨ د.
- 1۸ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني، القسم الثاني والثالث، مخطوط بغداد، مصورة خاصة بمكتبة إحسان عباس.
- 11 ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي الغافقي، الخزانة العامة (الرباط) ضمن مجموع رقمه ١٥٨٦ د ص ٤٠ ق ٣٠٠٠ ق.
- ۲۰ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لابن عبد الملك الراكشي، جـ ٦، المكتبة الوطنية (باريس) رقم ٣١٥٦.
  - ٢١ رسائل مرابطية، في مجموعين: الأسكوريال رقم ٤٨٨ ورقم ٥٣٨.
    - ٢٢ رسائل موحدية، الحزانة الملكية ( الرباط ) رقم ٢٥٧٥.

- ٣٦ فقهاء مالقة لابن عسكر، مصورة خاصة بمكتبة محمد المنوني.
- ٣٧ فهرسة أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، الاسكوريال رقم ١٧٣٣.
- ۳۸ فهرسة القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الخزانة العامة (الرباط) رقم ۱۸۰۷ د.
- ٣٩ قصة المهاجرين المسمين اليوم بالبلديين، منسوب الأحد الفهريين الفاسيين، الحرانة العامة (الرباط) رقم ١١١٥ د.
- ٠٤ قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان، آيا صوفيا ( استنبول ) رقم ٨٤٤.
- كتاب الجغرافية، لجهول، الحرّانة الملكية (الرباط) رقم ٤٢٥ ورقم ٥٤٠ ( وسمي بكتاب السفرة ) والحرّانة العامة (الرباط) رقم ٨٥ج.
- ٤٢ كشف القناع عن مسائل الصناع، لأبي الحسن علي بن رحال،
   الحزانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ١٠٧٩ د، ص ٣٩ و-٤٩ ق.
- ٤٣ لمح السحر من روح الشعر، لأبي عثمان سعيد بن ليون التجيبي،
   الحزانة العامة (الرباط) ضمن مجموع، رقم ١٠٣٣ د،
   ص ٢٦ ق ٢٦ ق ٢٨ و.
- 14 مختصر في الأغذية، لمؤلف مجهول، الحرانة الملكية (الرباط) رقم ٢٤٣٠.
- وق مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، لحمد بن عياض بن موسى اليحصبي، الحرّانة الملكية (الرباطية) رقم ١٧٠.
- 17 مرآة الزمان، جـ ١٣، لأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي، أحد الثالث ( استنبول )، ٢٩٠٧.
- الله الأبصار، لابن فضل الله العمري، مصورتان عن مخطوطتي أحد الثالث وآيا صوفيا (استنبول) في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت، رقمهما 13mA و 915: 13mA على التوالى.

- ۲۳ رقم الحلل في نظم الدول، للسان الدين ابن الخطيب، الاسكوريال رقم. 1777,pt.I
- ۲۲ الرماح في بيان تملك الحوانيت التي للحبس بالبيع والشراء، لأحد ابن الحاج الشرايي، الحرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۱۳ د.
- ٢٥ الروض المعطار في خبر الأقطار لابن عبد المؤمن الحميري، نور عثمانية (استنبول) رقم ٤٤.
- ٢٦ ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب، لحمد بن ابراهيم المواعيني، الحزانة الملكية (الرباط) ٢٦٤٧.
- ۲۷ زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ، لحمد بن محمد بن الأعرج السليماني، جـ ٣، الخزانة الملكية (الرباط) ١٧٠.
- ۲۸ زهر البستان ونزهة الأذهان، لأبي محمد عبدالله بن مالك الطغنري،
   الحزانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۲٦٠ د.
- 79 سبك المقال لفك العقال، لعبد الواحد بن محمد بن الطوح، الخزانة الملكية ( الرباط ) رقم ١٠٥ ح.
- ۳۰ سراج الملوك، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت، رقم. 172:T19sA.
- ٣١ صلحاء وادي شلف بالقطر الجزائري، لأبي عمران موسى المازوني، الحزانة العامة (الرباط) رقم ٢٣٤٣ ك.
- ۳۲ العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل، لحمد بن أحمد البلوي، الجزانة الملكية ( الرباط ) رقم ٧١٤٨ وله زوائد في المجموع نفسه.
- ۳۳ عقد الجمان في تاريخ الزمان، لبدر الدين العيني، ج ١٢، مكتبة أحمد الثالث (استنبول) رقم ٢٩١١.
- ٣٤ العقد المنظم للحكام في يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، لأبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكتاني، الحزانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع رقم ٦٧٠ د، ص ٧ قـــ١٧ ق.
- ۳۵ عيون التواريخ، لابن شاكر الكتبي، جـ ١٦-١٧، مكتبة أحمد الثالث ( استنبول ) رقم ٢٩٢٢.

- ده مسائل سئل عنها أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد )، المكتبة الوطنية ( باريس ) ۱۰۷۲ عربي .
- وع معالم الإيمان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان، لأبي عبد الرحمن بن أبي عبدالله الأنصاري، الخزانة اللكية (الرباط) رقم ١٢٦.
- · م مفاخر البربر، لمؤلف مجهول، الحزانة العامة ( الرباط ) رقم ١٠٢٠ د.
- ١٥ المفيد للحكام في يعرض هم في نوازل الأحكام، لأبي الوليد هشام الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ٧٧٧ د.
- ٧٥ المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف، لأبي عمد عبد الحق بن اسماعيل البادسي، الحزانة العامة (الرباط) ضمن جموع رقم ١٤١٩ د، ص ٥٥ و-١١٥ ق.
- **٥٠ ملء العيبة في ما جمع في الرحلة بطول الغيبة،** لابن رشيد الفهري، الاسكوريال، رقم ١٧٣٣.
- عناقب أبي العباس أحمد بن جعفر السبق لابن الزيات التادلي (؟)
   الحرانة العامة (الرباط) ضمن مجموع رقم ۸۹٦ د، ص ۹۸ ق –
   الكتبة الوطنية (باريس) رقم ۲۰۳۷ عربي.
  - ٥٥ المنتظم، لابن الجوزى، جـ ٧، آيا صوفيا (استنبول) رقم ٢٠٩٧.
  - ٦٥ النجم الثاقب في الأولياء الله من مفاخر المناقب، لحمد بن أحمد بن
     صعد التلمساني، ٨ج، الحزانة الملكية ( الرباط ) رقم ٢٤٩١.
  - ٧٥ نوازل ابن سهل، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الاسدي الأندلس، المزانة العامة ( الرباط ) رقم ٣٣٩٨ د.
  - ٨٥ نزهة الألباب فيا لا يوجد في كتاب، منسوب الى أبي العباس أحمد التيفاشي، الحزانة العامة (الرباط) رقم ١٥٣٣ ك.
  - ٥٩ الوافي بالوفيات، للصلاح الصفدي، جـ ٧، ٨، ١١، مكتبة أحمد الثالث ( استنبول ) مصورة معهد الخطوطات ( القاهرة، جامعة الدول الغربية ).

#### II المصادر المطبوعة

- ٦٠ الاحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، ج ١، تحقيق
   عمد عبدالله عنان، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥.
- ٦١ أحكام القرآن، ج ٢، لأبي بكر بن العربي، تحقيق علي البجاوي،
   القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٥٧.
- ٦٢ أخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين للبيذق، تحقيق ليني بروفنسال،
   باريس، ١٩٢٨.
- ٦٣ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر السلني، أعدها وحققها إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٣.
- ٦٤ أزهار الرياض في أخبار عياض، ٣ج، لأحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق السقا والابياري وشلبي، القاهرة، ١٩٣٩-١٩٤٢.
- ٦٥ الاستبصار في عجائب الأمصار لجهول، نشره وعلق عليه سعد زغلول
   عبد الحميد، الاسنكدرية، ١٩٥٨.
- 77 أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، للسان الدين ابن الخطيب، تحقيق ليني بروفنسال، على رأس العنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية، دار المكشوف، بيروت، ١٩٥٦.
- 77 الاكتفاء في أخبار الخلفاء: الجزء المتعلق بالأندلس، لأبي مروان عدد الملك بن الكردبوس، تحقيق أحمد مختار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، ١٩٦٥-١٩٦٦، علد ١٣، ص ٨-١٥، ١٤-١٢٦٠.
  - ٦٨ أمثال العوام في الأندلس، ق: ٢، لأبي يحيى الزجالي، استخرجها وحققها وشرحها محمد بن شريفة، فاس، ١٩٧١.
  - 79 أنس الفقير وعز الحقير، لأبي العباس ابن قنفذ القسنطيني، تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، الرباط، ١٩٦٥.
  - ٧٠ بدائع البدائة، لعلي بن ظافر الأزدي، على هامش معاهد التنصيص، ٢ ج، القاهرة، ١٣١٦ هـ.

- ٧١ برنامج شيوخ الرعيني، لأبي الحسن علي الرهبيلي، تحقيق الراهبيلي، تحقيق ابراهيم شبوح، دمشق، ١٩٦٢.
- ٧٧ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأبن عميرة الضبي، عبريط، روخس، ١٨٨٤.
- ٧٣ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، القاهرة الطبعة الأولى، ١٣٢٦ هـ.
- ٧٤ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ٤ ج، لابن عذاري المراكشي، الجزء الرابع بتحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة،
- البیان المغرب (القسم الموحدي) ج ۳، لابن عذاري المراکشي،
   تحقیق هویثي میرندا ومشارکة محمد بن تاویت و محمد ابراهیم الکتاني،
   تطوان، سلسلة معهد مولای الحسن، ۱۹۹۰.
- ٧٦ تاج العروس من جواهر القاموس، ١٠ ج، لحمد مرتضى الزبيدي، القاهرة، المطبعة الخيرية، ١٣٠٧–١٣٠٧ هـ.
- ٧٧ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، لأبي عبدالله محمد الزركشي، تعقيق محمد ماضور، تونس، المكتبة العتيقة، ١٩٦٦.
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة (مذكرات الأمير عبدالله )، للأمير عبدالله بن بلقين بن باديس بن زيري، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥.
- ٧٩ التشوف الى رجال التصوف الأبي يعقوب يوسف ابن الزيات التادلي، تحقيق أدولف فور، الرباط، ١٩٥٨.
- ۸۰ تعالیق ابن تومرت، لأبي عبدالله محمد بن تومرت، تحقیق غولدتسهیر، الجزائر، ۱۹۰۳.
- ۸۱ تقویم البلدان، لأبي الفداء عماد الدین إسماعیل، باعتناء رینود وماك کوکن دی سلان، باریس، دار الطباعة السلطانیة، ۱۸۸۰.
- ٨٢أ تقويم قرطبة، لعريب بن سعد القرطبي، نشره مع ترجمة فرنسية ر. دوزي، ليدن، بريل، الطبعة الجديدة، ١٩٦١.

- ۸۲ب التكلة لكتاب الصلة، ٢ ج، لابن الأبار القضاعي، تحقيق كوديرا، مدريد، ١٨٨٨ ١٨٨٩.
- ۸۳ التيسير في صناعة التسفير، لبكر بن ابراهيم الإشبيلي، تحقيق عبدالله كنون، فصلة من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلدان السابع والثامن، ١٩٥٩-١٩٦٠، ص ١-٢٤.
- ٨٤ جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس، لابن القاضي، أحمد بن محمد بن أحمد، فاس، دون تاريخ.
- ٨٥ الحلة السيراء، ٢ ج، لابن الأبار القضاعي، تحقيق حسين مؤنس،
   القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦٣.
- ٨٦ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، لمؤلف مجهول، تحقيق علوش، الرباط، ١٩٣٦.
- ۸۷ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، لابن يوسف الحكيم، تحقيق حسين مؤنس، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٦٠/١٣٧٩.
- ۸۸ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لبرهان الدين ابن فرحون، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٥١ هـ.
- ٨٩ ديوان أبي إسحاق الالبيري، تحقيق أميليو غرسية غومس، مدريد \_ غرناطة، ١٩٤٤.
  - ۰۰ **دیوان ابن قزمان،** نشر جنزبرج، برلین، ۱۸۹۲.
- ٩١ ديوان المعتمد بن عباد، تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد الجيد،
   القاهرة، ١٩٥١.
- ٩٢ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، لمؤلف مجهول، الجزائر،
- ٩٣ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني، القسمان الأول والرابع، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،

- ٩٤ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لابن عبد الملك المراكشي،
   ٣ أسفار، السفر الأول تحقيق محمد بن شريفة، السفران الرابع والخامس، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة،
   ١٩٦٥-١٩٦٤، السفر الأول دون تاريخ.
- رايات المبرزين وغايات المميزين، لابن سعيد المغربي، تحقيق أميليو غرسية غومس، مدريد، دون تاريخ.
- 97 رحلة ابن بطوطة، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله، بيروت، دار صادر ودار بيروت، ١٩٦٠.
- ٩٧ رحلة بنيامين التطيلي، لبنيامين بن يونة التطيلي، ترجها عن الأصل العبري عزرا حداد، بغداد، المطبعة الشرقية، ١٩٤٥.
- ٩٨ رحلة التيجاني، لأبي عبدالله محمد بن محمد، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، تونس، المطبعة الرسمية، ١٩٥٨.
- ۹۹ رحلة ابن جبير، لأبي الحسين محمد بن أحمد، بيروت، دار بيروت، 1909.
- ۱۰۰ الرد على ابن النغريلة، لابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس،
   القاهرة، دار العروبة، ١٩٦٠.
- ١٠١ رسالة آداب الحسبة، لأبي عبدالله محمد المالتي، تحقيق وتقديم ج.
   س. كولان ولين بروفنسال، باريس، لورو، ١٩٣١.
- ۱۰۲ رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، لأحمد بن عبد الرؤوف، نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، ١٩٥٥.
- ۱۰۳ رسالة في الأنواء، لأبي العباس ابن البناء المراكشي، باعتناء ب. ج. رنو، باريز، لاروز، ۱۹٤۸.
- 101 رسالة في الحسبة، لعمر بن عثمان الجرسيفي، نشرها ليفي بروفسنال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، القاهرة، المعد العلمي الفرنسي، ١٩٥٥.

- 100 رسالة في القضاء والحسبة لابن عبدون، نشرها ليني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، ١٩٥٥.
- 107 رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، جامعها مجهول، تحقيق ليني بروفنسال، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٤١.
- ۱۰۷ رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة، للشريف أبي القاسم محمد الغرناطي، ٢ ج، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٤٤ هـ.
- ۱۰۸ روض القرطاس (الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس)، باعتناء كارل بوجن تورنبرغ، أو بسالة، ١٨٤٣ ١٨٤٦.
- 109 الروض المعطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس، لأبن عبد النعم الحميري، انتخبه ليني بروفنسال، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٧.
- 110 الروضتين في أخبار الدولتين، لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، ٢ ١٢٨٨ ١٢٨٨ هـ.
- ۱۱۱ رياض النفوس لأبي بكر عبدالله المالكي، ج ١، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥١.
- ۱۱۲ زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، لأبي بحر صفوان بن إدريس المرسي، تحقيق عبد القادر محداد، بيروت ١٩٣٩.
- 1۱۳ زهرة الآس في بناء مدينة فاس، لأبي الحسن على الجزنائي، باعتناء بيل، تلمسان، مطبعة كابونيل، ١٩٢٢.
- 118 سراج الملوك، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، الاسكندرية، المطبعة الوطنية، ١٢٨٩ هـ.
- 110 السلوك لمعرفة دول الملوك، لأبي العباس المقريزي، ج ١ تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٤.
- ۱۱٦ شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعماد الحنبلي، ٨ج، نشر القدسي، القاهرة، ١٣٥٠-١٣٥١هـ.

- ۱۱۷ شرح مقامات الحريري، لأحمد بن عبد المؤمن الشريشي، القاهرة، بولاق، الطبعة الثانية، ١٣٠٠ هـ.
- 1۱۸ صبح الأعشى في كتابة الانشا، لأبي العباس أحمد القلقشندي، ١٩١٩ ١٩١٩.
- 119 صلة السمط، محمد بن علي الشباط المصري، إستخرج قسمه الأندلسي أحمد مختار العبادي، صفحية معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، محمد عثار العبادي، علد ١٣٠٥ ١٩٦٧، عبلد ١٩٦٥ ١٩٦٥، عبلد ١٤، ص ١٩٦٥ ١٩٦٧، عبلد ١٤، ص ١٩٦٥ ١٩٦٨، عبلد ١٩٥٠ ص ١٩٦٠ ١٩٦٨.
- 17٠ صلة الصلة: القسم الأخير، لأبي جعفر ابن الزبير، تحقيق ليني بروفنسال، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٣٧.
- ۱۲۱ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، ٢ ج، باعتناء عزت العطار، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٥٠.
- ۱۲۲ صورة الأرض، لأبي القاسم محمد بن حوقل، بيروت، منشورات مكتبة الحياة، دون تاريخ.
- ۱۲۳ طبقات الأمم، لصاعد الأندلسي، نشر الأب لويس شيخو، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٩١٢.
- ۱۲٤ طوق الحمامة في الألفة والالاف، لأبي عمد ابن حزم الأندلسي، تعقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1978.
- ۱۲۵ العبر وديوان المبتدأ والخبر...، لأبي زيد ابن خلدون، ٧ ج، القاهرة، بولاق، ١٢٨٤ هـ؛ وطبعة بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٥٦ ١٩٥٩.
- ۱۲٦ عقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لأبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي، ٨ج، تحقيق فؤاد سيد ورفيقه، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٨ ١٩٦٩.

- ١٢٧ عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة في بجاية، لأبي العباس أحد الغبريني، الجزائر، المطبعة الثعالبية، ١٣٢٨هـ.
- ۱۲۸ العواصم من القواسم، لأبي بكر ابن العربي، حققه عب الدين الخطيب، القاهرة، لجنة الشباب المسلم، ١٣٧١ه.
- 179 عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس ابن أبي أصيبعة، ٢٦ حيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس ابن ألطحان، القاهرة، المطبعة المرؤ القيس بن الطحان، القاهرة، ١٣٠٠هـ.
- ۱۳۰ الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، لأبي الحسن ابن سعيد المغربي، تحقيق ابراهيم الابياري، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٤.
- ۱۳۱ فتوح مصر وأخبارها، لأبي القاسم ابن عبد الحكم، تحقيق ش.ك توري، ليدن، بريل، ١٩٢٠.
- ۱۳۲ فرحة الأنفس، لابن غالب، قطعة نشرها لطني عبد البديع بعنوان « المنتق من فرحة الأنفس »، مجلة المخطوطات العربية، ١: ١، ١٠٥٠ص ٢٧٢ ٣١٠.
- ۱۳۳ فوات الوفيات، لا بن شاكر الكتبي، ٢ج، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥١.
- ١٣٤ قلائد العقيان في محاسن الأعيان، للفتح بن خاقان، تقديم محمد العناني، تونس، المطبعة العتيقة، ١٩٦٦.
- ۱۳۰ كتاب البلدان، لليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، مجلداً مع الأعلاق النفيسة لا بن رستة، تحرير دى خويه، ليدن، بريل، ١٨٩١.
- ۱۳٦ كتاب ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم، لمؤلف مجهول، حققه وقدم له عبد القادر زمامة، مجلة البحث العلمي، الرباط، ١٩٦٤، العدد الرابع والخامس، ص ١٩٦٨، العدد الرابع والخامس، ص ١٩٦٨.
- ۱۳۷ كتاب الجغرافية، المنسوب لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري، تحقيق محمد الحاج صادق، دمشق، المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، ١٩٥٨.

- ۱۳۸ كتاب الجغرافية، لأبي الحسن ابن سعيد المغربي، تحقيق اسماعيل العربي، بيروت، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٠.
- ١٣٩ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، لؤلف عهول، نشر هويثي ميرندا، فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، المجلدان التاسع والعاشر، ١٩٦١-١٩٦٢.
- ۱۶۰ الكامل في التاريخ، لأبي الحسن ابن الأثير، ١٢ج، بيروت، دار صادر ودار بيروت، ١٩٦٧.
- ۱٤۱ **كتاب الفلاحة،** لا بن العوام الاشبيلي، باعتناء بانكوري، مدريد،
- ۱۶۲ كتاب الفلاحة، لأبي عبدالله محمد بن ابراهيم بن بصال، تحقيق بييكروسا ومحمد عزيمان، تطوان، منشورات محمد مولاي الحسن،
- ١٤٣ كتاب الأنساب، لمؤلف مجهول، نشره ليني بروفنسال، ضمن كتاب أخبار المهدي للبيذق، باريز، ١٩٢٨.
- ۱۶۶ لسان العرب، لأبي الفضل ابن منظور، ١٥ج، بيروت، دار صادر،
- ۱۶۵ محاسن المجالس، لأبي العباس أحمد ابن العريف، تحقيق آسين بلاثيوس، باريس، كتنر، ۱۹۳۳
- 187 مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن المسعودي، ٩ج، تحقيق وترجمةك. باربيه دومينار وبافيه دو كورتيبي، باريس، المطبعة الأمبراطورية، ١٨٦١—١٨٧٦.
- ۱٤٧ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، لأبي الحسن النباهي، تحقيق ليني بروفنسال، القاهرة، دار الكاتب المصري، ١٩٤٨.
- ۱۶۸ المسالك والممالك، لأبي أسحاق الأصطخري، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، القاهرة، وزارة الثقافة والارشاد القومي، ١٩٦١.

- 189 المطرب من أشعار أهل المغرب لأبي الخطاب ابن دحية، تحقيق ابراهيم الابياري ورفيقيه، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥٤.
- 10٠ المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، ضبطه عمد سعيد العريان ومحمد العلمي، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ١٩٤٩.
- ۱۵۱ معجم الأدباء، لشهاب الدين ياقوت الحموي، ۲۰ج، تحقيق أحمد فريد الرفاعي، القاهرة، دار المأمون، ١٩٣٦\_١٩٣٨.
- ۱۰۲ معجم البلدان، لشهاب الدين ياقوت الرومي، ٦ج تحقيق ف. وستنفلد، ليبزيغ، بروكهاس، ١٨٦٦—١٨٧٣.
- ۱۵۳ المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، لأبي عبدالله ابن الأبار القضامي، تحقيق كوديرا وزيدين، مجريط، روخس، ۱۸۸۵.
- ۱۰۶ المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ١٢ج، فاس، مطبعة الشافعة، دون تاريخ.
- ١٥٥ المغرب في حلى المغرب، لا بن سعيد المغرب، ٢ج، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٣\_١٩٥٥.
- ١٥٦ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ( وهو جزء من كتاب المسالك والممالك )، لأبي عبيد البكري، تحقيق البارون دي سلان، الجزئر، ١٨٥٧.
- ۱۵۷ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، لجمال الدين ابن واصل، ٣ج، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، المطبعة الاميرية، ١٩٥٣—١٩٥٧.
- ١٥٨ المقتضب من تحفة القادم، لابن الأبار القضاعي، تحقيق ابراهيم الابيارى، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٥٧.
- ۱۵۹ المكتبة العربية الصقلية، نخائيل أماري، ليبسك، بروكهاوس، ١٨٥٧.
- ١٦٠ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم

- الوارثين، لأبي مروان ابن صاحب الصلاة، السفر الثاني، تحقيق عبد الهادى التازى، بيروت، دار الأندلس، ١٩٦٤.
- ١٦١ المؤنس في أخبار أفريقية وتونس، لأبي عبدالله ابن أبي دينار الرعيني، تونس، مطبعة الدولة التونسية، ١٢٨٦هـ.
  - ١٦٢ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف أبي عبدالله الادريسي.
- وصف أفريقية الشمالية والصحراوية، نشره، ه. بيريس، الجزائر، معهد الدروس العليا الاسلامية، ١٩٥٧.
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، حققه دوزي ودى خويه، ليدن، ١٨٦٦.
- المقدمة وصفة البلاد التي هي الآن مملكة ايطاليا: تحقيقم. امارى ورفيقه، روما، ١٨٧٨.
- 177 نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، لأبي العباس أحمد العذري، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مدريد، مطبعة معهد الدراسات الأسلامية، 1970.
- 178 نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، لا بن القطان الكتامي، تحقيق محمود علي مكي، تطوان، المطبعة المهدية، دون تاريخ.
- 170 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأبي العباس أحمد المقري التلمساني، ٨ج، تحقيق احسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٦٨.
- 177 نكت الهميان في نكت العميان للصلاح الصفدي، باعتناء أحمد زكى، القاهرة، المكتبة التجارية، ١٩١١.
- ١٦٧ نهاية الأرب (القسم التاريخي المتعلق بشمال أفريقية)، لأبي العباس أحمد النويري، تحقيق جسبار ربيرو، غرانادا، ١٩١٩.
- 17۸ الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي، باعتناء هلموت ريتر وس. ديدرينغ هج، سلسلة النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الالمانية.

- ۱۲۹ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد ابن خلكان، ٨ج، تحقيق احسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠. عن الحسن الوزان أنظر الدراسات الأجنبية رقم ٢٦٤.
  - III الدراسات العربية أ\_ الكتب
  - ۱۷۰ ابن ابراهيم المراكشي، العباس، الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، هج، فاس، المطبعة الجديدة، ١٩٣٦\_١٩٣٩.
  - ۱۷۱ أشباح، يوسف، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ٢ج، ترجمة محمد عبدالله عنان، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٠-١٩٤١.
- 1۷۲ الأهواني، عبد العزيز، أمثال العامة في الأندلس، نشر في كتاب الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين، القاهرة، دار المعارف بمصر، ١٩٦٢.
- ۱۷۶ بوجندار الرباطي، محمد بن مصطنى، مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح، الرباط، مطبعة الجريدة الرسمية ١٩٢٦/١٣٤٥.
- ۱۷۵ الجنحاني، الحبيب، القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العربي، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٦٨.
- 1۷٦ حركات، ابراهيم، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، الدار البيضاء، منشورات مكتبة الوحدة العربية، دون تاريخ.
- ۱۷۷ خالص، صلاح، أشبيلية في القرن الخامس الهجري: دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في أشبيلية وتطور الحياة الأدبية فيها، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٥.
- ۱۷۸ زيادة، نقولا، الحسبة والمحتسب في الأسلام، بيروت، المطبعة الكاثولكية، ١٩٦٣.

- ۱۷۹ ابن زيدان، عبد الرحمن، اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، الرباط، الطبعة الأولى، ١٩٢٩.
- ۱۸۰ سالم، السيد عبد العزيز، المغرب الكبير، ج ٢، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦١.
- ۱۸۱ سعد، سامي سلطان، أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهورية الايطالية من ۱۱۰۰ ۱۶۰، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ۱۹۵۸.
- ۱۸۲ أبن سودة المري، عبد السلام بن عبد القادر، دليل مؤرخ المغرب المؤرب ١٩٦٠ ١٩٦٥ مؤرخ المغرب الأقصى، ٢ج، دار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٦٠ ١٩٦٥.
- ۱۸۳ الشرقاوي، عبد الحميد محمود، الملاحة البحرية الأندلسية في القرنين الثالث والرابع الهجريين، رسالة ماجستير، الجامعة المصرية، كلية الآداد، معهد
- الآداب، ١٩٣٥. ١٨٤ - أبن شريفة، محمد، أمثال أبي يحيى الزجالي القرطبي: تحقيق ودراسة، ٢ج، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الآداب،
- ۱۸۰ صادق، دولت أحمد، ومحمد السيد غلاب وجمال الدين الناضورى، جغرافية العالم: دراسة اقليمية، ٣ج، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٩.
- ۱۸۹ العبادي، أحمد مختار، الصقالبة في أسبانيا: لحجة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة الشعوبية، مدريد، المعهد المصري للدراسات الاسلامية، ۱۹۵۳.
- ۱۸۷ عباس، احسان، تاریخ لیبیا منذ الفتح العربی حتی مطلع القرن التاسع الهجری، بیروت، ۱۹۹۷.
- ۱۸۹ عصر الطوائف والمرابطين (وهو الجزء الثاني من تاريخ الأدب الأندلسي)، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٢.

- 19٠ عبد الحميد، سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي... من الفتح العربي حتى قيام دولة الأغالبة والرستميين والأدراسة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٥.
- ۱۹۱ عبد الوهاب، حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية، ٣ج، تونس، مكتبة المنار، ١٩٧٢\_١٩٦٤.
- ١٩٢ علام، عبدالله علي، الدعوة الموحدية بالمغرب، القاهرة، دار المعرفة،
- ۱۹۳ ......، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على، القاهرة، دار المعارف، ۱۹۷۱.
- ۱۹۶ عنان، محمد عبدالله، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٢.
- ۱۹۶ الغناي، مراجع عقيلة، قيام دولة الموحدين، بنغازي، المكتبة المكتبة الوطنية، ۱۹۷۰.
- ۱۹۷ الكتاني، محمد بن جعفر، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ٣-، فاس، ١٩١٦.
- ۱۹۸ الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ٢ج، فاس، المطبعة الجديدة، ١٣٤٧هـ.
- 199 ليني بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد حلمي، القاهرة، مطبعة النهضة، دون تاريخ.
- ۲۰۰ محمود، حسن أحمد، قيام دولة المرابطين، القاهرة، مكتبة النبضة المصرية، ١٩٥٧.
- ۲۰۱ مرزوق، محمد عبد العزيز، الفنون الزخرافية الاسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، دار الثقافة، دون التاريخ.

- ٢٠٢ ملين، محمد الرشيد، عصر المنصور الموحدي، مطبعة الشمال الأفريق، دون تاريخ.
- ۲۰۳ ابن منصور، عبد الوهاب، قبائل المغرب، الرباط، المطبعة الملكية،
- ٢٠٤ المنوني، محمد، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، تطوان، المطبعة المهدية، ١٩٥٠/١٣٦٩.
- ٢٠٥ مورينو، مانويل جوميت، الفن الاسلامي في أسبانيا، ترجمة لطني عبد
   البديع ومحمود عبد العزيز سالم، القاهرة، الدار المصرية للتأليف
   والترجمة، ١٩٦٨.
- ٢٠٦ مورينو، مارتينو ماريو، المسلمون في صقلية، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٥٧.
- ۲۰۷ موسى، عز الدين عمر، تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب، رسالة أستاذ في الآداب، الجامعة الأميركية في بيروت، دائرة التاريخ، فبراير ١٩٦٩.
- ٢٠٨ ابن المؤقت، محمد، السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية، ٢ج، فاس، ١٣٣٦هـ.
- ٢٠٩ مؤنس، حسين، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد، منشورات معهد الدراسات الاسلامية، ١٩٦٧/١٣٨٦.

- ٢١٢ الناصري السلاوي، أبو العباس أحمد بن خالد، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٥٤-١٩٥٦.

#### ب \_ المقالات

- ٢١٣ بنعبدالله، عبد العزيز، «الاقتصاد المغربي في مختلف العصور»، مخطوط المؤلف، ونسخة منه عند كاتب هذه الدراسة.
- ٢١٤ بيرنيط، خوان، «هل هناك أصل عربي أسباني لفن الخرائط البحرية »، مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٥٣، العدد الأول، ص ٧١ ـ ٩٦٠.
- ٢١٥ طرشونة، محمود، « نظرية ابن خالدون في الاقتصاد والعمران » مجلة
   الفكر ( تونس )، ١٩٦٧، العدد ١٥، ص ٩٦٥ ـ ٩٦٨.
- ٢١٦ العبادي، أحمد مختار، «دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية...» تطوان ١٩٦٠، العدد الخامس، ١٣٩\_١٥٥.
- ۲۱۷ عباس، احسان، «اتحاد البحريين في بجانة بالأندلس»، **الأبحاث،** الجامعة الاميركية في بيروت، ۱۹۷۰، السنة ۲۳، ج ۱-٤، ص ۳-۱۶.
- ٢١٨ ----- « الجانب السياسي من رحلة ابن العربي الى المشرق »،
   الأبحاث، الجامعة الأميركية في بيروت، ١٩٦٣، ج١٦،
   ص٧١٧ ٢٣٦.

- 7۲۲ عبد الحميد، سعد زغلول، «العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي وأبي يعقوب المصور بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي »، مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، ١٩٥٢\_١٩٥٣، المجلدان السادس والسابع، ٨٤ــ١٠٠.

- ٣٢٣ الفاسي، محمد، «أصول الأعلام الجغرافية الأندلسية »، مجلة البينة، ١٩٦٢ ١٩٦٢، عدد يونيو، ص ١٣ ٣٥.
- ٢٢٤ ـــــ، « ابن خبازة الخطابي »، رسالة المغرب، ١٩٤٧، العدد الرابع، ص٢٢١ــ٢٢٦.

  - ۲۲۸ \_\_\_\_\_\_، « ابن الیاسمین \_ أبو حفص بن عمر » ، رسالة المغرب ، ۱۹۶۲ ، العدد الأول ، ۱۲ ـ ۱۷ .
  - ۲۲۹ مكي، محمود علي، «وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين»، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٥٩-١٩٦٠، المجلدان السابع والثامن، ص١٠٩-١٩٥٨.
  - ٢٣٠ المنوني، محمد، « الامبراطورية الموحدية في دور الانحلال »، دعوة
     الحق الرباط، وزارة الأوقاف، ١٩٦٤، العدد الثاني،
  - ۲۳۱ موسى، عزالدين عمر، «التنظيمات الحزبية عند الموحدين في المغرب ( ١٢٦٥/٦٦٨ ١٢١/٥١٥ ) »، الأبحاث، الجامعة الأميركية في بيروت، ١٩٧٠، السنة ٢٣٠، ج١-، ص٥٣٠-٨٩.
  - ٢٣٢ مؤنس، حسين، «الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين »، مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، مجلد ١١، العدد الثاني، ص ١٩-١٤٤.

- ٢٣٤ \_\_\_\_\_\_, «عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبدالله محمد المعروف بالخليفة الناصر الموحدي »، مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، ١٩٥٠ ، المجلد الأول، العدد الثاني، ١٤٧ ــ ١٧٣٠.
- ٢٣٥ (نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين ١١٢٦/٥٢٠ الى ١١٤٥/٥٤٠ »، مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٥٥، المجلد الأول، العدد الثالث، ص١٤٠-٩٠٠.
- ۲۳٦ مؤنس، حسين، «وصف جديد لقرطبة الاسلامية (من كتاب جغرافية الأندلس مخطوط الرباط مجهول المؤلف)» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، ١٩٦٥–١٩٦٦، المجلد ١٣٠ ص ١٦١ ١٨١.
- ٧٣٧ ، «مستدرك على نص كتاب ضوابط دار السكة. »، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، ١٩٦٧–١٩٦٨، مجلد ١٤، ص ٢٣١–٢٤١.
- ٢٣٨ هو يثي ميرندا، أمبروز، «علي بن يوسف وأعماله في الأندلس»، تطوان ١٩٥٨\_١٩٥٩، العدد الثالث والرابع، ١٩٥٣\_١٧٦.

## IV الدراسات الأجنبية: أ \_ الكت

- 239 Amario, M., I Diplomi arabi del archivio fiorentio, V.I., Firenze, Le Monnier, 1863.
- 240 Bel, A., Les Benou Ghanya, Paris, Leroux, 1903.
- 241 -Bosch Villa, J., Historia de Marruecos los Almoràvides, Tetuan, Instituto General Franco, 1956.
- 242 Codera, F., Decadencia y Desaparición de los Almorávides en Espana, Zaragoza, 1899.
- 243 Cooley, W.D., The Negroland of the Arabsc Examined and Explained, London, 1841.
- 244 Dozy, R., Histoire des musulmanes d'Espagne, 4 V. Leyde, Brill, 1861.
- 245 ——, Historia Abbadidarum, 2 V., Leyde, Brill, 1846.

- 246 ——, Recherches sur l'histoire et l'littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, Leyde, Brill, 1881.
- 247 \_\_\_\_, Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 V., Leyde, Brill, 1881.
- 248 Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Mediaeval Islam, London, The Royal Asiatic Society, 1937.
- 249 Garcia Cómez, E., Un Eclipse de la Poesia en Sevilla : la Epoca Almorávide, Madrid. 1945.
- 250 Gaspar Romiro, Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, Andrés Uriarte, 1905.
- 251 Gautier, E.F., L'Islamisation de l'Afrique du Nord: Les siécles obscurs du Maghreb, Paris, Payot 1927.
- 252 \_\_\_\_\_, Le Passé d'Afrique du Nord: Les siécles Obscurs, Payot, 1937, 1942.
- 253 Goitein, S. D., A Mediterranean Society, Berkeley and Los Angles, University of Colifornia Press, 1967.
- 254 ——, Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages, New York, Schocken, 1955.
- 255 \_\_\_\_\_, Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968.
- 256 Hazard, H. W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, The Numismatic Society, 1952.
- 257 Heyd, W., Histoire du commerce du levant au moyen-âge, 2V., Leipzig, V. I (1923), V.2 (1886).
- 258 Hopkins, A. G., An Economic History of West Africa, London, 1973
- 259 Hopkins, J. F. P., Medieval Muslim Government in Barbary, London, 1958.
- 260 Huici, A. M., Historia Politica del Imperio Almohade, 2V. Tetuan, 1956-1957.
- 261 Imamuddin, S. M., Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain: 711-1492, Leiden, Brill, 1965-
- 262 Julien, A., Histoire de l'Afrique du Nord, Paris 1931.
- 263 Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale:
   Espagne et Afrique, Paris, 1891.
- 264 Leo Africanus, Description de l'Afrique, ed. par A. Epaulard, Paris, 1956.
- 265 Le Tourneau, R., The Almohad Movement in North Africa in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Princeton, 1969.
- 266 Lévi-Provençal, E, Histoire de l'Espagne Musulmane, V. I, Paris, 1951.
- 267 \_\_\_\_\_, Séville musulmane au debut du XII siécle: Le traite d'Ibn'Abdun, Paris, 1947.
- 268 Levtzion, N., Ancient Ghana and Mali, London, Studies in African History, No. 7, 1973.
- 269 Marçais, G., Les Arabes en Berbérie du XIe qu XIV siécle, Paris, 1913.
- 270 ——, La Berbérie musulmane et l'orient au moyen-âge, Paris, Aubier, Editions Monlaigne, 1947.
- 271 Mas-Latrie, L., Traité de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les arabes de l'Afrique Septentrionale au moyen-âge, Paris, 1965.
- 272 Massignon, L., Le Maroc dans les premieres années du XVI siécles, Alger, 1906.
- 273 Mateu, F. Y. Llopis, Glosario Hispànico de Numismàtica, Barcelona, 1946.
- 274 Nykl, A. R., Hispano-Arabic Poetry and its Relation with the Old Provençal Troubadours, Baltimore, Fust Company, 1946.

- 275 Pidal, R. M., The Cid and his Spain, London, 1934. ———, La Espana del Cid, Madrid, 1947.
- 276 Prieto, A. Y. Vives, Los Reyes de Taifas: Estudio Histórico Numismático Espanoles en el Siglo V de la Hegira, Madrid, 1926.
- 277 Shackleton, M. R., Europe: A Regional Geography, London, Longmans, 1958.
- 278 Simonet, F. J., Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1903.
- 279 Sundström, L., The Trade of Guinea, Lund, Studia Ethnographica Upsaliensia, 1965.
- 280 Terrasse, H., Histoire du Maroc, des origines a l'etablissement du protectorat français, V. 2, Casalanca, 1946.
- 281 Warmington, B. H., The North African Provinces From Diocletian to the Vanadal Conquest, Cambridge, 1954.

#### ب \_ المقالات

- 282 Arié, R., "Traduction annotée et commentée des traités de hisba d'Ibn'Abd al -Ra'uf et de'Umar al-Garsifi"; **Hes péris-Tamuda**, 1960, V. I, Fasc. I, pp. 5-58.
- Allain, Ch. et G. Deverdun, "Les Portes anciennes de Marrakech", Hespéris, 1957, Tome 44, pp. 85-126.
- 284 Asin Palacios, M., "Un Códice Inexplorado del Cordobés Ibn Hazm", Al-Andalus, 1934, V. II, Fasc. I, pp. 1-56.
- 285 Barbour, N., "The Influence of Sea Power on the History of Muslim Spain", Revista del Instituto de Estadios Islamicos en Madrid, 1967-68, V. 14, pp. 103-111.
- 286 Basset, H. et H. Terrasse, "Tinmal", Hespéris, 1924, Tome IV., pp. 9-91, also see below Terrasse.
- 287 Bel, A., "Contribution a l'étude des dirhems de l'époque almohade, d'aprés un groupe Important de ces monnaies récemment décovert à Tlemcen", Hespéris, 1933, Tome XVI, pp. 1-68.
- 288 Byrne E. H., "Commercial Contracts of the Genoese in the Syrian Trade of the Twelfth Century", The Quarterly Journal of Economics, 1916-17, V. XXXI, pp. 126-170.
- 289 \_\_\_\_, "Easterners in Genoa", Journal of the American Oriental Society, 1918, V.XXXVIII, pp. 176-187.
- 290 ——, "The Genoese Trade with Syria in he Twelfth Century", American Historical Review, 1919-1920, V. 25, pp. 191-219.
- 291 Célérier, J., "l'Atlas et la Circulation au Maroc" Hespéris, 1927, Tome VII, pp. 447-497.
- 292 De la Chapelle, F., "Esquisse d'une histoire de sahara Occidental", Hespéris, 1930, Tome XI pp. 35-95.
- 293 Dunning, G.C., "A Group of English and Imported Medieval Pottery from Lesnes Abbey, Kent: and the Trade in Early Hispano-Moresque Pottery to England", Antiquaries Journal, 1961, V. 41, pp. 1-12.
- Fage, J.D., "Some Thoughts on State-formation in the Western Sudan Before the Seventeenth Century", in Boston University Papers in African History, ed. J. Butler, Boston, 1964, pp. 19-34.
- 295 Farias, P.F., "The Almoravids: Some Questions Concerning the Character of

- The Movement During its Periods of Closest contacts with the Western Sudan", Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, B, 1967, XXIX, pp. 794-878.
- 296 Fogg, W., "The Importance of Tribal Markets in The Commercial Life of the Country-side of North-West Morocco", Africa, 1939, V. 12, pp. 445-449.
- 297 \_\_\_\_, "The Organization of a Moroccan Tribal Market", American Anthropologist, 1942, V. 44, pp. 47-61.
- 298 Goody, J., "The Mande and the Akan Hinterland", in The Historian in Tropical Africa, eds. J. Vansina and others, London, 1964.
- 299 Hoover, C.B., "Economic Forces in the Evolution of Civil Canon Law", South Western Political and Social Science Quartely, 1929, X, pp. 1-14.
- 300 \_\_\_\_\_, "The Sea Loan in Genoa in the Twelfth Century", The Quarterly Journal of Economics, 1926, XL, pp. 495-529.
- 301 Krueger, H.C., "Genoese Trade with North Africa in the Twelfth Century", Speculum, 1933, VIII, N. 3, pp. 377-395.
- 302 \_\_\_\_\_, "The Wares of Exchange in the Genoese African Trafic of the Twelfth Century", **Speculum**, 1937, XII, N. I, pp. 57-71.
- 303 Lévi-Provençal, E., "Reflexions sur l'empire almoravide au début du XIIe siécle" in Cinquantenaire Faculté Lettres Alger, Alger, 1932, pp. 307-320.
- 304 \_\_\_\_, "La Toma de Valencia por el Cid: Segun las Fuentes Musulmanas y el Original Arabe de la Croica General de Espana", Al-Andalus, 1948, V. XIII, Fasc. I, pp. 97-156.
- 305 Mateu y Llopis, F., "Hallazgos Numismaticos Musulmanes" Al-Andalus, 1947, XII, pp. 481-484; 1950, XV, pp. 486-490.
- 306 Mikesell, M.W., "The Role of Tribal Markets in Morocco", Geographical Review, 1958, V. 48, pp. 494-511.
- 307 Munk, S., "Notice sur Joseph ben-Téhouda ou Abou l'hadjadj ben-ya'hua de Maimonide", **Journal Asiatique**, 1842, V. 14, Ser. iii, pp. 5-70.
- 308 Musa, I.U.A, "On The Nature of Islamization and Islamic Reform in Bilad as-Sudan", (A paper presented to the Social Science Seminar, Ahmadu Bello University, Zaria 28th May, 1975).
- 309 Oliver Asin, J., "Quercus en la Espana Musulmana" Al-Andalus, 1959, V. 24, pp. 125-181.
- 310 Reynolds, R.L., "Genoese Trade in The Late Twelfth Century, Particularly in Cloth from The Fairs of Champagne", Journal of Economic and Buisnes History, 1931, V. Ill, pp. 362-381.
- 311 ——, "Marchants of Arras and The Overland Trade", Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1938, V. IX.
- 312 Reynolds, R.L., "The Market for Northern Textiles in Genoa", Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1929, V. 8.
- 313 Rivero, C.M. Del, Resena Historico-numismatica del Reino de Murcia: Contribucion al Estudio de los Taifas", Hispana, 1949, V. 9, pp. 566-595.
- 314 Sherwin-White, Geographical Factors in Roman Algeria", Journal of Roman Studies, 1944, V. 24, pp. 1-10.
- 315 Terrasse, H. et H. Basset, "Samctuaires et forteresses almohades", Hespéris, 1927, Tome VII, pp. 117-171, 287-345.
- 316 Wilks, I., "A Medieval Trade Route from the Niger to the Gulf of Guinea", Journal of African History, 1962, V. 3, pp. 337-341.

at the area of the affiliation of versualized dismonthly the 八字門 网络鸡香油 数排放的第三人称形式键 rikana katuman katuma and the first the configuration of the appeals of the configuration of t and the property of the second of the second Was a war was a street of the state of the THE WORLD TO THE SERVICE SHEET t time which is the state of th server of artimorphism in the The IN I have a contract to the second of the second and the secon At the Salt Salt was an arrival to a consider and the state of the deeply because in the agreed to and the Colored Color Colored Brown and Brown and Brown and Brown and Brown and Brown and Colored Colored Colored Brown and Br - Committee Committee (1995年 1995年 - Prophysiological Committee (1995年 1995年 19 The world the state of the second transfer of the second to the second t The control of the case of the register of some control of the con and the second program is a second of the company of the second of the s ting pilot a principal or a step a principal or a section of the the manager was a second of the con-HARAT GARAGE SERVERS and the second of the second o on the first the light and being strainers from depolition extending to depolition. I see The Control of the Co ing a Missa, Lilly "the The barner of lide a subcavity banks and analy struca destruction of the contract of sample of the and on the traction of the sample of the finding of The control of the state of the second section of the second of the seco I am the first of the sufficient we start the suit of the same to the same of the second control of the secretary the second of the seco The state of the state of the contraction of the co and the second of the control of the second The First was well and the complete significant and the contract of the second se A FORM MARKET OF GARAGE SERVER निकेशन भूतिक जा गानि क्रिक्रक्रकृति क्रिक्रिक स्टानक्षित केन पूर्विक स्टानकर्ण ्रतानका विशेष्ट्रके क्षेत्रकार्यका । विशेषां कृति को व्यवस्थित कार्यको अन्य क्षेत्रकार क्षेत्रकार कर्या कर्या क The state of the s ्रवेशकालक अभिनेत्र तरावाका वन्त्रका अस्ति विकास विकास करते है। विकास से अस्ति विकास के प्राप्ति के प्राप्ति के The transfer the red which I was of the process field to the control of the control 

## بعض الرموز المستعملة في المصادر

|     | = مخطوط                                                       | مخ                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | = معجم الأدباء (المصادر المطبوعة)                             | أرشاد الأريب            |
|     | = تعاليق ابن تومرت (المصادر المطبوعة)                         | أعز ما يطلب             |
|     | = ابن شريفة (الدراسات)                                        | أمثال العوام (الاطروحة) |
|     | = أمثال العوام (المصادر المطبوعة)                             | أمثال الزجالي           |
|     | = البيان المغرب تحقيق هو يثي ورفيقيه                          | بيان موحد               |
|     | = رسالة في الأنواء                                            | ابن البناء              |
|     | <ul> <li>المقتضب من تحفة القادم (المصادر المطبوعة)</li> </ul> | تحفة القادم             |
|     | = التيسير في صناعة التسفير (المصادر المطبوعة)                 | التسفير                 |
|     | = صلة السمط (المصادر المطبوعة)                                | ابن الشباط              |
|     | <ul> <li>وفع الحجب المستورة (المصادر المطبوعة)</li> </ul>     | شرح المقصورة            |
|     | = عيون الأنباء (المصادر المطبوعة)                             | طبقات الأطباء           |
|     | = كتاب الفلاحة لابن العوام (المصادر المطبوعة)                 | ابن العوام              |
|     | = الاكتفاء (المصادر المطبوعة)                                 | ابن الكردبوس            |
|     | = انظر كتاب الجغرافية (المخطوطات)                             | مخطوط الرباط            |
| . ( | = كتاب ذكر بعض مشاهيرفاس (المصادر المطبوعة)                   | مشاهير فاس              |
|     | = طبعة بيريس                                                  | نزهة المشتاق (ط.ب)      |
|     | = طبعة دوزي                                                   | نزهة المشتاق (ط.د)      |
|     | = جامع مسائل الأحكام (المخطوطات)                              | نوازل البرزلي           |
|     | = مسائل سئل عنها ابن رشد (المخطوطات)                          | نوازل ابن رشد           |
|     | = مذاهب الحكام في نوازل الأحكام (المخطوطات)                   | نوازل ابن عیاض          |
|     | ·                                                             |                         |

## فهرس المحتويات

| ٧          | ١ _ مقدمة:                               |
|------------|------------------------------------------|
| ٧          | (۱) تمهید                                |
| ٩          | (٢) نظرة في مصادر البحث والدراسات عنه    |
| ۱۲         | أ _ المصادر                              |
| ١٥         | (١) الرسائل الرسمية والوثائق             |
| 17         | (٢) كتب التاريخ                          |
| ۲.         | (٣) تراجم الرجال                         |
| Y £        | (٤) كتب الأدب                            |
| Y 0        | (٥) الجغرافية والموسوعات والرحلات        |
| ۲۷ .       | (٦) كتب الفقه                            |
| <b>۲</b> 9 | (٧) كتب في الصناعات العملية              |
| ۳.         | ب _ الدراسات                             |
| ٣٣         | ٧ ــ الفصل الأول: العوامل الجغرافية      |
| 40         | أ – مدلول القرن السادس                   |
| ٣٦         | ب - مدلول المغرب                         |
| ۳٩         | جـ - الحدود السياسية لمغرب القرن السادس: |
| ٤١         | (١) الحدود الشرقية                       |
| ٤١         | (٢) الحدود الجنوبية                      |
| ٥٤         | (٣) الحدود الشمالية                      |

| ٤٧ | د – المغرب بيئات ثلاث:             |
|----|------------------------------------|
| ٤٧ | (١) البلاد الأندلسية               |
| ٤٨ | (٢) البلاد الشرقية والغربية        |
| ٤٨ | (أ) الاختلاف بينهما                |
| ٤٨ | (ب) حدودهما                        |
| ٤٩ | هـ - طبيعة أرض المغرب (التضاريس)   |
| ۲۵ | و – مناخ المغرب                    |
| ٥٤ | ز - توزیع المیاه                   |
| ٥٤ | (١) الأمطار                        |
| ٥٥ | (٢) الأنهار                        |
| ٥٩ | (٣) العيون                         |
| ٦. | (٤) المياه مشكلة المغرب الاقتصادية |
| 71 | (٥) وسائل الري                     |
| ٦٣ | (٦) الأمطار أساس الزراعة           |
| 70 | (٧) مظاهر مشكلة المياه             |
| 77 | جـ - أثر الواقع الجغرافي           |
| 79 | ٣ ــ الفصل الثاني: التركيب السكاني |
| ٧١ | أ - البربر:                        |
| ٧٢ | (١) بربر البلاد الشرقية            |
| ٧٥ | (٢) بربر البلاد الغربية            |
| ٨٤ | (٣) البربر في الاندلس              |
| ۸٥ | ب - الأندلسيون:                    |
| ٨٥ | (١) مدلول اللفظ                    |
| ۸۷ | (٢) الجلاء ظاهرة القرن عندهم       |
| 14 | حـ – العرب                         |

| 94  | (أ) الدور الحربي                               |
|-----|------------------------------------------------|
| 47  | (ب) دور التوسع السلمي                          |
| ١   | د – أهل الذمة                                  |
| ١   | (١) المصطلحات ومدلولها                         |
| ۱۰۳ | (٢) مناطقهم وانتشارهم                          |
| ۱۰۸ | (٣) مهن أهل الذمة                              |
| 111 | (٤) عنتهم                                      |
| 110 | هـ – العبيد                                    |
| 110 | (۱) عناصرهم                                    |
| 711 | (أ) السبي المسلم                               |
| 117 | (ب) السودان                                    |
| 114 | (جـ) الروم                                     |
| 111 | (۲) مهنهم                                      |
| 14. | (۳) وضعهم                                      |
| 177 | و – الأغزاز                                    |
| 177 | (١) مفهوم اللفظ                                |
| ۱۲۳ | (٢) دخولهم المغرب                              |
| ١٢٧ | <ul> <li>٤ ــ الفصل الثالث: الزراعة</li> </ul> |
| 171 | أ – نظام الأراضي                               |
| 14. | (١) أراضي الدُولة (الملكية العامة)             |
| 181 | (٢) الإقطاع                                    |
| ١٤٨ | (٣) الملكية الخاصة                             |
| 301 | ﴿ ﴿ } الأحباس (الأوقاف)                        |
| 104 | ب – سياسة الدولة الزراعية                      |
| 104 | ٦٠) الأمن١)                                    |

| 171                                           | (٢) الضرائب                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۰                                           | (۳) الري                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٣                                           | (٤) استصلاح الأراضي وزراعتها                                                                                                                                                                                                             |
| 118                                           | (٥) مساعدة الزراع وقت الآفات                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                           | حـ - النظام الزراعي                                                                                                                                                                                                                      |
| 141                                           | (١) أوضاع الفلاحين                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                                           | (٢) طريقة الزراعة                                                                                                                                                                                                                        |
| 111                                           | د – الحاصلات ومناطقها                                                                                                                                                                                                                    |
| 114                                           | هـ – الرعي والدواجن والصيد                                                                                                                                                                                                               |
| 144                                           | (۱) الرعي                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7                                           | (٢) تربية الدواجن                                                                                                                                                                                                                        |
| Y•Y                                           | (١) تربية النحل                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 . 1                                         | (٣) الصيد                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.0                                           | ٥ ــ الفصل الرابع: الصناعة                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | <ul> <li>الفصل الرابع: الصناعة</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| ۲.٧                                           | أ – نظرة المجتمع الى العمل                                                                                                                                                                                                               |
| Y• <b>v</b>                                   | أ – نظرة المجتمع الى العمل<br>ب – موقف دول القرن السادس من العمل                                                                                                                                                                         |
| Y.Y<br>Y.A<br>YIW                             | أ – نظرة المجتمع الى العمل                                                                                                                                                                                                               |
| Y.V<br>Y.9<br>YIW<br>YIW                      | أ - نظرة المجتمع الى العمل                                                                                                                                                                                                               |
| Y.V<br>Y.9<br>Y1W<br>Y1W<br>Y10               | أ - نظرة المجتمع الى العمل                                                                                                                                                                                                               |
| Y.V<br>Y.9<br>Y1W<br>Y1W<br>Y1O<br>Y1V        | أ - نظرة المجتمع الى العمل  ب - موقف دول القرن السادس من العمل  ح - أوضاع العمال :  (۱) أرباب العمل  (۲) الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي  د - الصناعات الزراعية وما يتصل بها                                                            |
| Y·V Y·9 Y/W Y/W Y/W Y/V                       | أ - نظرة المجتمع الى العمل  ب - موقف دول القرن السادس من العمل  ح - أوضاع العمال:  (١) أرباب العمل  (٢) الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي  د - الصناعات الزراعية وما يتصل بها  (١) النسيج                                                 |
| Y.V<br>Y.9<br>Y1W<br>Y1W<br>Y1O<br>Y1V<br>Y1V | أ - نظرة المجتمع الى العمل  ب - موقف دول القرن السادس من العمل  ح - أوضاع العمال:  (١) أرباب العمل  (٢) الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي  د - الصناعات الزراعية وما يتصل بها  (١) النسيج  (٢) صناعة الورق والوراقة                       |
| Y.V<br>Y.4<br>YIW<br>YIO<br>YIV<br>YIV<br>YYY | أ - نظرة المجتمع الى العمل  ب - موقف دول القرن السادس من العمل  ح - أوضاع العمال:  (١) أرباب العمل  (٢) الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي  د - الصناعات الزراعية وما يتصل بها  (١) النسيج  (٢) صناعة الورق والوراقة  (٣) الصناعات الجلدية |
| Y.V<br>Y.9<br>Y1W<br>Y1W<br>Y1O<br>Y1V<br>Y1V | أ - نظرة المجتمع الى العمل  ب - موقف دول القرن السادس من العمل  ح - أوضاع العمال:  (١) أرباب العمل  (٢) الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي  د - الصناعات الزراعية وما يتصل بها  (١) النسيج  (٢) صناعة الورق والوراقة                       |

| 740          | (٦) صناعة آلات الموسيقى                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 747          | (٧) المطاحن                                             |
| 777          | (۸) صناعة الزيوت والصابون                               |
| ۲ ٤ ٠        | (٩) صناعة السكر                                         |
| 7 2 1        | (۱۰) صناعة الخمور                                       |
| 727          | (۱۱) ماء الورد                                          |
| 724          | (۱۲) صناعة الطبيخ                                       |
| 7 5 7        | (١٣) العقاقير والعطور                                   |
| 7            | هـ – المعادن والمواد غير المعدنية                       |
| 7            | (١) طريقة الإستخراج                                     |
| 7 2 0        | (٢) مناطق المعادن والمواد غير المعدنية                  |
| 7 5 9        | (٣) الصناعات المعدنية                                   |
| 404          | (٤) الصناعات الفخارية وما يقاربها                       |
| 405          | (٥) الصناعات الزجاجية                                   |
| 708          | و – الهندسة المعمارية                                   |
|              |                                                         |
| 177          | كر ألفصل الخامس: التجارة                                |
| 774          | أ - موقف دول القرن السادس من التجارة                    |
| 774          | (١) صنهاجة الشرق                                        |
| 770          | (٢) المرابطون                                           |
| ۲٧٠          | (٣) الموحدون على ما |
| Y V A        | ب – العاملون في التجارة                                 |
| <b>Y V A</b> | (١) أصنافُ التجار المغاربة                              |
| 7.74         | (٢) الوسطاء                                             |
| 440          | (٣) العاملون في النقل                                   |
| YAV          | (٤) التجار الأجانب (أي من غير المغاربة)                 |

| 794           | ج - الأسواق                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 11<br>Y 9 M | (۱) أنواعها                                                  |
| ' ''<br>Y9W   | (۱) أنواعها<br>(۲) تنظيمها<br>(۳) إدارتها                    |
| 798           | (٣) إدارتها                                                  |
| 790           | (٤) طرق التعامل في التجارة الداخلية                          |
| <br>W•Y       | (٥) طرق التعامل في التجارة الحارجية                          |
| ٣.٥           | د – الطرق التجارية                                           |
| ۳٠٦           | (١) الطرق البرية                                             |
| 717           | (٢) الطرق النهرية                                            |
| 717           | (٣) الطرق البحرية                                            |
| 444           | هـ - الصادرات والواردات                                      |
| 444           | (١) إنتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس            |
| ٣٢٦           | (۲) الصادرات                                                 |
| 440           | (٣) الواردات                                                 |
|               |                                                              |
| 444           | ٧ ــ خاتمة٧                                                  |
| 404           | ٨ ــ الملاحق٨                                                |
| 1 - 1         |                                                              |
|               | أ - الملحق الأول: بعض أسر الفقهاء التي لها ذكر               |
| 400           | في إمتلاك أراض واسعة                                         |
| Y • V         | ب – الملحق الثاني: المشرفون الماليون                         |
| 411           | حـ - الملحق الثالث: التقويم الزراعي                          |
| 414           | د – الملحق الرابع: الحاصلات ومناطقها                         |
|               | هـ – الملحق الخامس: متعلقات الزراعة<br>الرعي والدواجن وغيرها |
| 411           |                                                              |
| ٤٠٢           | و – الملحق السادس: أسعار بعض السلع في القرن السادس           |

| ٠٠           | ٩ ــ ثبت المصادر والدراسات:                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ٥٠٠          | I- المخطوطات                                        |
| ٤١٠          | II- المصادر المطبوعة                                |
| ٤٢٠          | III– الدراسات العربية                               |
| ٤٢٠          | (أ) الكتب                                           |
| <b>£</b> Y £ | (ب) المقالات                                        |
| 277          | IV – الدراسات الأجنبية                              |
| 277          | (أ) الكتب                                           |
| 271          | (ب) المقالات                                        |
| ٤٣٠          | ١٠ ــ بعض الرموز المستعملة في المصادر               |
|              | ١١ ــ ثبت جداول الاحصاء                             |
| ٧ <b>٤</b>   | أ - هجرات القيروانيين الى البلاد الأندلسية والغربية |
| ۸۱           | ب - بيوتات فاس                                      |
|              | جـ - هجرات الأندلس منذ سقوط طليطلة الى نهاية        |
| ۸٦           | فترة الإنتقال من المرابطين الى الموحدين             |
| ۹١           | د - هجرات المغاربة الى المشرق                       |
| 440          | هـ                                                  |
| 777          | و - النساخون من maktaber<br>ز - المكتبات الخاصة     |
| 277          | ز – المحتبات الخاصة                                 |
|              | ١٢ ــ ثبت الخرائط                                   |
|              | أ - المغرب الإسلامي في القرن السادس/الثاني عشر      |
| ٤٠           | وبيئاته الثلاث                                      |
| _            | 7 10 -10 7                                          |

|     | جـ - الطرق التجارية قبل الغزر(عالملالي                  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۳.۷ | وقيام دولة المرابطين                                    |
|     | د – الطرق التجارية في النصف الأول                       |
| ٣.٩ | من القرن السادس                                         |
| ٣١. | <ul> <li>هـ - الطرق التجارية في العصر الموحدي</li></ul> |
|     | المهتدين                                                |